







منها المحالية المحاولة

تأليڤ العَلَّامَة مُحَدَّا بِهِ مِيمِ الكربَاسِيَ

( وَهُومِه إِفَادَاتِ الْمُقِيِّقِ كَعَلَّمَة الْبِحْضَيَا دَلِيْنِ العِلْقِ )

الجزء الخامِسُ

ذُلْنَالِنَكِ الْعَمْرَا

المَافَّةُ لِالْمُؤْمَّةِ مِحْفَظِ مِنْ الْمُؤْمِّةِ مِحْفَظِ مِنْ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِدِةِ الْمُؤْمِدِينِي الْمُؤْم

# بِينَمُ النَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

الحميد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين عمد وأهل بيته الطبيعين الطاهرين .

#### الاستصحاب

وهو الأصل الرابع من الأصول العملية التي هي وظائف مقررة للشاك في مقام العمل ، والكلام فيه يتوقف على بيان أمور :

الامر الأول \_ في بيان حقيقته وماهيته ، فنقول : قد اختلف القوم في تمريفه فمنهم مر قال : « هو ابقاء ما كان » وعرفه فيره بقوله : « هو اثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول » أو انه « اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه » او انه كما عرفه البعض : « ثبوته في وقت أو حال والحكم على بقائه بعد ذلك الوقت » الى فير ذلك من التعاريف .

قال الاستاذ قدس سره في الكفاية : ان عباراتهم في تعريفه وان كانت شتى الا انها تشير الى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو : « الحكم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم شك في بقائه ، . ج ہ

أقول: اما ما ذكره فهو حسن ، بناءً! على ان الاستصحاب من الإمارات لا من الاصول ، وذلك خلاف ماهو المختار مر. أنه من الاصول كما سيأتي أن شاء الله تعالى فار. للحكم للذكور مؤدى الاستصحاب لا نفسه ، وكيف كان فقد ذكر الشيخ الانصاري (قده): ان أسدها وأخصرها « ابقاء ما كان » والمراد بالأبقاء : الحكم بالبقاء ، بمعنى الحكم ببقاء حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي كان ثابتاً سابقاً ثم يشك في بقائه .

ولكن لا يخفى ان هذا التمريف \_ ابقاء ما كان \_ يتم بناءاً على ماسلكه المتقدمون من كون الاستصحاب من الأدلة الظنية ، وان حجيته كسائر الإمارات ، اذ هو على هدا المسلك ترجع حجية الاستصحاب الى حكم العقسل ببقاء ماهو ثابت سابقاً ، وذلك من باب الظن ، فيكون كسائر الامارات الظنية : كالاستحسان ونحوه ، المستفاد منها الظن على القول بحجيتها أما من بأب الكشف أو من بأب الحكومة ، لرجوع ذلك الى تصديق العقل بالبقاء حقيقة ، غاية الأمر أن الوجه في حجية مثل هـذا الظن بالبقـاء هو بناء العقلاء او السيرة أو دليل الانسداد على تقرير الكشف حيث انه يكون مر. الامارات والأدلة الاجتبادية دون التعبدية ، ولو كان الوجه في حجيته هو الانسداد على تقرير الحكومة كان من الأدلة العقلية المحصة .

وعلى كل يرجع ذلك بأي نحو كان من الوجهين الى حكم المقل بالبقاء الحقيقي وان كان هذا الحكم ظنياً ، ولذا سيأتي أن ذلك يكون مثل الامارات التي هي حجة ، ويترتب عليه ان مثبتانها حجة لاحرازها الواقع ، فتترتب اللوازم العقلية والعادية ، كما انه يتم هـذا التمريف بناءاً على أن الاستصحاب من الامور التعبدية باستفادة ذلك من الاخبار

الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك ، وان المراد من اليقين هو المتيةن بأن يكون اليقين المأخوذ في لسان الدليل بنحو المرآتية الى نفس المتيقن فمرجعه الى حكم الشارع ببقاء ما كان فيشمله هذا التعريف كما شمله على المسلك الأول ،

وان كان هناك قرق بين المسلكين في المراد من البقاء فانه على الأول يكون المراد هنه الحكم ببقاء الواقع حقيقة وان كان حكماً ظنياً وعلى الثاني يكون المراد هنه هو الحكم ببقاء الواقع أيضاً الا انه ليس بنحو الحقيقة بل بنحو التعبد والادعاء من باب المجاز كما يقوله السكاكي الا ان هذا الفارق لا يضر في شمول التعريف له ، وبالجملة التعريف يتم على المسلكين غاية الأهر الاختلاف باعتبار ما ينطبق عليه من كونه مصداقاً حقيقياً أو مصداقاً ادعائياً وبذلك يتضح الفرق بين المسلكين في ثبوت اللوازم العقلية والعادية على الاول دون الثاني .

وأما لو بنينا على أن اليقين في لسان الدليل هو نفسه وليس مرآة للمتيقن ، فلا يرجع الى الحكم ببقاء ما كان ثابتاً سابقاً اذ مرجع حرمة نقض اليقين بالشك في لسان الدليل هو انه يجب اعتبار اليقين ببقاء ما كان حال الشك تعبداً ، للحكم ببقاء نفس ما كان سابقاً متعلقاً لليقين وعليه لا يستفاد منه أرب وجوده سابقاً مشعر بالعلية للبقاء فتختلف حقيقة الاستصحاب ، وذلك أنه على المسلكين الأولين يكون نفس وجوده الوقعي الذي هو متعلق اليقين موجهاً لوجوده في اللاحق ، وعلى المسلك الاخير لا يكون كذلك فان وجوده ليس كما استفيد من دخل الوصف بأنه مشعر للعلية (١) .

<sup>(</sup>١) لا يخفى أن المستفاد من الروايات \_ على المسلك الأخير \_ هو حفظ اليقين وعدم نقضه في مقام العمل، وليس المراد من اليقين

ع ه

فظهر عا ذكرنا أن هذا التعريف لا يكون جامعاً لجميع المسالك اللهم الاأن يقال ان الأدلة المتكفلة للتنزيلات الشرعية وان كان المقصود الاصلى منها النظر الى مقام العمل والجري العملي الا أن دليل التنزيل تارة يكونخطابه موجها الى المكلف، بأن ينزل شيئاً بمقام آخر بأن يكون نفس ذلك التنزيل بلحاظ العمــل على عهدة المكلف كما هو مفاد أدلة حجية خبر العادل ، بناءاً على ان مفادها تنزيل خبر العادل منزلة العلم بالواقع ، وكما هو مفاد لا تنقض اليقين بالشك ، بناءاً على أر\_\_\_ المكلف ينزل غير اليقين بمنزلة اليقين ، واخرى يكون مفاده الانتساب الى الشارع بأن ينزل شيمًا بمنزلة شيء ، كما في قوله : « الطواف في البيت صلاة» وحيث أن مفاد أخبار الاستصحاب من قبيل الأول فيصير مفادما هو الأمر باليقين بالبقاء تعبداً ، بمعنى البناء على اليقين بالبقاء

كونه من الصفات النفسانية ، فانه من الواضح ان اليقين انتقض بمروض الشك وجداناً ، وعليه : لا مانع مندعوى جاممية هذا التمريف للاستصحاب على اختلاف الانظار في وجه حجيته ، بتقريب : انه بناءاً على اخذه من بناء العقلاء يكون بمعنى الحكم بالبقاء حيث ان التوامهم في الجري العملي على بقاء ما كان بملاحظة وجوده سابقاً مالم يظهر الخلاف كما أنه بناءًا على الخذم من حكم العقل يكون ممناه : ادراكه عقـلا وتصديقه ضمنا ببقاء ماكان بملاحظة غالبية وجوده لاحقا بعمد ثبوته سابقاً ، واما بناءاً على أخـــذه من باب التعبد وحرمة نقض اليقين بالشك فيكون معناه الحكسم الانشائي من الشارع في مرحلة الظاهر ـ بمعنى التعبد ببقاء ما عـــــــلم حدوثه سابقاً وشك في بقائه في الزمان اللاحق.

وبمبارة أخرى ان الابقاء الذي هو مدلول الهيئة عبــارة عر.

والتصديق به في عهدة المكلف ، والمفروض ان الحكم بالبقاء ليس الا التصديق به اما وجدانا أو ادعاء تميدياً .

وعليه يصح على هذا المبنى أيضاً أن يقال : « ان الاستصحاب هو الحكم بالبقاء والتصديق به واو ادعاءاً » كما يصح أيضاً اطللاق مشتقاته فيقال : زيد يستصحب ، أو الحكم يستصحب ولكن ربما يشكل على ذلك بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو البناء على البقاء وهو ليس حكماً بالبقاء ، لأنه يكون من قبيل عقد القلب وهو أمر لا يرتبط بالتصديق .

الحكم بالبقاء ، وذلك معنى عام يشمل حكم الشارع وتعبده بالبقاء ، وحكم العقل وتصديقه الظني به ، وحكم العقلاء وبقاءهم على الالتزام بالبقاء .

وبالجملة: قد أخذ مفهوم الابقاء في التعريف بالمعنى العام ، وان الاختلاف انما هو في المصاديق ، وبهذا يجاب عما يقال من أن تعريفه بذلك لا ينطبق عليه لما عرفت من ان اختلاف المصاديق لا يعشر بوحدته إذا اعتبر الاستصحاب من الامارات ، من غير فرق بين كون اماريته بالظن النوعي أو الظن الشخصي ، اذ اعتباره بذلك يجعله امارة على الملكم وكاشفا عنسه ، فلا معنى لتعريفه بنفس الحكم ، على ان اركان الاستصحاب ثلاثة : يقين سابق ، وشك لاحق ، والحكم بالبقاء ، فلو سلمنا دلالته على الحكم باعتبار ملازمته لكونه امارة فيكون تعريفه بالحكم بالبقاء تعريفاً بالملزوم ، الا ان الركنين وهما : اليقين السابق بالحكم بالبقاء تعريفاً بالملزوم ، الا ان الركنين وهما : اليقين السابق والشك اللاحق ، لا يستفادان من التعريف :

أما اذا اعتبر اصلاً عملياً فلا يستفاد من التعريف ذلك ، إذ ظاهره ان المراد من الحكم : الحكم الواقعي مع أن مجمول الشادع

ولكن يمكن دفعه بان الحكم لم يؤخيذ في التعريف بل هو من تعبير الأصحاب ، وانما المأخوذ في التعريف هو « ابقاء ما كان » وحينئذ يصح اطلاق الابقاء من المكلف بنحو اسناد البقاء اليه ، ولو من جهة بقائه ، بل ربما يقال بامكان تصحيح التعريف بناء على ان مفاد الأدلة تنزيل الشارع فير اليقين منزلة اليقين ، باعتبار ان المكلف في مقام العمل عن يطاوع الشارع ، فيصح ان يقال في حقيه انه استصحب مطاوعة للشارع .

هذا غاية ما يمكن توجيه التمريف به ، وانه أسد ماني الباب كما لا يخفى .

حكم ظاهري ، على ان اليقين في الزمان السابق والشك في الزمان اللاحق لا يستفادان من التعريف ، مضافاً الى ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في محاضراته الاصولية من انه ليس مفاد الاستصحاب ذلك ، اذ لو كان مفاده هو الحكم بدوام ما ثبت ازم كونه من الأحكام الواقعية ، والمفروض ان مفاده حكم ظاهري كما هو المستفاد من الأخبار من حيث اعتبار الشك في الحكم بالبقاء ، مع ان التعريف لا يستفاد منه ذلك ، فلذا قال (قده): ان الأولى في تعريفه أن يقال : لا يستفاد منه خلك ، فلذا قال (قده) الما اليقين السابق المتعلق بالحكم الوضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلق المقين » .

وحاصل الجواب عن ذلك : إن التمريف كان باللازم الذي هو مفاد الأخبار ، ولا مانع من أن يكون التعريف باللازم ، كما أن مفاد البقاء تارة يكون حقيقياً بناءاً على أخده من العقل ، أو تعبدياً بناءاً على أخده من الأخبار ، فإن الاختلاف في ذلك لايفير من وحدة ...

## الأمر الثاني

مل يعد البحث في حجية الاستصحاب من المسائل الاصولية أو من القواعد الفقهية ، او من مبادىء الأحكام ؟

فنقول: ان المدار في كون المسألة اصولية ، تارة تكون واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي مطلقاً ، بمعنى انه توجب ثبوت العلم بالحكم الشرعي الواقعي ، سواء كانت موجبة للعلم به بلا وساطة شيء أو مع الوساطة ، كالامارات الظنية ، فانها تثبت الحكم الشرعي الكلي بعد معلومية حجيتها . وأخرى يكون المدار في كونها أسولية وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي في مقام القطبيق على الموارد ، وذلك يختص بالمجتهد لاحتياجه الى الفحص عن الأدلة في تطبيقها على الموارد في الشبهات الحكمية .

قان بنينا على الأول في تميير المسألة الأصولية عن غيرها فذلك يختلف باختلاف المسالك والانظار في حجية الاستصحاب ، بيان ذلك :

= المفهوم لعدم التغاير في مفهوم (الابقاء) ، اذ الظاهر من مفهوم (ابقاء ما كان) هو الحكم بالبقاء ، وبما ان التعبير (بما كان) مشعر بالحكم بالبقاء لأجل تحقق علة وجوده في الزمان اللاحق ، أو لقيام الدليل على بقاء المستصحب في الزمان الثاني ، فعليه يستفاد منه اعتبار الشك الذي هو أحد أركان الاستصحاب ، وهو أعم من الظن الفعلي ،

وبما ذكرنا ظهر انه لا مانع مرى كون هذا التعريف جامعاً ، بناءاً على أن المراد بالحكم بالبقاء في مقام العمل ولازمه اعتبار الشك فيه فتأمل جيداً .

انه بناء على اعتباره من باب الظن يحكم العقل بالملازمة الظنية من حيث الحدوث والبقاء ، فتارة يكون النزاع بين المثبتين والنافين في ثهوت الظن من حكم العقل بالملازمة الغالبية وعدم ثبوت ذلك ، لعدم حكم العقل بتلك الملازمة ، فتدخل مسألة الاستصحاب في مبادىء مباحث الاصول وليست منها ، لما هو معلوم من أن البحث فيها عن أصل وجود الملازمة الظنية فهو بحث عن مفاد (كان التامة) وليس بحثاً عن مفاد (كان التامة) وليس بحثاً عن مفاد (كان الناقصة ) إذ من الواضح ان البحث عن استنباط الحكم الشرعي الكلي انما يتحقق بعد كون القاعدة المستنبطة حجة ، وقد علم حجيتها ، فيستنبط الحكم الشرعي بجعلها كبرى ، ويكون المورد من صغرياتها .

وأما مع الشك في حجية الكبرى فلا تثبت حجيـــة الصغرى ، وعليه فلا يستنتج الحكم الشرعي .

وأخرى يكون النزاع بين المثبتين والنافين في حجية هذا الظن بعد ثبوت الملازمة الظنية ، فتعد المسألة من المسائل الاصولية ، بناء على أن حجية مثل هذا الظن شرعاً لأجل سيرة العقلاء ، أو دليل الانسداد على تقرير الكشف ، لوقوعها في طريق استنباط الحكم المصرعي الكلي فيوجب العلم به تعبداً .

وأما بناء على حجيته من باب دليل الانسداد على تقرير الحكومة فلا يدخل في المسائل الاصوليسة لكون نتيجته لا ترجب العلم بالحكم الشرعي ولا تقع في طريق الاستنباط. نعم بناء على أر. وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي أعم مما يترتب عليه العلم بوساطة أو بلا وساطة فحينئذ يمكن عده في مباحث الأصول، ومن هنا تعرف أر. البحث في دليل الانسداد ولو بناءاً على الحكومة لا مانع من عده من

مباحث الاضول ولا موجب لدعوى ان ذكره في الاصول من باب الاستطراد.

وأما بناء على حجية الاستصحاب من باب الأخبار فأما أن نقول أن المستفاد من قوله لا تنقض اليقين بالشك هو جعل اليقين في ظرف الشك ، بمعنى جعل اليقين في حال الشك واثبات اليقين بالحكم الواقعي تعبداً كما هو كذلك في جعل الامارة ، وان كان فرق بين الجعلين فانه في جعل الامارة من باب تتميم الكشف مسع نفي الشك ومفاد دايل الاستصحاب جعل اليقين في ظرف الشك ، أي جعله حجة مع حفظ الشك تعبداً ، إلا أن هذا الفرق غير فارق في جعل الحجية وانه من باب تتميم الكشف .

فعليه يكون الاستصحاب من القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ولازم ذلك أن يعد مر المسائل الاصولية لوقوعه في طريق الاستنباط ، وأما أن نقول ان مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره فعده مر المسائل الاصولية على اشكال إذ مفاد ( لا تنقض اليقين بالشك ) ليس الا التعبد بنفس الحكم الأول الذي كان متيقناً .

فعليه بكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وكل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام فيكون الاستصحاب في الشبهات الحكمية حال الاستصحاب في الشبهات الموضوعية فلا يكون من المسائل الاصولية حيث أن مضمون الاستصحاب حينتذ قاعدة فقهية ظاهرية تنطبق على مواردها كقاعدة الصرر والحرج وقاعدة الطهارة وغيرها مما يكون استفادة الحكم الجزئي من باب التطبيق لا الاستنباط الذي هو ملاك المسألة الاصولية (١)،

<sup>(</sup>١) قلنا في الجزء الأول من الكتاب بأن ملاك المسألة الاصولية

وان بنينا على التمييز الثاني الذي هو اضافته الى وقوعه في طريق الاستنباط بأر. يكون في مقام التطبيق وذلك يحتاج إلى الفحص لكي يمكن تطبيقه وهو يختص بالمجتهد ولا ينفسع المقلد فنقول: انه بناءاً على مسلك الظن فان كان باعتبار تحصيله فهو من قبيل الميادى، وليس من مسائل الأصول، وأن كان باعتبار حجيته بعد تحقق الملازمة

هي كبريات لوانضمت الى صغراها لأنتجت حكماً كلياً شرعياً ، وبقولنا كبريات تخرج مسائل سائر العلوم كالقواعد العربية والرجال ونحوها فانها بأجمعها ليست كبرى القياس وانعا تلتئم صغرى للقياس فهي تعد من المبادىء للاصول لا مر. مسائله مثل علم الرجال الذي هو مقدمة للاستنباط ، يخلاف علم الاصول في بحثه عن خبر الثقة فانه متكفل لتشخيص خبر الثقة عن غيره ، والواقع في صغرى القياس خبر الثقة لا مطلقاً ، كما لو أخبر الثقة عن وجوب صلاة مثلاً فنقول صلاة الظهر قد أخبر الثقدة بوجويه فيجب الظهر قد أخبر الثقدة بوجويها وكل ما اخبر الثقدة بوجويه فيجب الاقيان به .

وهكذا علم القواعد العربية قانه يقسع في طريق الاستنباط بعشم علم الاصول ولهذا قلنا ان علم الاصول هو الجزء الأخير مر العلمة لاستنباط المسألة الفقهية ولذا أضيف اليه فيقال أصول الفقه .

ومن هنا يعلم أن البحث عن ظهور الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة ليسا من مسائل الاصول وانما هما من المبادى، وانما ذكرت هذه المسائل في الاصول من باب الاستطراد ، وبقولنا انتجت حكماً كلياً يخرج ما يكون القياس ينتج حكماً جزئياً فان ذلك يعد من القواعد الفقهية وليس من المسائل الاصولية ، ولذا قلنا ان ما ينتج حكماً كلياً يختص بالمجتهد ولا ينفع المقلد دون ما ينتج أحكاماً جزئية ، حيث أن

يكون البحث عنه حينئذ من المسائل الاصولية المختصة بالمجتهد ولا ينفع المقلد أذ التطبيق انما يتحقق بعد الفحص وذلك لا ينفع المقلد.

وأما بناءاً على استفادة حجية الاستصحاب من الاخبار فلا اشكال في عدم من المسائل الاصولية من غير فرق بين القول بتنزيل اليقين بنفسه منزلة الشك أو بلحاظ المتيقن لما عرفت ان النتيجة هي استفادة الحكم الكلي في مقام تطبيقه وهو يختص بالمجتهد إذ لا يمكن أن يكون أمر التطبيق بيد المقلد لكون ذلك لا يتحقق إلا بعد الفحص واليأس عن الدليل المعارض والمقلد عاجز عن ذلك .

لا يقال انه اذا كان لازم الملاك في المسألة الاصولية ذلك فينبغي

الأحكام لما كانت كلية تحتاج في تعلقها بعمل المكلفين الى مؤونة زائدة تنطبق على مافي الخارج وذلك لا يتحقق إلا بالفحص فلا يكون مر شؤون المقلد وانما هي وظيفة للجتهد بخلاف الحكم الجزئي فانه يتعلق بعمل المكلف من غير احتياجه إلى مؤونة شيء ?

وحاصل الكلام أن الميزان في المسألة الاصولية حكم كلي يتعلق بعمل المكلف بالوساطة وهو تطبيقه على الموارد الجزئية بخلاف القاعدة الفقهية فأن نتيجتها حكم جزئي يتعلق بعمل المكلف بلا وساطة وذلك ملاك المسألة الفقهية ولأجل ذلك ميز بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية والأصل الجاري في الشبهة الموضوعية ، فأن الأول من المسائل الأصولية حيث أنه ينتج حكماً كلياً بخلاف الثاني فأنه ينتج حكماً جزئياً .

نعم وقع الاشكال أن الدليل للاستصحابين هو رواية ( لا تنقض اليقين بالشك ) مع انه يلزم أن يكون من قبيل استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ، حيث انه لا جامع بين الحكم الكلى والحكم الجزئي

أن تمد قاعدة الطهارة من المسائل الاصولية لجريانها في الشبهات الحكمية لأنا نقول نتيجة المسألة الاصولية لاتقيد بهاب خاص فلا اشكال:

وأما الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية فلا اشكال انه من المسائل الفقهية كما هو معلموم ان نتيجة ذلك هو أمر جزئي كما

ولكن لا يخفى انه لا موقع لهذا الاشكال حيث ان اليقين والشك في الرواية ينحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد العمل باليقين والشك فعليه تختلف النتيجة حسب تعلق اليقين والشك فار. كان اليقين متعلقاً بالحكم الكلي كما هو كذلك في الشبهات الحكمية نكون النتيجة مسألة أصولية ، وار. تعلق اليقين والشك بالحكم الجزئي كما هو في الشبهات الموضوعية فتكون المسألة قاعدة فقهية ، وهذا الذي ذكرناه لا يفرق فيه بين أن يكون مدرك الاستصحاب هو بناء العقلاء اوالسيدة أو مدركه الأخبار فار. المايز بين المسألة الأصولية والفقهية انعا هو بالنتيجة :

وهكذا الحال في حجية الظواهر فان كان الظاهر يتعلق في مثل الاقرار بالأوقاف ونحوها التي هي ظواهر جزئية تعد من مسائل الفقه وإن كان الظاهر في مثل خير الثقة الذي هو من الامور الكلية تعد من المسائل الاصولية ، وعليه فالحق هو التفصيل بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية فان الشبهات المحكمية والاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية فان الأول من المسائل الاصولية بخلاف الثاني فانه من المسائل الفقهية ، فدعوى الشيخ الانصارى (قده) كون مسألة الاستصحاب من المسائل الفقهية بتقريب ان الاستصحاب في الأحكام عبارة عن نفس الأحكام والدليل عليه (لا تنقض اليقين بالشك) عمل نظر إذ الاستصحاب ليس هو الحكم الشرعي وانها هو مدرك للحكم وانه مفاد قوله (ع) : (لا تنقض الحكم الشرعي وانها هو مدرك للحكم وانه مفاد قوله (ع) : (لا تنقض

لو شككنا بعدالة زيد مع العلم بعدالته في الزمان السابق قانه يحكم ببقائها وهو أمر جزئي ولسذا يصبح جريانه في كل يقين وشك حتى بالاضافة الى نفسه فلو شك المقلد في بقاء وضوئه بعد اليقين يبني على وضوء نفسه وإن كان مجتهده بعلم بعدم بقاء وضوئه .

الية بن بالشك ) فيكون مر. المسائل الاصولية لكونه مستنبطاً للحكم لا نفسه فلا تففل.

#### الأمر الثالث

### في بيان الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين

يمتاز الاستصحاب عن قاعدة اليقين بأن ملك القاعدة هو انه يرد الشك على مورد اليقين فمتعلق الشك هو متعلق اليقين وانما يختلف زمان عروض الوصفين لاستحالة عروضهما على محل واحد فى زمان واحد بخلاف الاستصحاب فان معروض اليقين غير معروض الشك (1).

(١) لا يخفى ان الاستصحاب عبارة عن اجتماع اليقين والشك يمورد واحد حتى يحكم بالبقاء مر. غير فرق بين أن يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك كما لو علم بعدالة زيد يوم الخميس وشك في يوم الجمعة بعدالته ، وبين ما كان مبدأ حدوث اليقين بعد حدوث الشك كما لو حدث الشك يوم الجمعة بطهارة ثوبه واستمر الشك إلى يوم السبت ثم حدث له يقين يوم السبت بطهارة ثوبه يوم الخميس ، وبين ما كان مبدؤهما متقارنين زمانا كما لو علم يوم الجمعة بطهارة ثوبه يوم الجمعة أن يوم الجمعة حصل له يقين بطهارته يوم الحميس وفي ذلك الآن شك في طهارته السابقة ففي أن يوم الجمعة حصل له يقين بطهارته يوم الحميس وفي ذلك الآن شك في بقائها فاجتمع اليقين والشك زماناً بآن واحد يوجب صدق الشك في البقاء فتتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعاً ومحمولا ووجودا خارجياً لكي يصدق تعلق الشك بما تعلق به اليقر السابق فلا يكفي الاتحاد في الموضوع والمحمول ولو مع تعدد في الوجود فلا يتصور فيه الشك في البقاء لما هو معلوم انه مع معدد

فمعروض اليقين هو الحدوت ومعروض الشك هو البقاء فهما تضيتان مختلفتان حقيقة ، إحداهما متيقنة متحققة في الزمان السابق ، والثانية مشكوكة متحققة في الزمان اللاحق وان اتحدا في مقام الذات موضوعاً ومحمولا بحسب الخارج الموجب لاتبحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة لكي يتعلق الشك بما هو متيقن سابقاً ، وحينئذ تصدق القضية المشكوكة ابقاء للقضية المتيقنة بخلاف قاعدة اليقين التي هي الاتحاد الذاتي والحقيقة خارجاً فلا يكفي في الاستصحاب الاتحاد ذاتاً مع التعدد الخارجي لعدم صدق البقاء لو حصل التعدد ، فلذا قلنا في محله انه لا يجري الاستصحاب الكلي وليس المراد فيه بوحدتهما وجوداً ومرتبة إذ عليه لا يتصور فيه الشك في البقاء وذلك من لوازم قاعدة اليقين .

الوجود يكون اليقين تعلق بفرد والشك تعلق بفرد أخر.

ومن هذا قلمنا أن الاستصحاب في القسم الثالث لا يجري لكونه من قبيل تعلقالية بن بفرد سابقاً والشك في وجود فرد آخر قلم نتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة لكي يصدق عليها ابقاء ما كان ، إذ الحكم ببقاء فرد لاحق لا يصدق عليه أنه أبقياء للفرد السابق فما تعلق به اليقين فير ما تعلق به الشك

نعم زمان المشكوك غير زمان المتيقن بمعنى أن معروض الوصفين زمانهما متعدد فان معروض اليقين هو الحدوث ومعروض الشك هو البقاء ويستفاد من الأخبار سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك فلوكان زمان المتيقن متأخراً وزمان المشكوك متقدماً \_ كما لو علم بأن صيفة افعل حميقة في الوجوب عند المتشرعة ولكن شك في انها موضوعة لفة له أ انها وضوعة لمطلق الطلب ثم نقلت لخصوص الوجوب في زمان ج ه

وبالجملة بين قاعدة اليقين والاستصحاب تماكس ، فان في قاعدة اليقين الاتحاد بين متعلق الشك واليقين واحد وجودا وانما الاختلاف في عروض الوصفين زماناً ، وفي الاستصحاب الاختلاف في معروضي الوصفين ، ودعوى أن الاستصحاب لا ينطبق على الأحكام الشرعية حيث عرفت ان موضوعات الأحكام انما هي موجودات ذهنية واو كانت على نحو المرآنية للخارج نيكون ظرف عمولانها ذهنيأ لاخارجيأ لما عرفت ارس الخارج ظرف انصافها لا ظرف عروضها ، ففي ظرف عروض محمولاتها لا يتصور لموضوع القضيتين وحدة خارجية لا فعلية ولافرضية فكيف يصدق تعلق الشك في القضية المشكوكة. بما يتعلق به اليقين ، فلابد في هذا المقسمام من الاتحاد بحسب الذات دون الخارج عنوعة اذ لا يخفى انه بكتفي برحدة منشأ اننزاعهما في مقام الاتصاف في الخارج في صدق البقاء والنقض

المتشرعة المتأخرة عن المسدر الأول ، فيقال بأن الأصل عدم النقل ومعناء جر اليقين اللاحق الى الزمن المتقـــدم ويسمى بالاستصحاب القهري ، فان اعتبار مشل ذلك يحتاج الى دليل ولا تنفع فيه أخبار الاستصحاب إذ ايسمن باب عدم نقض اليقين بالشك المتمدد فيه المتيقن والمشكوك زماناً وبذلك يفترق عن قاعدة اليقين فانه فيها يتعدد زمان الوصفين مع انحاد زمان متعلقهما بأن يكون في الزمان اللاحق شاكاً في نفس ما تيقنه سابقاً بوصف وجوده السابق ، كما لو تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شك يوم السبت بعدالته في يوم الجمعة ، فلا يكون مثل هذا اليقين ابقاء لما كان .

وبعبارة أخرى في الاستصحاب يتعلىق اليقين بالحدوث والشك ببقائه ، بخلاف قاعدة اليقين فان اليقين والشك يتملقان في الحدوث فالقضية التكليفية تصدق على القضية المشكوكة \_ في مقام الانتزاع ـ انها ابقـاء للقضية المتيقنة فيشملها دليل حرمة النقض لكونه متصوراً في مرحلة انصاف الموضوع لحكمه في الخارج لا مرحلة

وأما امتياز الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع فواضح حيث أنه يتحد متعلق الشك واليقين في الاستصحاب ويتغاير في قاعدة المقتضى والمانع ، وسيأتي ان شاء الله ار. مفاد الأخبار ـ كقوله (ع) : ( لا تنقص اليقين بالشك ) هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين .

ويسمى ذلك بالشك الساري ، أي يسرى الشك إلى وجوده في السابق مثلا لو نيةن بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم يوم السبت شك في حدوث عدالته في يوم الجمعة فمعناه ارتفع اليقين السابق بسراية الشك إليه فذلك هو قاعدة اليةبين ، وأما لو لم يرتفع اليقين بحدوث العدالة وانما تملق الشك ببقائها لا بأصل الحدوث فبو الاستصحاب .

وأما الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع فواضح حيث أن في هذه القاعدة تغايراً بين المتعلقين ذاتاً ووصفاً فأن اليقين تعلق

-- Y+ ·--

# الأمر الرابع في ان حجية الأستصحاب هل هي من باب الظن أم لا ؟

فنقول: إن ظاهر كلمات من قال بحجية الاستصحاب من باب الظن أراد به الظن النوعي لا الظن الشخصي ويستدل لذلك بوجوه : الأول : انه لو اهتبر الظن الشخصي انتقص بمثل الماء الذي يستصحب كريته تارة وأخرى يستصحب قلمته كما لوكان الماء في حوض وانتهى إلى قطعة مخصوصة يشك من كريته وتلته فان في قلته يستصحب الكرية لو كان مسيوقاً بالكرية ويستصحب قلته لو كان مسيوقاً بالقلة فلو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن الشخصي أي الفعلى فلا يعقل حصول الظن فعلا في مثله في الحالتين مع العلم بمقدار من الماء كما هو واضح .

بالمقنضي والشك تعلق بالمانع بخلاف الاستصحاب فان بين المتملةين اتحاداً ذاناً ووصفاً .

وسيأتي ان شاء الله تعالى أن مفاد الأخبار هو الاستصحاب ولا دلالة لها على قاعدة اليةين ولا على قاعدة المقتضى والمانع . كما أنه لا يستفاد منها معنى يعم الاستصحاب وقاعدة اليقين لعدم امكان ذلك. كما أن الأخبار الدالة على الاستصحاب أجنبية عرب قاعدة المقتضى والمانع . لأرب في مورد القاعدة لا يصدق نقض اليقين بالشك لمدم ترتب أثار المتيةن لنغاير متعلقيهما فار للتعلق اليقين هو المقتضى والشك مو المانع وسيأتي توضيح ذلك ان شاء الله تعالى : الثاني انه لازم اعتبار الظن الشخصي استحالة تعارض الاستصحابين إذ لا يعقدل حصول الظن الشخصي لحالتين متناقضتين أو متضادتين عند تحقق الاستصحابين المتقارنين .

الثالث: انه على اعتباره يلزم عدم تعقل حكومة أحد الاستصحابين على المسببي يقول مطلق على الآخر كما في حكومة الاستصحاب السبي على المسببي ، وفي جميع هذه الوجوه نظر .

أما الأول فلا يتم إلا اذا كان مقتضى الظن ببقاء القلة في الأول والكرية في الثاني متحققين في زمان واحد في ماء الحوض الواحد بأن يكون مسبوقاً بالقلة والكثرة في زمان واحد ، فانه في مثله يقع النمانع بين النقيضين في تأثير الظن الفعلي فار. الماء البالغ إلى حد خاص الحجاري فيه استصحاب القلة تارة والكرية أخرى فانه مستحيل عقملا حصول الظن الفعلي في أحدهما بالخصوص مع حصوله في الآخر فأنه من الظن الفعلي بالنقيضين وذلك محال كالقطع بتحققهما في الاستحالة .

وأما إذا كان الاسمتحاب جارياً في زمانين بأن يكون في زمان مسبوقاً بالمثرة فلإ محدور في جريانهما إذ لا يلزم منه اجتماع الظن بطرفي النقيض كما هو كذلك في المقام فان الماء الشخصي البالغ إلى حد خاص في زمان يكون مسبوقاً بالمثلة فيجري فيه استصحاب القلة وفي زمان آخر يكون مسبوقاً بالكثرة فيجري استصحاب الكثرة ، فجريان كل في زمان لا يمنع جريان الآخر في الزمان الآخر فلا يلزم المحذور المتقدم من تحقق الظن بطرفي النقيض ، ولكن لا يخفى أن هذا المسلك أي الظن الشخصي مبني على تحقق الملازمة بين الحدوث والبقاء فحينئذ يلزم محذور الظن بطرفي النقيض الذي هو

من المستحيلات الأولية ، ففي الفرض المذكور أن ملازمة الظن بالكرية تارة والقلة أخرى ولو في زمانين من المستحيلات بل لو فرض ماءان في مكانين نقطم بتساويهما مقداراً كان أحدهما مسبوقاً بالقلة والآخر مسبوقاً بالكرية لا يعقل تحقق الظن في أحدهما مسع الظن بالآخر إذ مع القطع بتساوي المائين بوجب القطع بعدم وجود المقتضي لأحدد الظنين .

ولكن هذا الاشكال يرجع الى الاشكال الثاني بل يكون من صغريات مورد العسلم الاجمالي بخلاف أحد الاستصحابين والجواب عن ذلك هو الجواب عن الاشكال الثاني فنقول: ان منشأ التغارض تارة يكون للتزاحم بين المقتضيين بما هما مقتضيان وذلك من حيث المدلولين واخرى لا يكون كذلك بل يكون من جهة حصول المانع فيهما فأن كان من قبيل الأول لا يعقل تحقق الظن الفعلي بهما قطعا للزوم الظن بطرفي النقيضين وهو من المستحيل عقدلا ، وان كان من قبيل الثاني فلا محذور فيه فار. المقتضي لتحقق الظن بهما موجود وافعا المانع بحسب وجود الملازمة الغالبية بين الحدوث والبقاء وذلك متحقق في كلا الاستصحابين ت فعليه لامانع من القول بتحقق التعارض بين الاستصحابين كا انه لامانع من القول بحكومة أحدهما على الآخر كالسبي الذي هو حاكم على المسبي (1):

<sup>(</sup>۱) والانصاف انه لا يعقل تحقق المعارضة أو الحكومة بين دليلين لكون منشأ حجيتهما من باب تحقق الظن الفعلي لعدم معقولية تحقق الظن بطرفي النقيضين أو الضدين للزوم اجتماع صفتين فعليتين متناقضتين أو متضادتين وذلك مستحيل تحققه ، إذ كيف يعقل حصول الظر. الفعلي بعسدم اللازم في فرض حصوله بالملزوم وبالعكس ، وسيجيء

نعم تبقى جهة من الاشكال الثالث وهو أن في بعض الأحوال القطع يوجب الظان بالملول الظان بالعلمة كما أنه في بعض الأحوال القطع بالمغلول يوجب القطع بالملة كما او انحصرت معرفة النار بالدخان . الا أن ذلك انما يتحقق فيما اذا كان الانتقال الى علته منحصراً بالمغلول واما اذا لم يكن كذلك بل يكون الانتقال الى العلة بمقتض آخر فير مقتضى المعلول كما فيما نحن فيه فلا يوجب القطع بها ، ولكن لما كانت العلمة بالطبع متقدمة عليه ومقتضى الانتقال النها أيضاً بالفرض متحقق في رتبة مقتضى الانتقال من المعلول وهذا يمنع من تأثير مقتضى الانتقال من المعلول على خلاف ما تقتضيه علته ، ولازم ذلك الظن بطرفي النتيض وهو باطل قطماً .

وكيفكان فهذه الوجوه لايستفاد منها القول بالظن النوعي لما عرفت انه لامانع من القول بحجية الاستصحاب من باب الظن الشخصي حيث ان مدرك هذا المسلك دعوى حكم العقل بالملازمة بين الحدوث والبقاء ولو من باب الغلبة ، ولذا نقول بأن العقل يحكم ببقاء ذات ما حدث وان ما حدث باق ، فيكون الاستصحاب من الأدلة العقلية ، وعليه لا مانع من القول بكون الظن من باب الظن الشخصى .

هذا غاية ما يقال في اعتبار الظن مر ياب الظن الشخصي ، ولكن لا يخفى ان اشكال تحقق الملازمة بين الحدوث والبقاء في الماء البالغ قدراً خاصاً للظن الفعلي بالكرية تارة والقلة أخرى واو في زمانين من المستحيل ، فعليه لواردنا أن نقول بالظن الشخصي اما ان لا نقول

ان شاء الله تعالى ان التعارض أو الحكومة تتحقق بناءاً على اعتبار الظن من باب الظن النوعي أو حجية الاستصحاب من باب الأخبار .

بجريان أحد الاستصحابين أو عند أحدهما نغفل عن جريان الآخر ، على أنه لايتحقق التعارض بين الاستصحابين ولا حكومة استصحاب السببي على المسببي لاستحالة تحقق اجتماع ظنين متنافيين أو تعارضهما نعم لوقلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فلا مانع من ذلك اذ لا مانع من التعبد بطرفي النقيض في زمانين كما لنه يصح تحقق المعارضة والحكومة بل حتى لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي كما لا يخفى .

#### الامر الخامس

# في انه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع فنقول:

لو شك في بقائه لا معنى لابقاء الحكم للقطع بأن الشك في بقاء الموضوع يوجب القطع بعدم بقاء الحكم . ومن هنا وقع الاشكال في استصحاب الأحكام الكلية من غير فرق بين أن يكون مدرك الاستصحاب النقل أو العقل بتقريب : ان الشك في بقاء الحكم الكلي ناشيء من اختلاف الحالات وتبدلها ، وذلك يوجب الشك في بقاء موضوعها حيث أن موضوع الأحكام الكلية هو المفاهيم الكلية ، واختلاف الحالات يوجب الاختلاف في ناحية المفهوم الذي أخذ موضوعاً للحكم .

وبمبارة أخرى ان القيود التي تؤخد في القضية بحسب الحقيقة ترجم الى الموضوع وان كان ظاهر القضية رجوعها الى الحكم حيث ان لها دخلا في الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة ، ولازم دخولها في مصلحة التكليف دخولها في موضوع المتكليف وإلا فبدونه يلزم الاطلاق مصلحة الموضوع ، ولازمه عدم دخلها في مصلحة التكليف وهو خلف .

لا يخفى أنه فرق بين القيود الراجمة الى ناحية الموضوع والقيود الراجمة الى ناحية الموضوع والقيود الراجمة الى ناحية المناحية المناحية المناحية المناحية المناحية المناحية الله الصلاة والحج ، بخلاف قيود الحكم فأن لها الدخل في تحقق المحتاج اليه وهو وجود ما هو متصف بالمصلحة كالطهور والستر بالنسبة الى الصلاة لمسدم صلاحية رجوع مثل هذه القيود الى ناحية المصلحة وان أوجبت تضييقاً في ظرف الحكم والمصلحة

ويمتنع اطلاقهما الا انها توجب ضيقاً لاستحالة تقييد الموضوع بحكمه فغي مثل هذا الموضوع قد أخذ فيه الحكم على نحو التوامية لامطلقا ولا مقيداً ، لما عرفت هن أن كل عرض يعرض على الذات يوجب نضييقاً في ذات المعروض بنحو لا يكون له اطلاق يشمل حال عدمه ولا يكون قيداً فصلياً فيكون الموضوع في امثال هذه القضايا نفس الذات القابلة للبقاء حتى مع اليقين بانتفاء قيد حكمه فصلاً عن الشك بانتفائه فمع الشك في قيديته يجري فيه الاستصحاب كسائر أعراضه الخارجية لأجل الشك في بقاء عللها ، ودعوى ان الموضوع وأن كان غير مقيد بقيود الحكم لكنه لا اطلاق له لكي يشمل حال عدم القيد فيكون الشك في قيدية الحكم موجباً للشك في انتفاء الموضوع عنوعة ، إذ مناط بقاء المرضوع في الاستصحاب هو نظر العرف لا ينظر العقل إذ لو كان بنظر العمل فلا عيص في نفيه عند الشك ، حيث ان الشك في الموضوع يكفي فيه مجرد عدم اطلاق الموضوع بما هو موضوع الشامل لحال عدم القيد .

وبعبارة أخرى ان ذات الموضوع في الاستصحاب هو ذات ملحوظة في الحالتين لا بوصف كونها معروضة لليقين والشك ولازم ذلك تجديد متعلق اليقين والشك من هذه الجهة اكبي يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين كما هو كذلك بالنسبة الى جريان الاستصحاب في الأعراض الخارجية ، فكما يجري فيها يجري في الأحكام الكلية من غير فرق بينهما وان كان الفرق بالنسبة الى القيود فانها في الاعراض بوجودها الخارجي علل عروضها على محالها وفي الاحكام علل اتصاف الموضوعات باحكامها .

نعم يُتم هذا الاشكال على ما ذكره الشيخ (قده) من عدم تصوير الواجبات المشروطة وارجاعها بحسب اللب الى المطلقة ، واما بناء على

ماسلكه الاستاذ في الكفاية مر تصوير الواجب المشروط فيمكن له الالتزام بما ذكرنا من أنه يتحد الموضوع في المقام بنحو الدقة حيث ان الموضوع في الاستصحاب يتجرد عرب وصف اليقين والشك لكي يصدق عليه تعلق اليقين بعين ما تماق به الشك ، ولولا ذلك لا يتصور اجتماع اليقين والشك في زمان واحد بل يمنع استصحاب الاعراض الخارجية كسواد الجسم وبياضه وهو كما ترى .

وعليـه لابد من اعتبار الذات المحفوظة في حالتي اليقين بعووض المارض وشكه الكي يصدق تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين ، وحينتذ الاستصحاب كما يجري في الأعراض الخارجية يجري في الأحكام الكلية من غير فرق بينهما ، إلا من جهة أن القبود بوجوداتها الخارجية في الأعراض علل عروضها على محالها ، وفي الأحكام علل اتصاف الموضوعات بأحكامها لا علل عروضها عليها لعدم احتياجها الى وجود قبودها خارجاً في مقام العروض وانما يحتاج في هذه المرحلة هو الوجود اللحاظى وكيف كان لا حاجة الى ما ذكر الاستاذ في الكفاية من أن المنظور في الموضوع في الاستصحاب الى النظر العرفي لا الدقي لما عرفت مر. انه لو اعتبرنا النظر الدقي فالموضوع متحتق وحده حقيقة ودقة .

#### الأمر السادس

# في انه هل يشترط فعلية الشبك

# ام يكفى التقديري و فنقول:

ان الاستصحاب عند الأصحاب يتقوم بركنين :

أحدهما \_ اليقين السابق وهو تارة بلاحيظ باعتبار نفس اليقين ، واخرى يلاحظ باعتبار المتيقن ، فعلى الأول لابد في الاستصحاب من فعلية اليقين والشك إذ ذلك قوام حقيقة الاستصحاب فلا يتحقق مع الغفلة لعدم حصوله معها ، واما بناء على تعلق حرمة النقض بالواقع بجمل اليقين المأخوذ في الدليل بنحو المرآتية الواقع فيمكن دعوى كفاية التقديري في الاستصحاب.

ثانيهما . الشك في بقائه كما هو معتبر في جميع موارد الاصول والامارات ، وهذا عا لا أشكال فيه وانما الاشكال في انه ما المراد بالشك عل هو القملي أو الأعم منه ومن التقديري ؟ ويترتب على ذلك انه لو تيقن بالجدث في زمان وغفل عنه ودخل في الصلاة ثم بعد الفراغ حصل له الشك في انه تطهر من الحدث قبل الصلاة ام لا ولكنه بحيث لو التفت الى ذلك في الصلاة لشك فالظاهر عدم كفاية التقديري منه فلا يجري الاستصحاب في حقه كعدم كون الشك فعلياً فيجري في حقه

يستفاد منه الفعلية ، وفي المقام قد أخذ متعلق المتعلق أي متعلق النقض

قاعدة الفراغ فلا تجب الاعادة والقضاء ، نعم يجب تجديد الوضوء بالنسبة الى الصلاة الآتية .

وأما بناءاً على كفاية الشك التقديري فلابد من الحكم بالبطلان ووجوب الاعادة والقضاء عند الالتفات الى حاله لجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة في حال الففلة ومقتضاه الحكم بفساد الصلاة، ولكن الظاهر ان ما ذكر من الثمرة لا يترتب على التقديرين، وذلك

الذي هو فعسل المكلف المتعلق به الحرمة ومتعلق النقض هو اليقين والشك فعليسة حرمة النقض ووجوب الابقاء الذي هو الاستصحاب متوقفة على فعلية الشك واليقين ففي مورد لا شك ولا يقين فعليين لا استصحاب، الا ان ترتب الشمرة يحصل بجريان استصحاب الحدث التقديري فيمن تيقن الحدث وغفل ثم صلى ومعد الصلاة شك في الحدث فيحكم بالبطلان لو قلنا بعدم كفاية الشك التقديري في الاستصحاب ويحكم بالصحة لوقلنا بكفاية التقديري في الاستصحاب على نظر ، إذ لاترتبط الصحة والبطلان بجريان الاستصحاب وعدمه وانما الذي له الدخل في الصحة والبطلان بجريان الاستصحاب وعدمه وانما الذي له الدخل في الصحة والبطلان جريان قاعدة الفراغ وعدمه في موارد الففلة ، في الصحة والبطلان جريان قاعدة الفراغ وعدمه في موارد الففلة ، كما هو المستفاد من قوله (ع): « كل ما مضى من صلاتك وطبورك كنا هو المستفاد من قوله (ع): « انما الشك فذكرته تذكراً فاعضه ولا اعادة عليك » وقوله (ع): « انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزء » فيحكم بالصحة وإن قلنا بجريان الاستصحاب القري لحكومة قاعدة الفراغ حسب الفرض .

واخرى نقول بعدم جريانها في نلك الموارد واختصاصها بموارد ذكر المكلف والتفاته كما هو المستفاد من تمليل قوله (ع): « هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ».

أما بملاحظة الشك الفعلي الحاصل بعده العمل قلا معنى لجريار الاستصحاب من جهة حكومة قاعدة الفراغ ، وأما بملاحظة الشك التقديري قبل الممل فلا ينفع استصحاب الحدث لبطلان الممل المترتب عليه وجوب الاعادة بالنسية الى ذلك.

وبتقرير آخر : ان الاستصحاب أما ان يكون حجة عقلية كالقطع أو تعبدياً كالامارات ، فالأثر المترتب على كل جهة سواء كان أثراًعُمَلياً ـ أو شرعياً انما يترتب مادامت الحجة قائمة لا مطلقاً حق بعد انقطاعها وزوالها بانكشاف الخلاف أوبالنسخ، مثلاً الاستصحاب في كل أن انما يشمر ويجب ترتب الأثر عليه في أن جريانه لا مطلقاً حتى في الأثر المترتب بعد وجود الشيء في غير هذا الآن ، ومع زوال الاستصحاب في ظرف ترتبه ، كما لو فرضنا انه قد تيةن الحدث في زمان ثم تيةين الطهارة في الزمان المنأخر وصلى في حالة تيقنه بالطهارة فمقتضى حجية اليقين يحكم بصحة عمله وعدم وجوب الاعادة .

ولكنه لو زال بعدد ذلك تيقنه بالطهارة وشك بالشك الساري بالطهارة بعد الحدث فلا موقع لان يقال انه في ذلك الزمان أيضاً يحكم

فلا يحكم بالسحـــة إذ الحكم بفساد الصلاة ووجوب الاعادة لا يتوقف على جربان الاستصحاب التقديري بل يكفي الاستصحـاب الجاري بمد الصلاة عند الالتفات الى حاله ، فان متعلقه هو الحدث السابق على الصلاة وذلك يكفى في الحكم ببطلان الصلاة على تقدير عدم جريان قاعدة الفراغ كما هو المفروض .

وبالجملة ار. هذه المسألة من فروع جريان قاعدة الفراغ في موارد الغفلة ، لامن فروع جريان الاستصحاب التقديري وعدم جريانه فلا تغفل : بصحته وعدم وجوب الاعادة ، بل بمقتضى استصحاب الحدث الى زمان الشك يحكم الآن بفساد عمله من الأول وتجب الاعادة عليه فعلا كا فيما نحن فيه لو تبقن الحدث قبل الصلاة بزمان قم حصل الشك الفهلي في بقائه قبل الصلاة فبمقتضى الاستصحاب في هذا الآن انه يشترط صحة عمله بالطهارة وأنه لو دخل فيه بلا طهارة اوجب عليه الاعادة ظاهراً ولو كان في الواقع صحيحاً ولكنه لو غفل بعد ذلك ودخل في العمل فلا يجري في حقه الآن الاستصحاب لففلته ثم بعد الفراغ لو حصل له الشك الفعلي فلا يجب عليه الاعادة بنفس الاستصحاب قبل العمل في الشك الفعلي فلا يجب عليه الاعادة بنفس الاستصحاب قبل العمل في المحل النقطاع اثر المحل في الحجة بانقطاعها بالففلة ، فحينثذ لابد من ملاحظة حال الفعل وهو شكه الفعلي :

وحيث ان مورد قاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد الممل وهذا الشك ليس حادثاً بعده بل انما هو نفس الشك الفعلي قبل العسلاة الذي طرأت عليه الغفلة تم تذكره بعد الصلاة فلا تجري فيه قاعدة الفراغ ، فحينئذ يجري في حقه الآن استصحاب بقاء الحدث فيستكشف به وقوع العسلاة فاسدة فيترتب عليه وجوب اعادة العسلاة ، والوجه في وجوب الاعادة هو أن الاستصحاب بعد الفعل قبل العمل والا لو قلنا بجريان قاعدة الفراغ وحكومتها على الاستصحاب بعد الممل لقلنا بصحة الممل حينئذ

اذا عرفت ذلك فنقول :

ني فرض مورد النزاع لما كان الشك الحادث بالفعل حادثاً بعد العمل فباعتبار وجوده الفعلي بعد العمل لا يجري فيه الاستصحاب بل

تجري قاعدة الفراغ لحكومتها قطماً ولا تنفع ملاحظة الحالة قبــل السلاة التي كار. الشك تقديرياً فيها ، اذ لا ثمرة في جريانه لترتب الاثر في زمان بعد الفراغ.

بيان ذلك ان حجية كل طريق من المارة أو اصل معتبر انما مويب اقباعه ويترقب عليه الاثر من كونه منجزاً أو معدراً انما مو في ظرف وجوده وبقائه على حجيته لا في ظرف انعدامه أو خروجه من الحجية ، وعليه بناءاً على كفاية الشك التقديري الموجب لجريار. استصحاب الحدث في حال الغفلة قبل الصلاة فانه لا يوجب الا بطلان الصلاة سابقاً.

وأما وجوب الاعادة أو القضاء فيما بعد الفراغ فهو ليس مر الامور المرتبة على الاستصحاب المذكور وانما هو من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ.

وانما أثر ذلك الاستصحاب هو عدم جواز الدخول في الصلاة وجواز قطعها لو دخل فيها وهو غافل فاذا كان الاستصحاب الجاري بعد الفراغ محكوماً بقاعدة القراغ فمن حين الفراغ لابد من الحكم بالصحة لأجل القاعدة لا البطلان لمدم جريان الاستصحاب في ذلك الحين ولا اثر للحكم ببطلانه سابقاً بعد كور. العمل محكوماً بالصحة بمقتضى القاعدة.

ودعوى انه المانع من الحكم بصحة الصلاة وعدم جريان القاعدة هو الحدث الاستصحابي السابق على طرو الغفلة عنوعة ، إذ ذلك لايمنع عن الصحة لزواله بطرو الغفلة قهل الشروع بالصلاة لعدم صلاحية مانعية الحدث الاستصحابي السابق عرب صحة الملاة ، كما انه ليس صالحاً لمانعية جريان قاعدة الفراغ حيث ان الشك متجدد بعد الفراغ صالحاً لمانعية جريان قاعدة الفراغ حيث ان الشك متجدد بعد الفراغ

وبالجملة تنحصر الماتميه عن صحة الصلاة في عدم جريان قاعدة الشك المدر الفراغ لاختصاص القاعدة في جريانها في صورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل يحيث لا يكون مسبوقاً بالالتفات والشك قبل العمل وان غفل حين الشروع فيه فيظهر من ذلك أنه لا بجال لمثل هذه الثمرة بين القرلين بعد أن كان الشك بالحدث متحققاً بعد الفراغ من الصلاة فمن حين القراغ تجري فيه قاعدة الشك بعد الفراغ المتشية لصحتها والحاكمة على اصالة فسادها بعد الصلاة من غير فرق بين القول باعتبار الشك الفعلي من جريان الاستصحاب أولكفاية الشك التقديري ، فمن ذلك يظهر النظر في كلام الشيخ الانصاري (قده) من ترقب الشمرة وتمليل بطلان الصلاة وعدم جريان قاعدة الشك بعد الفراغ بسبق الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول بالصلاة ، نعم يمكن أن نترتب الثمرة بين بالقولين فيما لو علم بالطهارة فشك فيها قبل الصلاة ثم غفل وصلى وبعد الفراغ من الصلاة مناه بالطهارة الشك للعلم الاجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة فانه بناء على كفاية الشك للعلم الاجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة فانه بناء على كفاية الشك للعلم الاجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة فانه بناء على كفاية الشك للعلم الاجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل بالصحة وعدم وجوب الاعادة .

وأما بناء على اعتبار الشك الفعلي فلا طريق لنا إلى احراز صحة صلاته وبطلافها لحصول الشك المفروض بالعلم الاجمالي بتوارد الحالتين ولا بجال لجريان الاستصحاب لعدم جريانه مع العلم الاجمالي أو لسقوطه بالمعارضة ، وأما قاعدة الشك بعد الفراغ فبي غير جارية لاختصاص جريافها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ عن العمل .

إذا عرفت ذلك فاعلم انه يقيع الكلام في بيان الاستصحاب في مقامين :

الأول في تنقيح عل النزاع وبيان الاتوال :

الثاني في أدلة الاستصحاب .

أما الاول فنقول ينقصم الاستصحاب نارة باعتبار المستصحب وأخرى باعتبار الدلبل الدال عليه وثالثة باعتبار الشك المأخوذ فيه

أما الأول فالمستصحب تارة يكون وجودياً وأخرى عدمياً ه وعلى التقديرين فتارة يكون حكماً شرعباً واخرى يكون موضوعاً ذا حكسم شرعي ، وعلى الأول تارة يكون حكماً كلياً واخرى حكماً جزئياً ، وعلى التقديرين فتارة يكون من الأحكام التكليفية وأخرى من الأحكام الوضعية .

واما بالاعتبار الثاني فالدليل الدال على ثبرت المستصحب تارة يكون عقلياً واخرى يكون شرعياً ، وعلى الثاني تارة يكون لفظياً كالكتاب والسنة وأخرى بكون لبيا كالاجماع ،

وأما بألاعتبار الثالث فالشك في بقاء المستصحب تارة يكون من جهة المقتضي بمعنى الشك في قابلية المستصحب في نفسه للبقاء واخرى يكون في الواقع مع القطع ببقاء قابلية المستصحب، وعلى الثاني يكون الشك في جود الرافع تارة وأخرى في رافعية الموجود، وقسد وقسم الخلاف بالنسية إلى كل واحد من هذه الاقسام كما يستفاد من كلمات الاصحاب إلا ان المعدة من تلك الأقوال قولان مشهوران بين الاصحاب: أحدهما القول بالحجية مطلقاً ، وثانيهما عدمها مطلقاً .

وأما باقي التفصيلات فيظهر بطلانها من بيان القول المختار، نعم ينبغي لنا بيان ما فصله شيخنا الانصار (قده) من النفصيل بين الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام المقلية وبين غيرها فقال بعدم الحجية في الأول دون الثاني ، واخرى بالتفصيل بين المقتضى والرافع وقال

بالحجية في الثاني دون الأول . وسيأتي ان شاء الله الكلام على كلتــا الجهتين .

وأما ما يقال بأن استصحاب العدم ليس محلا للنزاع بل هو أمر مسلم عندهم كما يظهر من كلماتهم من استصحاب عدم النقل وعدم القرينة وعدم النسخ وأمثالهما عما هو مسلم عندهم فهو محيل نظر ، إذ للك الأمور انما تكون مسلمه عندهم لو بنينا على حجيته من باب الظن فتكون من صفريات الهاب . غاية الأمر خرجت تلك الأمور بالاجماع ولا يلزم من اخراجها اخراج جميع الاستصحابات العدمية .

وأما لو بنينا على حجيته من الاخبار خرجت من صغريات الباب لما هو معلوم ان مثبتات، تلك الأمور حجة عند جميع الاصحاب مع انه لو كان مدرك حجية هذه الامور هي الاخبار فلا تكون مثبتاتها حجة ولايد من استكشاف حجية تلك الامور من سيرة العقدلاء، ولا صلة لذلك بأدلة الاستصحاب.

ومثل هدذا التوهم نوهم آخر منسوب الى بعض المحققين ان استصحاب المدم الأزلي الثابت قبدل التكليف أو قبل الشرع مرجهة عدم المقتضي للحكم عالا اشكال فيه يتقريب ان الاستصحاب سواء كان بالنسية إلى الأحكام او الموضوعات انما يجري بلحاظ الأثر الذي يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وفي غير ذلك لا موقع لجريار. الاستصحاب فمرجع استصحاب الحكم الى جعدل المماثل للحكم الثابت سايقاً في ظرف الشك في بقائه بلسان التعبد به .

وعليه لابد من أن يكون نفس ابقاء ذاك الحكم ورفع بقائه بيد الشارع لكي يمكن له أن يجمل مثله في ظرف الشك بلسان التعبد ببقائه ، فاذا ظهر ذلك فنقول أن نقى الحكم تارة يكون مستنداً إلى

وجود المانع بمعنى ابقاء مقتصي الحكم تاماً في ملاك الجعدل والتشريع بحيث لا قصور في تمامية المقتصي لملاك الجعل ولكنه مع ذلك لما كان مناك مانع في نظر الهارع من الحكم فلهذا نفي الحكم ولم يجعله ففي مثله كان نفس الحكم ووضعه بيد الشارع لأن الفرض أن المقتصي المحكم كان تاماً في الملاك فليس في البين الالجاظ المانع فينتفي الحكم من جهة لحاظ المانعية ويثبته من جهة عدم لحاظ مانعيته فيكون أمر وضعه ورفعه بيده واخرى كان عدم الحكم من جهة عدم المقتصي والملاك بحيث لا ملاك للحكم أصلا ففي مثله لا يكون نفي الحكم بيد الشارع بل كان منتفياً بانتفاء ملاكه قهراً فكما أنه ليس له وضعه لاستحالة تحقق المعلول بلا علة وإذا كان عدم الحكم سابقاً من قبيل هذا القسم كالأعدام الثابتة تيل التكليف أو الشرع فلا بحال لاستصحاب بقاء المدم على حاله لمدم كون رفعة ووضعه بيد الشارع فلا معنى للتعبد بعدم الحكم بلسان إبقاء المدم الذي ليس بيده ومن هذه الجهة لا يكون الاستصحاب في المدميات قابلا للنزاع في بيده ومن هذه الجهة لا يكون الاستصحاب في المدميات قابلا للنزاع في عدم حجيته.

ولكن لا يخفى أن دفع هذا التوهم يتوقف على ماهو مفاد الكلية المستفادة من الأدلة الدالة على جميل الطرق والاستصحاب من قوله « لا تنقض اليقين بالشك ، من دون اختصاص لدليل الاستصحاب فتقول : ان مفاد قوله لا تنقض اليقين بالشك أو قوله صدق العادل عبارة عن اثبات اليقين بالشيء في ظرف الشك تعبداً فاذا كان الشيء عما يشك في بقائه فبدليل الاستصحاب يثبت اليقين بهذا البقاء في ظرف الشك ويرجع ذلك إلى رفع ما ينافي اليقين به تعبداً وحيناذ نقول الهاك ويرجع ذلك إلى رفع ما ينافي اليقين به تعبداً وحيناذ نقول انه اذا شك في بقاء العدم الأزلي على حاله فحقيقة هذا الشك مركب

من تحقق احتمالين أحدهما بقاء المسدم على حاله وثانيهما انتفاضة بالوجود كما هو واضح .

ومن البديبي ان مالا يناني اليتين بالبقاء ليس الا الاحتمال الأول احتمال البقاء لا يناقض اليتين به وانما يناقض اليقين به خصوص الاحتمال الثاني وهو احتمال الانتفاض بالوجود فمهنى جمل اليقين تمبدا في ظرف الشك ليس إلا القاء هـذا الاحتمال ونفيه فاذا كان الأمر كذلك فاحتمال انتقاض المدم الأزلي بالوجود لا يتصور إلا في المرتبة المتأخرة عن كون عتملة عاتحقق فيه ملاك الحكم وصار مقتضيه تاما في الاقتضاء على فرض ثبوته واقعا والا فمع عدم كون عتمله عا لا يتحقق فيه الملاك فلا يعقل انتفاضة بالوجود بحسب الواقع وحينئذ كان وضعه ورفعه بايقاء المدم على حاله بيد الشارع لأنه كما أن وجودة الواقمي للحتمل لو كان واقعا كان عن مقتض فهن هذه الجبة كان وضعه بيد الشارع فكذلك رفع هذا الوجود وابقاء العدم الأزلي في هذه المرتبة بيد الشارع ، إذ كل ما يكون وضعه بيد الشارع عكور.

وأما تفصيل الشيخ (قده) بين استصحاب حال العقل فقال بعدم حجيته وبين استصحاب حال الشرع فقال بعجيته فمنشأه هو اعتبار وحده الموضوع في الاستصحاب لكي تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة وإلا مع عدم اتحاد القضيتين لا يجري الاستصحاب مطلقاً لانه يكون من قبيل لسراء حكم من موضوع الى آخر:

بيان ذلك ان المأخوذ في السان الدليل تارة يكون مناط اتحاد القضية المشكوكة مع المثيقنة هو الموضوع الواقعي وأخرى يكون مناط الاتحاد هو الموضوع العرفي فعلى الأول يكون عندنا عجال للتقصيل المذكور دون الثاني حيث

ان الموضوع الواقع في لسان الدليل لو كان من قبيل الأول كما لو أخذ في الدليل نفس الموضوع مثل قوله (الماء ينجس إذا تغير) فالاستصحاب لو شك في بقاءه على النجاسة لزوال تغيره من قبل نفسه لا لعارض فيكون الموضوع في الدليل هو الماه.

وأما إذا فرض أخده في لسان الدليل الماء المتغير ينجس فلا يجري الاستصحاب بعد زوال نغيره لعدم بقاء الموضوع الذي هو الماء المتغير هذا بالنسبة إلى لسان الدليل .

وأما بالنسبة إلى حكم العقل يقبح الكذب أو حسن الصدق النافع فتارة لا يكون موضوعه ذات الكذب أو الصدق بل هو العنوان المضار أو النافع بما هو صار ونافع بعنوان الموضوعية فاذا شك في بقاء المضرر في الأول والنفع في الثاني لا يكون الموضوع بما هو الموضوع باقياً فلا مجال للاستصحاب، وأخرى يكون المناط في الموضوع هو العرفي كا لو كان الموضوع في الحكم بالحرمة الشرعية في الكذب الضار هو ذات الكذب .

واما العشرر المأخوذ نيه انما هو حاله فيكون الموضوع باقياً في حال الشك فيجري فيه الاستصحاب مضافاً إلى أن لازم ذلك هو التفصيل بين استصحاب حال الشرع وبين حال الاجماع.

إذ المنهأ لذلك موجود في المقامين توضيح ذلك . هو ان الملاك هو عدم احراز بقاء الموضوع ففيما اذا قام الاجماع على نجاسة الماء المتفيد فالموضوع ذات الماء المتفيد فالموضوع هو الماء بوصف التفيد فمع زوال تغيره لا يجري الاستصحاب فلموضوع هو الماء بوصت التفيد فمع زوال تغيره لا يجري الاستصحاب لمدم احراز الموضوع لما هو معلوم ان الاجماع دليل لي يؤخذ بالقدر المتبقن فمع الشك في قيد من قيود الموضوع يشك في بقاء الموضوع

مسع ان الشيخ (قده ) لم يعد ذلك من الأقوال المقصلة في المسألة بل نسب ذلك إلى بعضهم لاقه قال ان الاستصحاب حال الاجماع لا يكون داخلا في محل النزاع بل أكثر الأصحاب على عدم حجيته وقد عرفت ان عدم الحجية فيه كاستصحاب حال العقل من أنه مرتب على جمل المدار على الموضوع في لسان الدليل هو الموضوع الواقعي لا العرقي وسيأتي ان المختار على اعتبار الموضوع العرقي فلا مانع من جريان استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى حكم العقل هذا ولكن المذكور في كلام الشيخ (قده) هو عدم جريان استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى حكم العقل ما لفظه ولم أجهد إلى حكم العقل ما لفظه ولم أجهد الى حكم العقل ما لفظه ولم أجهد

(۱) لا يخفى أنه وقد الخلاف في استصحاب الاحكام الشرعية المستندة إلى حكم العقل فقال الشيخ بعدم جريانه خلافاً للمعقق الخراساني صاحب الكفاية والاستاذ المحقق الناءني فقالا باستصحابه والحق التفصيل بين ماكون الأحكام العقلية مستقلة مع قطع النظر عن حكم الشارع كالحكم بحسن العدل وقبح الظلم فان العدلية والمعتزلة حكموا باستقلاله خلافاً للاشاعرة حيث انكروا ذلك وبين مالا تكون مستقلة وانما يكون حكم العقل كاشفاً عن الحكم ناشرعي باهراك ملاكه وعليه يكون الحكم السرعي المستكشف وليس تابعاً للحكم العقلي وانما هو متقدم عليه حيث انه استكشف بادراك ملاكه فعلى الأول لا يجري الاستصحاب حتى بالاضافة الى الحكم الهرعي حيث انه لماكان مستكشفاً من الحكم العقلي بالملازمة فيدور مدارها وجوداً وعدماً فمع فرض عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي لأجل تبدل عنوان الموضوع لزوال من المتصوصية كما أو فرض تهدل عنوان الظلم فلا بهال لاستصحاب حرمته المستكشفة من حكم المقل بقيح الظلم مشلا بخلاف ما اذا يد

من فصل بينهما الا في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل المقلي وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي قأملا نظراً إلى أن الاحكام العقلية كلهامبينة مفصلة من حيث مناط الحكم والشك في بقاء المستصحب وعدمه لابدوان يرجع إلى الشك في موضوع الحكم لان الجهات المقتضية للحكم المقلى بالحسن والقبيح كلها راجعة إلى قيود قعل المكلف الذي هو الموضوع فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه والموضوع لابد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب كما سيجيء ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم لان ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه فيرجع الأمر بالاخرة إلى تبدل المنوان الا ترى أر. العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث أنة ضار حرام ومعلوم أن مدد القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع المالم يتحققه سابقاً لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبداً ولا ينفع في اثبات الفيح عنــد الشك في بقاء الضرر ، ولا يجوز أن يقال أن هذا الصدق كان قبيحا سابقاً فيستصحب قبحه ،

= كأن من قبيل الثاني فانه لا مانع من جريان استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بادراك ملاكه لاحتمال أن يكون ملاك الحكم الشرعي أوسع عا أدركه العقل أو يكون له ملاكان مستقلان والعقل قد أدرك أحدهما وعليه يمكن أن يقسال بأن ما ذكره الشيخ الأنصاري من منع جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي راجع إلى القسم الأول وما ذكره المحتق الخراساني في الكفاية ووافقه الاستاذ النائني راجع إلى النسم إلثاني فلا تغفل.

لان الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوار. المصر ، والحكم عليه مقطوع البقاء ( وهذا ) بخلاف الأحكام الشرعية فأنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراماً ولا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أومرتفع فيستصحب الحكم الشرعي ، . وحاصله أن استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العالمي انما يكون من باب الملازمة بين الحكمين ومن الواضح أن العلم بوجود أحد المتلازمين علم بوجود الآخر وكذلك في ظرف العدم وحيث انه لا إهمال ولا اجمال في حكم العقل إذ العقل لا يستقل بحسن شيء أو قيحه إلا بعد الالتفات إلى موضوع حكمه بجميع خصوصياته عا له الدخل في حكمه فمع بقاء الموضوع بجميع الخصوصيات يكون الحكم المقلى مقطوع الهمّاء وكذلك الحكم الشرعي لما عرفت من التبعية ومع فقد قيد أو خصوصية فالحكم المقالي مقطوع الارتفاع وكذلك الحكم الشرعي فالحكمان دائماً اما مقطوع البقاء واما مقطوع الارتفاع فلا شك في البين حق يجري الاستصحاب في الاحكام المقايـة والاحكام الشرعية المستندة اليها وقد أشكل عليه انه لا يلزم أن يكون مناط حكم العقل مبين عنده تفصيلا بل يمكن أن يدرك العفل في مورد على نحر الاجمال بأن يدرك أن في الكذب العنار مناط القبح فيحكم من جهة ذلك يقيحه ولو لم يعلم ان تعام المناط هو الصرر أو هو الكذب أو هما معاً فحينتذ مع زوال الضرو يمكن فيه أن يقع الشك في قيحه فيشك في بقاء الحكم الشرعي وان لم يكن هنا شك في حكم العقل لمــدم الشك في بقاء مناطه وبهذا ظهو أنه يمكن تصور الشك في بقاء الحكم في الشبهة الحكمية أيضاً وان كان ذلك من جهة الشك في بقاء الموضوع والمقصود من هذه الاشكال انه لا ينحصر الشك في بقاء الحكم الشرعي

• E

المستند إلى الأحكام العقلية بخصوص الشبهات الموضوعية نقط بل يجري في الشيهات الحكمية أيضاً . كما سيأتي عن قريب ثم انه يشكل على تقصيل الشيخ ( قدس سره ) بين أن بكون دليل المستصحب عقلياً أو شرعياً لجريانه في الثاني دون الأول نظراً إلى أن الاحكام المقلية كلما مبيئة ومفصلة من حيث مناط الحكم الشرعي والشك في بقاء الحكم المستصحب وعدمه لابد أن يرجح إلى الشك في موضوع حكم المقل لان الجهات المقتصية لحكم المقل بالحسن والقبح كلها راجمة إلى تيود فعل المكلف الذي هو الموضوع فالشك في حكم العقسل ولو لاجل وجود الرافع لا يكون إلا الشك في موضوعه ومن الواضع ان قوام الاستصحاب أن يكون الموضوع معلوم البفاء (١) ولكن لا يخفى ان ما يؤخد في

(١) وبتقريب آخر انه لا اهمال ولا اجمال في حكم العقل لمدم استقلاله بالحسن أو القبح إلا بعد الالتفات إلى موضوع حكمه مع جميع ما يحتمل دخله في حكمه فمع تحقق الموضوع المشتمل على جميع تلك الخصوصيات الموجودة فيه يكون حكم العقل مقطوع البقاء وهكذا الحكم الشرعي المستكشف منسه ومع فقدد قيد أو خصوصية فالحكم المقل مقطوع الارتفاع وكذلك الحكم الشرعي لما عرفت من تبعيته له فالحكمان العقلي والشرعي دائما أما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع وليس في المقام شك حتى يتحقق مورد الاستصحاب ولكن لا يخفى ان ما ذكره (قده) بناء على كون أخـة القيد في موضوع الحكم العقلي بالحسن والقبح له الدخل في مناط حكمه واما لو قلمنا بأن العقــــل يحكم حكما قطعيا بالحسن أو القبح مسع اجتماع نلك القيود والخصوصيات من دون أن يعلم بأن تلك القيود والخصوصيات لها دخل في مناط حكمه ومع احتمال وجود المناط في فاقد القيد يحتمل بقاء ــ

الموضوع تارة يكون بنحو الوصفية والقيدية واخرى بنحو الشرطية ، فما كان من قبيل الأول بأن كان المأخوذ في الموضوع أجنبياً عن ذات

- الحكم الشرعى وعدم انتفاءه وبانتفاء حكم المقل فيجري الاستصحاب في الحكم الشرعى فيترتب عليمه أثار الهقاء مضافاً إلى ما ذكره المحتق الخراساني في كفايته من أن الحكم الشرعي انما يتبع ماهو ملاك حكم استقلاله مع احتمال عدم دخله فيدونها لا استقلال له بشيء قطماً مع احتمال بقاءه واقعأ ومعمه يحتمل بقاء الحكم الشرعي فارتفاع حكم العقيل لا يلازم ارتفاع حكم الشرع اذا الحكم الشرعي المستكشف انما يلازم حكم العقل في المقام الاثبات والاستكشاف دون مقام الثبوت ونفس الامر لاحتمال أن لا يكون للخصوصيات الزائلة دخل في الملاك واقعاً هذا وقد ذكر الاستاذ المحقق الناءتي ( قمده ) في بجلس درسه الشريف في هذا المقام وجهين :

الأول : أن أخذ الخصوصية في موضوع حكم المقل من جمة كون الواجد لها هو المتيةن في اشتماله على الملاك مع عدم دخل ثلك الخصوصية في لللاك فحكم العقل بحسن الواجد وقبحه في الفاقد من قبيل الأخذ بالقدر المتيةن فان العقل انما جكم بقبح الكاذب مثلا من جهة ان الكذب الواجد للخصوصية هو المتيةن بقبحه وقيام المفسدة فيه مع أنه يحتمل أن لا يكون لخصوصية الضرر مثلا دخل في ملاك القبح وحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف لبقائه بعد زوال الخصوصية .

الثاني : أن الخصوصية التي لها دخل في ملاك الحكم العقلي مع زوالها تمنع من جريان الاستصحاب في الحكم العقلي وليست مانعة = الموضوع: كما لو أخذ التغير وصفاً فمع زواله من قبل نفسه وشك في بقاء النجاسة لا يجري فبه الاستصحاب لأن الشك عندنذ يكون في بقاء الموضوع ويشترط في الأستصحاب بقاء المرضوع ، وما كان من قبيل المعلول لذات الموضوع : مثل عنوان الضرر الثاني بأن يكون من قبيل المعلول لذات الموضوع : مثل عنوان النفع الذي أخسة في الكذب الذي يحكم العقل بقبحه ، وكعنوان النفع الذي هو معلول لعنوان الصدق الذي يحكم العقل بعسته ، ففي مثله موضوع الحكم العقل بقبحه أوحسنه الذي يستكشف به المحكم الشرعي هو ذات الكذب والصدق .

واما عنوان الصرر والنفع الموجبان للحكم بالقبح والحسن فلم يؤخذا قيداً وانما أخدا بنحو الجهة التعليلية ، حيث ان ذات الكذب أو الصدق في مثل المورد قد أخد مقدمة وعلة لنحقيق هذا العنوان المحكوم بقبحه أوحسنه : فتكون ذات الكذب عكومة بالقبح بمقتضى المقدمية قبحاً غيرياً وعرماً شرعياً ، وذات الصدق واجب شرعي غيري وحسن غيري ، وعليه إذا احتمل زوال عنوان الضرر أو عنوان النفع كانت نفس الذات بعينها باقياً ، فلا يكون الشك في بقاء حكمه الغيري لاجل الشك في بقاء الموضوع فيشمله دليل الاستصحاب ،

ومما ذكرنا يظهر بطلان ما يقال من أن القيود في الاحكام العقلية بجميمها ترجع إلى نفس الموضوع الذي هو فعال المكلف ، فالشك في

ي من جريان الحكم الشرعي المستكشف به فان دخل تلك الخصوصية في ملاك الحكم الشرعي محل شك وعليه لا مانع من الرجوع الى الاستصحاب بعد تحقيق الموضوع في نظير العرف الذي هو المناط في تحققه ، هذا وقد عرفت منا سابقاً ان الحق هو التفصيل في الاحكام المقلية فلا تفغل.

بقاء الحكم المستكشف من الحكم المقلي يرجع إلى الشك في بقاء موضوعه ولو كان لأجل الشك في الرافع ، لمــا عرفت من أن دخل بعض القيود في الاحكام المقلية من الجهات التعليلية لمروض الحسن والقبيع على نفس الذات ، كما في مثل عنوان الصور والنفع المارضين على الصدق والكذب فان عروضهما موجب للحسن والقبح على نفس الذات بنحو الجهات التعليلية لا بنحو الجهات التقيدية ، لما هو معلوم من أربي هذه الجهات انما حصلت لكون الذات مقدمـة لها فتكون الذات مصداقاً للمقدمية مر دون أن يكون لمنوان المقدمية دخــل في موضوع الحكم فالموضوع حينثذ عباره عن نفس الذات ففي مثله عا يقطع ببقائه في الزمان الثاني حتى مع القطع بانتفاء قيد حكمه فضلا عما لوشك فيه ودعوى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية المستكشف منها الاحكام المهرعية من جهة عدم انحاد وحددة الموضوع في القضية المشكوكة والمتيقنة لقبام احتمال تغاير الموضوع في كل مورد يكون الشك في بقاء الحكم الشرعي من جهة الشك في انتفاء ماله الدخل في موضوع الحكم قطماً أو احتمالا من غير فرق بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية مثلا لوحكم الشارع على الصدق الضاد لكونه حراماً واحتمل دخسل ذلك الوصف في موضوع الحكم فالشك ف بقائه على المقدمية لا يجري فيه الاستصحاب لعدم احراز بقاء الموضوع في المزمان الثاني عنوعة إذ ذلك يتم على اعتبار وحسدة الموضوع في في القضية المشكوكة والمتيقنة على اعتبارها بنحو الدقة المقليــة وأما بناءً على اعتبار الوحدة العرفية كما هو مرتكز في أذهان المتشرعة في نظائره من أحكامهم العرفية بمناسبة الحكم للموضوع فلا قصور في جريان الاستصحاب فكما أنه يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي

المستكشف من الدليل الشرعي كالموضوع المأخوذ في لسان الدليل كذلك يجري في الحكم المستكشف من الدليل العقلي ودعوى أن الحكم المقلي منتف قطعاً لعدم ادراكه فعلا مع الشك في ملاك حكمه نفير ضائر بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف منه الم معلوم ان استتباع الحكم الشرعي للحكم العقسلي انما هو في مقام الكشف والاثبات لا مقام الثيرت وانما هو في هذا المقام تابع لتحقق ملاكه واقعاً وبالجملة لا مجال للتفصيل في جريان الاستصحاب بين كون دليل الحكم شرعياً أو عقلياً:

معنافاً إلى ان ذلك بناءاً على المنع من جريان استصحاب الاحكام المستكشفة من الأدلة العقلية لأجل الشك في بقاء الموضوع واما بناء على عدم جريانه من حيث مناط الحكم وموضوعه بأن يكون مبنيا ومفصلا لعسدم الحكم بشيء حسنا أوفيحا الا بأن يتشخص موضوعه ويعرف ماله الدخل في مناط حكمه بما لا دخل له قاذا كان مناط الحكم الشقلي وموضوعه قلا يتصور الحكم الشقلي وموضوعه قلا يتصور فيه الشك في البقاء حتى يجري فيه الاستصحاب ولكن لا يخفى انه نمنع كون حكم المقل بالحسن والقيح لابد أن يكون عن مناط عرز نمنط عرز مناط اجمالي كما عمرفت سابقاً :

نعليه لا مانع عن تحقق الشك في بقاء المناط واو مع العلم بانتفاء بعض ماله الدخل في العسلم بوجوده اجمالا نعسلا عن الشك بانتفاء ولا ينافي ذلك انتفاء الحكم العقلي لعدم تحقق دركه للمناط لانتفاء بعض ماله الدخسل والجزم بانتفاء الحكم العقسيلي لا يضر بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف منه لأن بقاء الحكم الشرعي المستكشف منه لأن بقاء الحكم الشرعي

ثبوناً تابع لبقاء مناط القبح واقماً لا نابع لبقاءه اثباناً هذا كله في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم المقلي .

وأما استصحاب الموضوع الذي حكم المقـــل بحسنه أو قبحه والشارع حكم بوجوبه أو حرمته فيجري استصحابه إذا شك فيه من جهة بعض الأمور الخارجية كما او شك في بقاء وصف الاضرار في الكذب الذي حكم بقبحه .

وأها لو شك من جهة انتفاء بعض الخصوصيات التي يحتمل دخلها في الموضوع فالظاهر عسدم جريانه في موضوعات الاحكام في الشبهات الحكمية لرجوع ذلك إلى الشك في نفس الموضوع المردد بين الواجد للقيد أو هو الاعم من الواجد والفاقد فيكون من قبيل دوران أمره بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع وذلك لا يجري فيه الاستصحاب إذ يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد .

نهم لو كان الاثر مترتباً على ما تعنون بالعنوان الاجمالي . فيصح جريان الاستصحاب فيه الا ان المفروض ار الاثر مترتب على ماهو معروض الحكم واقعاً .

وعليه لا يشك في بقائه هذا إذا كان الشك في بقاء الحكم المقلي من جهة الشك في بقاء قيديتة ، أما إذا كار. الشك في بقاء الملاك والمناط فتحقق الشك في غاية الامكان إذ ، في الممكن دعوى عدم تحقق الحكم المقلي ولكن ذلك لا يوجب عدم تحقق الحكم الشرعي المستند إلى الحكم المقلي فأنه من الممكن الشك في تحقق مناط حكمه لما هرفت منا سابقاً من امكانه وتحققه قما يظهر من الشيخ الانصاري (قده) من استشكاله في استصحاب الاحكام العقلية المستكشفة منها الشرعية من جهة الشك في بقاء الموضوع وصحة جريال الاستصحاب او كار.

بلسان الدليل اللفظي إذ نيسه يكرن لسان الدليل نفس ذات الكذب والصدق وفي الدليل العقلي يكون موضوعه القبح المشار وحسن النافع فعليه مع الشك لا معنى لبقاء الموضوع بخلاف النحو الاول الذي يكون لسانه نفس الكذب والصدق فيكون الشك في العنوان لا يوجب الشك في اصل الموضوع فلا مانع من استصحابه لبقاء الموضوع هذا لو كانت الملاحظة بالنسبة إلى الموضوع بحسب الدقة واما لو كان لحاظه بحسب نظر العرف ، فيمكن دعوى هدم الفرق بين ما يكون لسان الدليل لفظياً أو عملياً إذ يمكن أن يقال انه بالنسبة إلى الحكم المقلى تؤخذ القيود بنحو التعليل ويكون الموضوع نفس الذات مثلا ، إذ موضوع الحكم بالقبح والحسن لاجل عنوان المضرية أو النافعية أخذا بنحو العلية فلا يكونان داخلين في الذات وإنما أخذا عنوانين مشيرين إلى الذات كما هو بالنسبة إلى الدليل اللفظى نعم حيث انهما مترتبان على الذات أوجب ضيماً في اطلاق الذات فلا اطلاق في الذات لكي يشمل فاقد القيد كما أن الذات ليست مقيدة بهما وبالجملة الذات في المقامين لم تقيد بالقيود وانما الذات أخـــذت في لسان الدليل االفظي غير مقيدة بها كما مو كذلك في لسان الدليل المقلى فلا يكون الشك في تلك المناوين شكا في بقاء الموضوع فافهم .

## « التفصيل بين الشبك في القتضى والرافع »

ثم ان الشيخ الانصاري (قده) فصل بين الشك في المقتمني وبين الشك في الرافع فقال بحجية الثاني دون الأول استناداً إلى أن تصحيح تعلق النقض باليقين لا المتيقن كما في قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك يحتاج إلى وجود المقتصي للبقاء في المتيقن وحينئذ يكون النقض وارداً على اليقين باعتبار وحدة متعلق الشك واليقين والا يلزم أن يكون اليقين باعتبار واستناداً الى ان صدق نقض اليقين بالشك انما يتحقق في زمان لاحق الذي يقع الشك فيه في بقاء المتيقن ولازم ذلك أن يكون المتيقن له جهة استمرار لكي يتعلق الشك بما تعلق به اليقين فيكون المتيقن في الزمان اللاحق كأنه متيقن الوجود من حين اليقين وجوده وقد انتقض اليقين به لمروض الشك في المتعلق فحينئذ بصح تعلى النبي به المتعلق النبي به المتعلق النبي به المتعلق النبي به المتعلق النبي المتعلق فحينئذ بسح بذلك النقض فاذا صح ذلك صح تعلى البناء العملي بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك (١) . باعتبار البناء العملي بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك (١) . باعتبار البناء العملي

<sup>(</sup>۱) لا يخفى أن تفصيل الشيخ (قده) مبني على أن المراد من المقتمني ما يكون فيه قابلية المستصحب للبقياء والاستعداد له لا المقتمني الذي هو مر. أجزاء العلة فانه انما يتحقق في الامور التكوينية والكلام في المقتمني في الاحكام الشرعية وهي امور اعتبارية ولا ملاكات الاحكام التي هي المسالح والمفاسد إذ يلزم أن لا يجري الاستصحاب أبدا إذ ما من مورد طلا ويشك في وجود الملاك لهدم معرفته أصلا ولا طريق لنا إلى معرفته إلا من الأثمة المعسومين (سلام الله عليهم) ولا موضوعات الاحكام المعبر عنها في الأحكام ــ

إلى غير ذلك من الموجوه التي يستفاد من الاخبار وسيأتي انشاء الله ان جميع ما ذكر لا يثبت التفصيل المذكور وامسا التعرض لباقي الاقو ل في المسألة فلا يهمنا التعرض لها .

المتكليفية بالشرائط وفي الاحكام الوضعية بالأسباب حيث ان اعتبار عقاء الموضوع في الاستصحاب عالا كلام فيه ولا معنى للتفصيل في الاستصحاب بيان ذلك ان المستصحب أما أن يكون من الموضوعات الخارجية أو من الأحكام الشرعية فان كان الأول فاما أن يعلم مقدار قابليته للبقاء ويكون الشك في طرو عارض كمثل الموت وعليسه فتارة يعلم بأن له قابلية البقاء كالفيل مثلا مائة سنة وأخرى لايعلم بمقدار قابليته للبقاء كالمبق مثلا لعدم العلم بمقدار قابليته فان كان من قبيل الاول فمرجع الشك فيه الى الشك فيه الى الشك فيه الى الشك في الرافع للعلم بمقدار القابلية فحينئذ يقع الشك في الرافع وان كان من قبيل الثاني فمرجعه إلى الشك في المقتمي لعدم في الرافع وان كان الثاني أي ما يكون الموضوع من الأحكام الشرعية فاقه يعلم بجعله فاية الشرعية فاقه يعلم بجعله فاية المحكم وثالثة لا يعلم بجعله للغاية .

أما الأول فتأرة يكون الشك من جهة الشبه الحكمية وأخرى يكون من جهة الشبهة الموضوعية فما كان من قبيل الأول كمثل استتار القرص الذي جمل فاية لأداء صلاة الظهرين إلا انه لايعلم المراد منه هل هو نفس استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقيسة فالمشك في ذلك يرجع إلى الشك في المقتضي لرجوعه إلى الشك في قابلية أصل بقاء الحكم وما كان من قبيل الثاني فمرجعه إلى المشك في الرافع إذ بقاء قابلية وجوب صلاة الظهرين إلى الغروب ليس بمشكوك ، وانما المشك في تحقق الغاية الموجب للمشك في الرافع ، وسر الغرق بين المسورتين في تحقق الغاية الموجب للمشك في الرافع ، وسر الغرق بين المسورتين مسبوق بالعدم فيمكن استصحاب العدم سوأن الملك في المدم فيمكن استصحاب العدم سوأن الملك في المدم المدم فيمكن استصحاب العدم سوأن الملك في المدم فيمكن استصحاب العدم سوأن الملك في القسم الثاني مسبوق بالعدم فيمكن استصحاب العدم سوأن

وأما التفصيل بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية لجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول لتعارض استصحاب الوجودي مع استصحاب العدمي في موارد الشبهات الحكمية دون الموضوعية (١) عبضلاف القسم الأول حيث أن الشبهة حكمية ليس لها حالة سابقة متيقنة لكي يستصحب .

وأما القسم الثاني يعلم بعدم جعل الفاية وحينئذ يكون الحكم مرسلا وله قابلية للبقاء ، ويكون الشك فيه لاجل احتمال عروض عارض يوجب ارتفاعه كالشك في بقاء الملكية بعسد الفسخ في بيع المعاطاة فيستصحب لاثبات اللزوم ، ولاجلذلك ذكر الاستاذ المحقق النائني (قده) بأن ما أورده السيد في حاشية المكاسب على الشيخ الانصاري من أن هذا الاستصحاب لاثبات اللزوم من الشك في المقتضي غير وارد على مبناه ، لرجوعه إلى الشك في الرافع ،

وأما القسم الثالث الذي لا يعلم أر للحكم غاية أم لا كما هو كذلك بالنسبة إلى جملة من الخيارات كخيار الغبن وخيار العبب وخيار الرؤية وغير ذلك عما يشك فيما يحتمل بأن يكون فورياً له زمان عدد وهو أول زمان يمكن أن يقع فيه الفسخ فمع تحقق الشك في ذلك يكون مر الشك في المقتضي ، وعليه لا بجري فيه الاستصحاب فلا نغفل .

(۱) وقد أجاب الشيخ الانصاري (قده) بأن الزمان ان أخدة قيداً ومفرداً جرى استصحاب العدم الازلي حيث أن العدم الأزلي يشمل يوماً قبل الخميس ويوم الحميس ويوم السبت نعم خرج من العدم الازلي خصوص يوم الجمعة فلا يجري استصحاب الوجودي للعملم بارتفاعه وإن كان الزمان قد أخذ ظرفاً فيجري استصحاب الوجودي ولا يجري ص

• €

بيان ذلك انه لوعلم بوجوب الجلوس في يوم الجمعة ثم شك في وجوبه يوم السبت فيستصحب الوجوب الثابت يوم الجمعة ويعارضه استصحاب عدم الرجوب المتحقق يوم الخميس ودعوى عدم اتصال الشك باليقين في غير محله إذ يوم الخميس يتيقن بعدم الوجوب وني ذلك اليوم يشك في وجوب الجلوس يوم السبت وأما بالنسبة إلى الموضوعات فليس للشارع دخل في الجمل فاذا

- استصحاب المدم لانتفاضه بالوجود المطلق وقد وافقه المحقق الخراساني (قده) على ذلك الا أنه قال ان ذلك في مقام الثبوت .

وأما مقام الاثبات فقد ادعى ان الزمان بحسب المتفاهم المرنى قد أخذ بنحو الظرفية وقد أجاب المحقق الاستاذ النائني ( قده ) هر. ذلك يجوابين .

أحدهما عدم اتصال الشك باليقين ولا ينغم اتصال صفة اليقين بالهك ولذا لو تيقن أحد بمدالة زيد فنام ثم شك بعد انتباهته في بقاء عدالته فلا اشكال في جريان الاستصحاب ممم أرب صفة اليقين ليست متصلة بصفة الشك وعليه لايمكن جريان استصحاب عدم التكليف ف المقام لانفسال زمن المتيةن عن زمان المشكوك :

ثانيهما : أن جريان الاستصحاب انما ينفع إذا كان له أثر فان الجمل وإن كان أمراً حادثاً الا إن عدمه ليس له أثر إذ الآثار المقلية والشرعية انما تترتب على المجمول ولا تترتب على الجعل ثم لا يخفى ان هذه الممارضة انما تتحقق فيما عدا الاباحة .

وأما بالنسبة إلى الاباحة فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها لعدم جريان الاستصحاب العدم الازلي إذ الاشياء قبل الشريعة كانت مطلقة في منوعة حتى برد النهي من الشارع كما هو مفاد قوله ماحجب الله علمه عن المباد فهو موضوع منه وكيف كان فليس في المقام ــ تيةن عدالة زيد ثم شك في عدالته لا اشكال في جربان الاستصحاب وعدم معارضته للاستصحاب العدمي لمدم تحقق ملاك المعارضة وأما التفصيل بين الشك في خصوص باب الطهارات حدثياً كانت أو خبثياً

- اشكال من جريان الاستصحاب الوجودي الا لمعارضته بالاستصحاب المدمي وهذه المعارضة تتم بناءاً على جريان الاستصحاب العدمي والظاهر عدم المانع من جريانه وانه يسقط بمعارضته للوجودي بيان ذلك يتوقف على بيان أمرين :

الأول: ان الحكم في باب الاوامر ليس مر الامور الحقيقية وانما هو اعتباري قائم بالنفس وزمامه بيد المعتبر وجاعله حيثما يشاء مثلا الوجوب عبارة عر اعتبار فعل على ذمة ألمكلف كا ان الحرمة عبارة عن اعتبار حرمانه عنه . غاية الأمر ان هذا الامر النفساني مالم يظهر بمظهر من القول أو الكتابة أو غيرهما لا يسمى حكماً .

الثاني: أن الحكم تارة يكون كل واحد من الاعتبار والمعتبر فعلياً كما إذا اعتبر الفعل على ذمة الغير من دون أن يتوقف على بجيء زمان أو زماني بأر. يكون مطلقاً غير مشروط بشيء وأخرى يكون الاعتبار فعليساً والمعتبر متوقفاً على بحيء زمان أو زماني كما في الحج أو الوصية فأن المعتبر في الأول هو وجوب الحج وهو متوقف على الاستطاعة والثاني فأن المعتبر هو الملكية وهي متوقفة على موت الموصي فيكون الهجوب والملكية مشروطاً لا مطلقاً.

فالفرق بين المطلق والمشروط هو أن المعتبر في الاول فعلي بخلاف الثاني فانه متوقف على بجيء زمان أوزماني فهما وان اشتركا في الفعلية إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأحكام كلها من الواجبات والمحرمات على نحو القصابا الحقيقية مشروطة بوجوب موضوعاته هن غير فرق بينها سواء

وباقي الاحداث وبين غيرها فيكون الاستصحاب حجة في الاول دون على متوقف عليهما فالجكم على متوقف عليهما فالجكم انما يتوقف على وجود الموضوع في الخارج وعليه فكما انه يترتب الاثر من وجوب الاتيان في الواجبات والاجتناب عن المحرمات فيما اذا علم وجداناً بتحقق كل من الاعتبار والموضوع ومن عدم وجوبهما فيما إذا علم علم بعدم تحقق أحدهما أوكليهما كذلك يترتب الاثر فيما اذا حصل تحققاً أو عدم تحقق أحدهما أو كليهما بالتعبد الاستصحابي .

وعلى كل فكما يصح الحكم بعدم وجوب الجلوس بعد الزوال في مغروض المثال فيما اذا علم وجداناً بعدم اعتبار الوجوب بالاضافة إلى ما بعد الزوال كذلك يصح الحكم بعدم الوجوب فبما إذا علم اعتباره بالتعبد الاستصحابي .

فعليه لايكون التعبد باستصحاب العدم الأزلي لفوا فلو لامعارضته إستصحاب بقاء الوجوب الثابت قبل الزوال له لقلنا بجريانه فمر ذلك يظهر أن استصحاب الاحكام التكليفية بعثية كانت أو زجرية لا تجري لمعارضتها باستصحاب العدم الأزلي ومن هنا لا مانع مر استصحاب الأحكام الترخيصية لعدم جريان استصحاب العدم الازلي فيها لكي يكون معارضاً لأر الأشياء قبل الشريعة كانت مطلقة فير عنومة .

## واما الاحكام الوضعية :

فما كان فيها كلفة كان الاستصحاب الوجودي ممارضاً لاستصحاب المدمي وكلما كان موجباً للسعة لم يكن الاستصحاب الوجودي ممارضاً ...

- لشيء . نعم ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام انما هو لقسور في المقتضي في مقدم الاثبات بدعوى أر أدلة الحجية في الروايات لا تشمل موارد الشك في الاحكام إذ الروايات انما وردت في موارد الشك في الموضوعات المخارجية فلا يمكن التعدي عنها في موارد الشك في الاحكام النكليفية ولكن لا يتخفى أر اطلاق الروايات خصوصاً اطلاق قوله (ع) ( لا تنقض اليقين بالشك أبداً) يدل على صحته مطلقاً بلا فرق بين الموضوعات والاحكام فلولا المعارضة لقلنا بجريانه مطلقاً لكن منعنا عن القول به في الاحكام من جهة المعارضة .

ج ه

## القام الثاني :

في الأدلة التي اقاموها على حجية الاستصحاب

هي أمور:

الاول الاجماع: فقـد ادعى الاجماع على الحجية مطلقاً أو في الجملة وفيـه مالا يخفى أنه لا بجال للتمسك بالاجماع في مثل هـذه المسألة التي علم أرب مدرك المدعي للاجماع هو ما سيأتي من الوجوم المختلفة من بناء المقلاء أو الاخبار أو دليل الانساد أو غير ذلك ومن المعلوم أن لا حجية لمثل هذا الاجماع المعلوم مدركه مضافأ إلى عدم المجال لنقل الاجماع في المسألة مع همذا الاختلاف العظيم بين الاصحاب التي عدت الأقوال فيها إلى أحد عشر قولا بل يمكن أرب يكون أكثر كما لا بخفي .

الثاني: التمسك بيناء المقلاء:

بتقريب أن كافة أفراد الانسان بالعمل على طبق اليقين السابق مالم ينكشف الخلاف بل كانة أفراد الحيوان وارتكازهم فضلا عرب الانسان حيث نرى بالوجدان كل حيوان يخرج من مكانه بقضاء وطره يرجع إليه عند الغروب مع احتمال خرابه بأسباب. عارضه ويظهر ذلك بالوجدان لمن نظر في أعمال البشروحر كاتهم وسكناتهم في معاملاتهم وتجاراتهم وزياراتهم لأصدقائهم وأقربائهم وعياداتهم يرى انه تجرى على طبق الحالة السابقة وعد تلك سيرة متبعة لكافة العقلاء وحيث لم يردع عنه الشارع فيكشف ذلك عن رضاء وفيه انه لا نسلم استقرار بناء المقلاء بالممل

على طبق اليةين السابق في ظرف الشك في البقساء بما أنه كان على يقين سابق وشك لاحق بل لو كان في مورد عمل بذلك أحد أما من جهة اليقين في البقاء والاطمئنان كما هو الغالب أو من باب الاحتياط أو الفغلة كما هو الشأر في غير الانسان من سائر أنواع الحيوانات وبالجملة لم يكن بناء المقدلاء على ذلك بما أنهم شاكين ببقاء ما تيقنوا به سابقاً وعلى فرض تسليم ذلك انه يكفي للردع عنه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ومادل على البراءة والاحتياط في الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء مالم يتكشف أمضاء الشارع هذا على فرض كون بناء المقلاء العمل على طبق اليقين تعبداً من دون نظرهم على الظن بالملازمة وأما بناءاً على كون بناءهم على ذلك من باب اظن فمرجع دءوى بناء المقلاء إلى أن المقلاء من جهة استفادة الظان بالبقاء من جهة الملازمة الغالبية بين الحدوث والبقاء قد استقر بنائهم على ذلك اللهم الآ أن يقال بأن العمومات الناهية عن العمل بما وراء العلم رادعه عن ذلك ودعوى عدم صلاحيتها للرادعية مع وجود هذا البناء إذ ثبوت الردع من الشارع عن هذا البناء يناني تحقق هـذه السيرة حق من المندينين عنوعة بأن بناء العقلاء من المسلمين على شيء تارة يكون بما انهم مسلمون وأخرى لا بما هم مسلمون بل انما هو يتأثيم من العقلاء وأهل العرف والذي يناقى وجوده مع الردع الشرعي هو الأول لا الثاني .

وحيث أن مقصودنا من السيرة هي سيرة العقلاء الذين هم المسلمون فلابد في تشيمها من التشبث بمقدمات عدم الردع لاثبات امضاء الشارع الا أن الكلام اثبات أن السيرة المذكورة بسيرة المسلمين بما هم كذلك وأثبت بعض الاعاظم (قده) أن هذه السيرة العقلائية ليس العمل بها عملا بما وراء العلم لخروجها عن ذلك بالتخصص فتخرج مواردها عن

موضوع تلك النواهي كما هو كذلك بالنسبة ألى الطرق والامارات حيث انها لما كان مفادها تتميم الكشف واثبات العلم بالمواقع تكون خارجة عن موضوع الآبات الناهية عما وراء العلم فيكون خروجها بالتخصص عنوعة بأن ذلك يتم بالنسبة إلى الطهري والامارات كظواهر الالفاظ ونحوها لا في مثل المقام الذي هو من قبيل الاصول المقررة عند المقلاء في ظرف الجهل بالواقع قان بنائهم على الاخذ بالحالة السابقة لا يخرج المورد عن كونه عملا بغير العلم .

نعم أو كان بنائهم على ذلك من باب الامارية نظير العمل بخبر الواحد كان لهذه الدعوى عجال وليس لنا طريق إلى اثباته اذ لازمة كون الاستصحاب من قبيل الاهارات مع انك قد عرفت انه من قبيل الاصول وبالجملة عدم اعتبار السيرة المقلائية في المقام على الاخذ في الحالة السابقة ولو كانت هـذه السيرة أقوى من العمل بخبر الواحـد إذ الاقوائية لا أثر لها مالم يحصل امضاء نمر. الشارع ولو بواسطة مقدمات عسدم الردع ومع صلاحية الآيات الناهية للرادعية لا معنى لكشف امضاء الشارع لها فما ذكره الاستاذ (قده) في الكفاية في المقام من صلاحية الآيات الناهية للرادعية عرب السيرة العقلانية في المقام بخلاف حجية خبر الراحد من دعوى عدم صلاحيتها للرادعية فيه فهو في محله إذ فرق بين المقام وخبر الواحد اذ عدم رادعية الآيات في خبر الواحد انما هو من جهة قيام السيرة المقلائية على تتميم الكشف واثبات العلم بالراقع الموجب لخروج مواردها عن موضوع تلك النواهي بخلاف المقام فان بنائهم على الاخدذ بالحالة السابقة لا بنحو الامارية ولذا عد من الاصول وسره أن الظاهر من « لا تقف ما ليس لك به علم ) هو عدم العلم بالواقع لا الاعم من الواقع والظاهر ، إذ ان دليل حجية الخبر رفع الشك بالواقع وفي المقام رفع الشك بحكم الشك وعليه يشمله أدلة الردع . كما لا يخفى .

الثالث : الأخبار المستفيضة منهاصحيحة زرارة الأولى وإضمارها غير مضر مع كون الراوي مثل زرارة .

قال: قلت له: « الرجل ينسام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والحفقة عليه الوضوء » قال (ع): يا زرارة قد تنام الدين ولاينام الغلب والاذن فاذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء. قلت فان حرك في جنبه شيء وهو لايملم قال (ع) « حق يتبقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين والا فانه على يقين مر. وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ولكن ينقضه بيقين أخر ». وفقه الحديث ان سؤال الراوي عن الحفقة والحفقةين بحتمل الوجهان:

أحدهما أن يكون من جهة الشبهة المصداقية بأن يعلم مفهوم النوم بتمام حده وانه عبارة عما يوجب السكون خصوصاً الفلب ولكنه شك في ان الخفقة والخفقتين عا يكون لهما امارية على ذلك وانه هل يكشف بها حصول النوم الذي يعلم بأنه ناقش قطعاً بجميع مراتبه أم لا وهذا خلاف ظاهر جواب الامام (ع) بأنه قد تنام المين فانه يظهر منه ان الخفقة مر. مراتب النوم فايته انه نوم للعين وان ما يوجب الوضوء ليس مو يجرد نوم العين فقط مع أن قول الرجل ينام ظاهر السؤال عن حكم الخفقة بعد الفراغ عند تحقق النوم .

وثانيهما من جهة الشبهة في مفهوم الحكم اما من جهة الشك في أن النوم بجميع مراتبه ناقض أو انه خصوص مرقية خاصة ناقضة وهو نوم القلب الملازم لنوم جميع القوى بعد الفراغ عن كون الخفقة أيضاً نوم في الجملة فمرجع السؤال حينثذ إلى السؤال عن ناقضية النوم مطلقاً

أو خصوص مرتبة فيه فتكون الشبهة شبهة حكمية .

وأما من جهة الشك في المفهوم على هدده المرتبة من جهة عدم الاطلاع بجميع حدود المفهوم مدح القطع بأنه جميع مراتبه ناقض فتكون الشبهة راجعة إلى الشك في صدق المفهوم فتكون حكمية أيضاً وهذا هو الاظهر بقرينة جواب الامام بأنه قد تنام للعين إلى آخره الا ان السائل لما علم من جواب الامام بأن المدار على نوم القلب والاذن لا نوم العين فقط وجــه السؤال بقوله فان تحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم إلى آخره بأن يكون راجعاً إلى السؤال عن الشبهة الموضوعية كان يكون معناه . بمـــد الغراغ عن المدار هو نوم القلب والاذن فهل يمكن استكشاف نوم الاذن بعدم دركه مع تحريك شيء معين في جنبه اللهم إلا أن يكون راجماً إلى الشبهة الحكمية وهو بأن يكون المقصود هو السؤال عن أن نوم الأذن بجميع مراتبه ناقض ولو مر جهـة ملازمته لنوم القلب حتى بمرتبة ضعيفة منه أو أن الناقض منسه هو مرتبة خاصة وعلى كل حال ينطبق ذيل الرواية على قاعدة الاستصحاب مع قرض الموضوع وهو الوضوء السابق إلا انه يشكل بأن ذلك ليس قابلا للبقاء قطماً بما هو الفعل المخصوص مع أن المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء إلا أن يراد من الوضوء هو الاثر الحاصل منه للذي يكون قابلا لليقاء والنقض بالطهارة مثلا ولكن يرد على الراوي أحد الاشكالين.

وهو أنه أو كان فرض السؤال عن الشبهة الموضوعية في تحقيق مصداق النوم الناقض كان الحق في الجواب هو استصحاب عدم تحقق النوم وتطبيق لا تنقض اليقين في الشك على اليقين السابق بعدم النوم والشك في تحققه لأن الشك في بقاء الوضوء مسبب عن الشك في تحقق وجود النوم الناقض ولااشكال في تقديم استصحاب السهب على المسبب مضافا إلى عدم جريانه في فرض السؤال حيث أن الشههة حكمية لدورانه بين ماهو مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع فيكون من قهيل دوران الأمر بين الاقل والاكثر .

حيث أن الاثر الشرعي الذي هو وجوب الوضوء يترتب على واقع النوم الحاكي عنب للمفهوم وقد تردد بين ما يقطع ببقائه لصدقه على مرتبة من النوم وهو نوم الاذن وبينما يقطع بعدم تحققه وهي المرتبة الاخرى بأن ينطبق على نوم القلب كما هو شأن جميع المفاهيم المجملة وعليه لا شك في البين لكي يجرى الاستصحاب وحينتذ لاينطبق جواب الامام (ع) عليه فان المستفاد من الجواب أن الامام (ع) أرجعه إلى ابقاء الحالة السابقة الذي هو عجرى الاستصحاب ولا يكون بحراه إلا في مورد الشك فعليه لا يمكن الفرار من هذا الاشكال الا جعل فرض السؤال في الشبهة الموضوعية على أنه يمكن أن يقال بعدم جعل المقام من السبب والمسبب ه

حيث أن قضية الطهارة والنجاسة انما هما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع وحينائذ لا يكن الوضوء مسبباً عن عدم النوم وانما يكونان من الامور المتلازمة فلا يكون أحدهما مسبباً عن الآخر.

ولو سلمنا ان الوضوء متفرع من هدم النوم الا أنه يعد من أوازمه فاثبات الوضوء باستصحاب عدم النوم يعد من الاصول المثبتة التي لا نقول بها وبالجملة ليس بينهما سببية ومسببية لكي يقال أن للاستصحاب في السبب مقدم على الاستصحاب في المسبب ،

على أن تطبيق الرواية على عدم النوم بتقريب أن المستفاد من قوله (ع) لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، ارب المراد من اليقين هو

عدم النوم وابقاؤه أذ ابقاء اليقين بعدم النوم وحيث أن عدم النوم ينطبق على عدم وجوب الوضوء عليه لما بينهما من شدة الملائمة فيكون عدم وجوب الوضوء كناية عن عدم تحقق سببه وهو النوم عمل نظر:

اذ ذلك خلاف ظاهر الرواية حيث ان ظاهرها في مقام تطبيق قوله (ع) حتى يستيقن على استصحاب الوضوء دون عدم النوم ويظهر ذلك من سؤال الراوي هن وجوب الوضوء عليه مع تحقق موتبة منه وهو نرم الاذن فأجابه بما هو نتيجة الاستصحاب أي عدم رفع اليد من الية بن بالوضوء مالم يعلم بتحقق رافعه الذي هو النوم والحدث.

مضافاً الى انه خلاف ما تقتضيه الأدلة الدالة على وجوب الوضوء عند تحقق هذه الاحداث الظاهرة في كونها بنفسها من موجبات الوضوء كما هو ظاهر.

وكيف كان فلا يضر ما ذكرنا من الأشكال في الروابة بما هو المهم لنا من صحة الاستدلال بها فانها على كل حال دائة على الاستصحاب نعم قد يشكل على الاستدلال بها لحجية الاستصحاب مطلقاً بأرب الاستدلال يتم لو كان المراد من اليقين في الكبرى المذكورة في كلام الامام عليه السلام هو لام الجنس بأن يكون المهى أنه لا يجوز نقض مطلق اليقين بالشك به ومن المملوم أن حمل اللام على الجنس يتوقف على أن لا يكون هناك ما يصلح اشارة إليسه وإلا قمع معهودية أمر في البين لا يتم الحمل على الجنس لان الوجه في الحمل على الجنس هو مقدمات الحكمة في ناحية المدخول.

ولا تتم تلك المقدمات إلا فيما اذا لم يكن قـــدر متيقن في البين ومعهودية بعض الافراد يوجب تيقن ذلك الفرد فلا تتم مقدمات الحكمة ولا يتم الحمل على الجنس المفروض سبق ذكر اليقين بالوضوء في

الصغرى يوجب معهودية خصوص هدا اليقين فحينتذ تكون اللام في اليقين الكبرى أيضاً اشارة إليه فيثبت بذاك ضرب قاعدة الاستصحاب في خصوص باب الوضوم ويلحق به باقي الطهارات مر جهة عدم القول بالفصل.

فلا يمكن حينئذ اثبات الاستصحاب بالنسبة إلى ساير الابواب، وتوهم أنه مع تسليم كون اللام للعهد يمكن أيضاً الشاء الخصوصية باعتبار امكان كون قوله ( وضوقه ) متعلقاً بالظرف أعني (على) بمعنى أن متعلقه بما يتعلق به (على) فيكون اليقين حينئذ أيضاً مطلقاً فان معناه أنه استقر من قبل وضوئه على يقين فيكون اليقين في الكبرى أيضاً مطلقاً . مدفوع إذ على فرض كون من وضوئه متعلقاً بالظرف دور لليقين ولم يكن اليقين حيتئذ مقيداً بالوضوء ولكن بالظرف دور اليقين ولم يكن اليقين حيتئذ مقيداً بالوضوء ولكن اطلاق يشمل غير الوضوء فيكون فيه نتيجة التقيد وهدذا المقدار يكفي في عدم كون اليقين في الكبرى غير شامل لغير باب الوضوء مكا لا يخفى ، قالحق في الجواب عن هذا الاشكال بوجهين :

الأول: كون الظاهر من اليقين في الكبرى هو مطلق اليقين لكل شيء من جهة كون ظاهره تطبيق الامام (ع) على الموارد والامام (ع) اكنفى بما هو في ذهن السائل من الكبرى وعدم اختصاصها بباب دون باب ويشهد لذلك تطبيق تلك الكبرى في موارد في غير واحد مر للاخبار كما سيجيء.

الثاني :

على فرض تسليم كون اللام للمهد وكون مفاد الكبرى هو ضرب

قاعدة في باب الوضوء ولكن من جهة تنقيح المناط القطمي يتعدى إلى غير باب الوضوء أيضاً :

بيان ذلك : أنه لو بنينا على أن المراد باليقين هو المتيقن وان المراد هو هدم نقص المتيقن بالشك في بقائه ، فلا يمكن التعدي في باب الوضوء ، الى فيره بناءاً على المهدية لعدم تنقيح ماهو المناط في عدم جواز نقض المتيقن الذي هو الوضوء بالشك ،

وأما لو بنينا هلى أرب المراد من اليقين نفسه وانه يحرم نقض اليقين بالشك ولوكان المورد هو نقض اليقين المضاف إلى الوضوء ولكن من المقطوع فى نظر المرف أن المناط فى حرمة النقض هو كون اليقين من الامور التي لا يمكن رفع اليد عنها بمجرد الشك وانه من الامور المستحكمة التي لا تزول بتشكيك مشكك وليس أمره كمطلق القطع الزائل بادنى تشكيك وحينئذ اضافته الى الوضوء والى هيء آخر ليس له دخل في هذا المناط مطلقاً فاذا لم يكن المناط الا ما هو قائم بنفس ذات اليقين فلابد من التعدي إلى كل مورد ذى يقين ولو كان مضافاً فاي غير الوضوء أيضاً (١) فتحصل مما ذكرنا أن كون اللام في اليقين اليقين المين المناط ألام في اليقين

أحدهما قوله (ع) ( لا حتى يستيةن انه قد نام ) فانها دلت على عدم جواز الاعتناء باحتمال النوم في مقام اليقين .

ثانيهما : مورد الاستشهاد وهو قوله (ع) ( وإلا فانه على يقين من وضوته ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ) فانه لو أريد من اليقين بالوضوء والشك بالنوم خاصة لكان اعادة لما سبق ومن المعلوم ان هذا النكرار يستهجن في الكلام فكيف يحمل كسلام الامام (ع) عليه ـ

<sup>(</sup>۱) مضافاً الى ما يلزم منه التكرار المستهجن حيث أنه يكون مبيناً لجملتين :

هو للجنس لا المهد وفاقاً للشيخ الأنصاري (قده) اشيوع استعماله في الجنس أو لتجريد اضافة اليقين من الوضوء أو لتنقيح المناط ، وكيف كان أن هذه الفقرة الأخيرة من الرواية مورد الاستشهاد تدل على أن لزوم البناء على بقاء الوضوء هو الجري المعلي عليه على طبق يقينه من جهة كونة متيقناً سابقا وشاكا فيه لاحقا ومورد الرواية وأن كان اليقين بالوضوء والشك فيه إلا انها تدل على لزوم الجري هلى طبق اليقين السابق مطلقاً وسر ذلك هو أن قوله (ع) ، فانه على يقين من وضوئه كونه علمة للجزاء المقدر والشرط هو الجملة المقدرة الدالة عليه كله ( لا ) في قوله (ع) ( والا فانه على يقين من وضوئه ) فيكون المعنى وأن لم يستمين بالنوم ولم يجيىء من يذلك أمر بين فلا يجب عليه الوضوء فانه على يقين من وضوئه ألملة مقامه على حد قوله سبحانه ( ومن كفر فان الله غني عن المالمين) وعليه تدل الرواية على لزوم جرى من تيقن على اليقين السابق ) في جميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في جميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في جميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في جميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في جميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في جميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في جميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في حميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في حميع الموارد أخذاً بعموم اليقين كا في قول القائل لا تأكل الرمان في حميد فانه على حدة وله القائم هو ان المحتمل في الرواية المران في الموارد أخذاً الموارد أخذاً الموارد أخذاً الموارد ألدين الله على الموارد أدينا الموارد ألدين الموارد أدينا الموارد ألدين الموارد ألدين

الأول : أن يكون المراد في اليقين والشك هو المثقين بالوضوء والشك في النوم بخصوصه بأن تكون اللام عهدية .

الثانى: المراد من البقين جنس اليقين والشك بأن تكون اللام للجنس، وقد عرفت منا سابقاً بطلان ارادة اللام للمهد، فتمين ارادة الاحتمال الثاني الظهور قوله (ع) ولاثنقض البقين أبداً بالشك بحسب المتفاهم العرفي في مشل ذلك هو العموم فعليه تكون اللام للجنس، على أن المستفاد من التعليل للجزاء المحسدوف هو ان المتيقن لا يرتقع ولا يزول إلا بالمتيقن وواضح ان ذلك لا يتختص بالوضوء والنوم ح

إلا أنه يرد عليه ايرادن ا

الأول: أن لازم ذلك أجراء الاصل المسبي مع وجود الأصل السبي حيث انه يستصحب بقاء الوضوء مسع انه مسبب عن الشك في ح ولا يناني كون المورد هو ذلك فأن المورد لا يخصص العموم الوارد ف القضية فانه يكون من قبيل الصفرى والعموم الموارد من قبيل الكبرى وعا ذكرنا ظهر أن الجزاء للشروط هو محذوف ولا يعسم أن يقال بأن قوله (ع) ، فانه ( على يقين من وضوئه ) توطئة للجزاء والجزاء هوقوله (ع) ( ولا تنقض اليقين بالشك ) حيث أن الجزاء ينهفي أن يكون بالفاء لا بالواو كما ان رعوى ان الجزاء هو قوله (ع) ( فانه على يقين من وضوئه ) في غير محله حيث أن الجملة الاسمية أن كانت خبرية لاتصح كونها جزاء وان كانت انشائية بممنى أنه يجب المضي والجري العملي على البقين السابق كما ادهاه الاستاذ المحقق النائيني ( قده ) وإن كار. ما ذكره يصحح ترتب ولا تنقض اليقين بالشك ترتب صحيحا إلا أن الطلب لا يستقاو من الجملة الاسمية المقصود منها الانهاء فان المتفاهم المرق لا يستفاد من قوله ( زيد معيد لصلاته ) طلب أعادة الصلاة على انه لو اتفق استفادة ذلك لا يمكر. استفادته في المقام لاحتياج تقدير كلمة ماض وإلا لا يستفاد من الكون على البقاء طلب ذلك .

وبالجملة استفادة العموم منوط بأمرين :

أما كون اللام للجنس ، أو بتجريده عن الاضافة الى الوضوء في هذه الرواية لو أريد من اللام المهد من غير فرق بين أن يكون جواب الشرط هو الذي يستفاد من كلمة (لا) أى وان لم يستيقن انه قد نام محذوفاً كما ادعاء الشيخ الانصاري (قده) وهو لا يجب شيء لهيوع ذلك في القضايا العرفيه أى بحذف الجزاء ويقوم مقامه علته ـ

النوم الجاري فيمه استصحاب عدم النوم الحاكم على استصحاب بقاء الوضوء وعليه لا يبقى : عجال للاستصحابه .

 وقد ذكر له نظائر كثيرة مثل توله تعالى ( وأن يسرق فقد سرق اخو له من قبل ) إلى غير ذلك . أو كان الجزاء مو قوله (ع) فانه على يةبين من وضوئه كما ادهاه الاستاذ المحقق النائيني (قـده) غاية الأمر انه على مختار الشيخ ( قسده ) يكون الجزاء عذوفاً ويكون مجموع الصفرى والكبرى بصورة القياس هو علة للجزاء المحذوف وعلى مختار الاستاذ المحقق النائيني ( قده ) يكون الجزاء هو قوله فانه على يقين من وضوئه فتكون الجملة الخبرية استعملت في مقام الجزاء ، وتكون الكبرى نقط أي قوله (ع) ( ولاتنقض اليقين بالشك أبداً ) علة للجراء وكيف كان نمن حيث النتيجة لا فرق بين القرلين من حيث ار. لا ننقض اليقين بالشك قاء، قلية جاءت لتدل على عدم نقض اليقين بالشك كلية نعم لو أريد من اللام العهد بأن يكون اليقين في قوله (ع) ( فانه على يقين مر. \_ وضوئه ) مقيداً لكونه متعلقاً بالوضوء لا أنه يكون ذكره من بابكونه موردا للسؤال فلا يدل على اعتمار الاستصحاب بل يكون قاعدة كلية في باب الوضوء كما ذهب إليه أصحابنا المحدثون إلا أن ذلك خلاف الظاهر ، بل الظاهر أن اللام للجنس أو للمهد يتجريد اليقين من اضافته فعلى ذلك تستفاد القاعدة الكلية وهي عدم جواز نقض کل يقين بما هو مرآت ، متعلق بأي حکم شرعي أوموضوع ذي حكم شرعي بالشك وهو عين الاستصحاب من فيرفرق بين الاحتمالات الثلاثة في الجزاء من كونه محذوفاً وهو لا يجب عليه شيء ومن كونه فانه على يةبين من وضوئه ومن كونه من نفس الكبرى ( أي لا تنقض اليقين بالشك أبداً ) فافهم وتأمل .

الثاني: أن الوضوء لما كان عبارة عن الفسلتين والمسحتين فلا يعد من الأمور القارة لكي يستصحب وانما هو من الامور فير القارة ولكن لا يخفى أن كلا الايرادين لا وجه لهما.

أما عن الأول : فلا يرد حيث انه مر الفرد المردد بينما هو مقطوع الوجود ومقطوع الانتفاء لما عرفت من أنه إذا صدق النوم على نوم الاذن فقط .

فهو مقطوع الوجود واما على تقدير مسدقه على نوم القلب فهو مقطوع العدم ومع هذا التردد بينما هو مقطوع الوجود ومقطوع العدم فلا يجري فيه الاستصحاب أي استصحاب بقاء الوضوء كما هو شأن جميع المفاهيم المرددة بين الاقل والاكثر كالشك في الرضاع المحسرم المتحقق في عهر رضعات فانه لا بجال لجريان اصالة عدم تحقق الرضاع لعدم ترتب أثر شرعي على المفهوم هنه لتردد ماله الاثر الشرعي بينما هو مقطوع بتحققه وبينما يقطع بعدم تحققه و

ولا يقاس المقام بباب الكلي المردد بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع وبينما هو مقطوع البقاء كالحدث المردد بين الاصغر والاكبر للفرق بين المقامين حيث ارب الأثر في الكلي مرتب على كلي الحدث بخلاف المقام وأما عن الثاني فالمراد من الوضوء هو الأثر المترتب عليه لا خصوص المسحتين والفسلتين وعليه هذا الأثر هو الباقي ومسع الشك في بقاءه فيستصحب ولا مانع منه كما لا يخفى:

## صحيحة زرارة الثانية

ومنها صحيحة أخرى لزرارة مصمرة (قال: قلت له (ع)! اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيىء من المني ، فعلمت أثره إلى ان اصيب له الماء فأصبت فحضرت الصلاة ونسبت أن بثوبي شيئاً، وصليت ، ثم اني ذكرت بعد ذلك قال (ع): تعيد الصلاة وتغسله قلت : فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر علية فلما صليت وجدته قال (ع): تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت أنه أصابه ولم أثيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً .

فسليت فيه فرأيت فيه ؟ قال (ع) تفسله ولا تعيد الصلاة ، قلت: لم ذلك ؟ قال (ع): لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت: فانى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هوفاغسله ؟ قال (ع): تفسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى يكون على يقين مر طهارتك ، قلت: فهل على ان شككت انه أصابه شيء أن انظر فيه ؟ قال (ع): لا ، ولكنك انما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك ، قلت: ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال (ع): ننقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم نشك ثم رأيته ، وان لم نشك ثم التدري لهله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أرب تنقض اليقين بالشك ) .

والكلام يقع في تحليل قفرات الرواية ، أما قوله ( قلت له أصاب ثوبي

• E

دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، نعلمت أثره الى أن اصيب الماء فحصرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً ، وصليت ، ثم اتي ذكرت يعد ذلك ؟ قال (ع) : تعيد الصلاة وتفسله ) .

وهذه الفقرة صريحة في صورة نسيان النجاسة ، وأنها ظاهرة في وجوب الاعادة في تلك الصورة لظهور جملة الخبرية في الوجوب ، لكنه تعارض بعض الأخيار ، وان كان قد عمل المشهور بظاهر أخيار وجوب الاعادة ، والكلام في هذه الفقرة يحتمل وجوهاً .

## الأول:

انه يعهد الفحص قد بقي على علمه الاجمالي الأول ، ولكنه لم يصب موضع النجاسة تفصيلا :

## الثاني :

أنه بالقحص قد زال علمه ، فعرض له الشك .

## الثالث :

أنه قد تبدل علمه بالاصابة بالعملم بالعدم وقد يؤيد ذلك بأنه كيف يدخل في الصلاة مثل زرارة مع العلم بالنجاسة ولو اجمالا ، أو مع الشك بها ولكن التأييد بها عنوع باحتمال كون النجاسة الغير المُعلومة فهر مانعة بحسب الواقع . وقد سأل عن ذلك ، وأما الدخول الاحتمال الأول فيشكل على الرواية يانه بعيد عن مثل زرارة انه لايعلم حكم صورة العلم بالنجاسة ، وهو يطلان الصلاة ومن هذه الجهة قد حملوها بعضهم على صورة تبدل علمه بالشك وان كان دخوله في الصلاة من جهة بناه على استصحاب الطهارة السابغة وهو يعيد عن ظاهر الرواية جداً كما أن احتمال علمه بالعلم بالعدم أبعد من مساق الرواية «قلت فان ظتنت أنه قد أصابه ولم أتيةن ذلك ، فنظرت فلم أرشيئاً فصليت فرأيت فيه قال تفسله ولا تعيد السلاة قلمت : لم ذلك : قال لانك كنت على يقين من طهارتك ، وشككت ، فليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » (١) وهذه الفقرة أيضاً تحتمل وجوها :

(١) لا يخفى أن هذه الرواية الشريفة تتضمن أموراً :

الأول: عن حكم نسيان نجاسة الثوب عند الصلاة بعد العلم بها فأجاب عليه السلام بوجوب اعادة الصلاة بعد الفسل.

الثاني عن حكم العلم الاجمالي باصابة النجاسة بأحسد أطراف الثوب فأجاب عليه السلام وجوب الاعادة بعد الفسل وذلك مقتضى ننجز العلم.

الثالث: عن حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الظن بالاصابة وعدم وجدانها بالفحص من غير فرق بين بقاء الظن بالاصابة أو تبدله بالشك ، فاجاب هليه السلام بوجوب الفسل وعسدم وجوب الاعادة بقوله تفسله ولا تعيد الصلاة وحيث ان عدم وقوع الصلاة مع النجاسة أمرا مفروغ عنه لذا وقع السؤال في المقسام عن علة ذلك ، فأجاب عليه السلام بانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالهك .

الرابع: عن كيفية الغسل بأن علم باسابة النجاسة لأحد أطراف الثوب اجمالا وأجاب (ع) بوجوب غسل جميع أطراف العلم الاجمالي بقوله (ع) تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون =

° E

الأول: انه بعد الفحص علم بالعدم ، وان توله فلم أر كناية عن العلم بالعدم كما هو الغالب بعد الفحص وعدم الوجدان ، ثم وجد بعد الصلاة تلك النجاسة المظاونة قبل الشروع فكان دخوله في الصلاة من جهة القطع بعدم النجاسة ، وعلى هذا تنطبق هذه الفقرة على قاعدة الاستصحاب لا على قاعدة اليقين صوورة أن المورد من مواود حصول اليقين بعد اليقين الآخر ومن المعلوم ان حصول الشك من اركان كلتي القاعدتين ولكن هذا الاحتمال مدفوع بتعليل الامام (ع) لعدم الاعادة بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت .

الثاني: في أن يحصل له القطع بالمدم أيضاً ولكن بعد الصلاة لما رأى النجاسة حصل له الشك في انها هل هي التي ثبتت عليه قبل الصلاة أم نجاسة حدثت جديدة ، فيكون شكه سارياً إلى اليقين الحاصل قبل الصلاة من جهة الفحص بعدما فيكون مفاد الخبر حينئذ قاعدة اليقين والشك الساري ولكن لا يخفى الظاهر أرب المراد هو اليقين الحاصل بالفحص المنطبق على اليقين بالطهارة قبل الظن بالاسابة فينطبق على قاعدة الاستصحاب أيضاً ولو حملت الرواية على هــــذا الاحتمال لم يرد عليه شيء من الاشكالات لانه على هذا الاحتمال الما

<sup>=</sup> على يقين من طهارتك .

الخامس: عن حكم الفحص عند احتمال الاصابة ، فاجاب (ع) بعدم وجويه يقوله ولكنك انما تريد ان تذهب البخ .

بالتفصيل بين صورتي سبق العلم بالاصابة والشك في موضعها ، وبين عسدم سبقه فحكم برجرب الاعادة في الاولى ووجوب الفسل والاعادة في الثانية بقوله وان لم تشك قطعت الصلاة وغسلته المخ فلا تغفل.

حصل له القطع بالمدم بعد الفحص لم يجر في حقه استصحاب حدم النحاسة قبل الصلاة لزوال شكه في القطع بالعدم ولكنه بعد الصلاة لما وجد فيه النجاسة واحتمل أرب تكون هي النجاسة المشكوكة قبل القطع بالعدم ، فمن الآن زال عنه القطع السابق بالعدم فيبقى اليقين بالطهارة السابقة قبل الظن بالاصابة والشك بعدوثها قبسل الصلاة فيجرى في حقه الاستصحاب بلا محذور أصلا وسؤال زرارة بعد جواب الامام بأن لا تعيد بقوله ولم ذلك ؛ لعله كان من جهة تخيله بأن اليقين الحاصل في البين كان مانها عن استصحاب الطهارة بعد الصلاة كما أنه كان مانها عن استصحاب الطهارة بعد الصلاة كما أنه كان مانها عن استصحاب الطهارة بعد المام بأن ليس بمانع مانها عن يقين فشككت . . . . النغ ) .

ولا منافاة لهـذا المعنى مسع ماسيجيى، من معنى الفقرات الأخر وأما مسع الفض عن هـذا الاحتمال فلا يخلو الاحتمال الثالث عن الشكال.

الوجه الثالث ان لا يحصل له بعد الفحص القطع بالعدم بل صار باقياً على شكه بالاصابة فيكون المراد من اليةين بالطهارة قبل الظن بالاصابة ولكن حيث وجد النجاسة بعد الصلاة احتمل أن تكون تلك النجاسة المظنونة قبل الصلاة واحتمل أن يكون قد حدث حدث بعدها فيكون الخبر دليلا على الاستصحاب وهذا الاحتمال وان كان أيضاً سالما من الاشكال السابق ولكنه لا يناسب الوجه في سؤال زرارة عن الملة وذلك لان المفروض على هذا ان رؤية النجاسة بعد السلاة مع الشك في طهارة الثوب قبل الصلاة والمفروض انه دخل في الصلاة مع الشك الشك في الطهارة قبل الصلاة دخل ولو من جهة ارتكاز الاستصحاب في ذهنه وانه بعد الصلاة والرؤية أيضاً لم ينكشف الخلاف فلا يبقى

جال للسؤال أصلا فضلا عن سؤال العلة نعم لا يرد عليه ما يرد على الاحتمال السابق .

الوجسه الرابع الغرض بحاله ولكن بعد الصلاة لما علم بالنجاسة حصل له القطع بكونها من المضنونة قبل الصلاة وعلى هـذا الاحتمال كار الخبر أيضاً دليل الاستصحاب بلحاظ اليقين ، أو الشك قبل الصلاة وقدد ادعى أقربية هدذا الاحتمال بدعوى أن الوجه في سؤال زرارة عن العلة في عدم الطهارة أنه كان المرتكز في ذهنه مو الاستصحاب قبل الصلاة من جهة اليقين والشك قبلها ولكن بعدد الصلاة لما علم يكون هذه النجاسة هي النجاسة قبل الصلاة فقدد علم بأنه قسد انتقص اليقين بالطهارة قبل الصلاة باليقين بالنجاسة في حال الصلاة ولكرب يرد على الرواية بأنه لا موقسع لتطبيق قاعدة الاستصحاب في مقام الجواب عن هذا السؤال وذلك لان المعلل هو عدم الاعادة ومن الملوم ليست تقضأ لليقين السابق بالطهارة بالشك بل باليقين كما عرفت وتوهم بأن جواب الامام بالاستصحاب بلحاظ حال قبل الصلاة وان إلوجه في عدم الاعادة مو الاستصحاب قبل الصلاة لان من آثاره قبل الصلاة عدم وجوب اعادة تلك الصلاة لان الأجواء وعدم الاعادة من أثار وقوع الصلاة مع الطهارة الواقعية فيترتب على الطهارة المستصحبة أيضاً مدفوع بأن عدم الاعادة من الآثار العقلية لاتبان المأمور به لا من الآثار الشرعية فلا يترتب على استصحاب الطهارة إلا على الأصل المثبت :

وأما قولهم ان الاستصحاب كان بلحاظ حال قبل الصلاة فصحة التعليل يكون ياقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء فهو وار. كان ذلك مفروضاً عند الرادي كان موجياً لصحة التعليل ولكنمه مدفوع بأر.

ذلك يصح لو كان لأجل اجزاء الامر الظاهري عن الأمر الواقعي إلا انه لا يلتزم به أحد مضافاً الى انه ينافي ماهو الوجه لسؤال السائل وهو العلم بثبوت النجاسة قبل الصلاة وارب الصلاة وقعت بالنجاسة واقعاً فأجاب عليه السلام بقوله لا يعيد .

هذا وقد ذهب صاحب الكفاية (قده) الى كون الشرط في المقام شرطاً علمياً (١) وقد أوضح ذلك بعض الاعاظم وقال في المقام ثلاث طوائف من الأخبار الأول مادل على شرطية الواقعية على الاطلاق وان

(۱) وحاصله أن دلالة قوله (ع) تفسله ولا تعيد الصلاة لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت تدل على قاهدة اليقين بأن يكون المراد هو الطهارة الحاصلة عن الفحص بعد ظن الاصابة الزائل بالرؤيا مضافاً إلى أن نقض اليقين في المقام ليس نقضاً بالشك حتى يكون دالا على الاستصحاب وأنما هو من نقض اليقين باليقين والمفروض أنه قد علم بالنجاسة في الصلاة فلا ينطبق التعليل على ذلك نعم يصح التعليل بلحاظ الدخول في الصلاة بعدم العلم بالنجاسة عند الشروع في الصلاة فعليه يشكل انطباق التعليل لو أريد منه الاستصحاب ولكن لا يخفى ما فيهما .

أما عن الأول فما استظهره (قده) ينافي قوله (فرأيت فيه) فان الظاهر من الرؤية هو رؤية النجاسة المحتملة قبل الشروع لا النجاسة المحتملة الحدوث إذ الرؤية أجنبية عن مورد قاعدة الية ين المنقومه بالشك الساري.

 الطهارة عن الخبثية كالطهارة عرب الحدثية شرط واقعي في المسلاة الثانية : ما دل على كونها شرطاً علمياً للصلاة بمعنى ان العلم بالنجاسة وعدم الطهارة مانع ثالثها هدفه الصحيحة فانها من جملة تلك الاخبار الواردة في هذا الباب ومقتضى الجمع العرفي بين تلك الاخبار هو أن تكون الطهارة عن الخبثية شرطاً علميا في حال الغفلة دون حال الانتفات في ليست شرطاً واقعياً عصاً ولا شرطاً علمياً كذلك بل هي برزخ على ليست شرطاً واقعياً عصاً ولا شرطاً علمياً كذلك بل هي برزخ صحة الصلاة فيما إذا قامت امارة على نجاسة ثوبه ثم غفل وصلى فيه فانكشف طهارة الثوب واقعاً والظاهر ان شرطية الطهارة بوجودها الاعم من الواقعي والظاهري كا هو المستفاد من هذه الصحيحة وغيرها الدالة على كفاية الطهارة الظاهرية وعدم وجوب الاعادة فيما لم يعلم بالنجاسة وقبل الصلاة

ومن هذا يحكم بصحة الصلاة في أحد الثوبين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما مع الفقلة عن ذلك فصلى في أحدهما لاستصحاب الطهارة فيما بحتمل نجاسته جاربا من دور. ممارض وانما الممارضة بين الأصلين الجاربين في كل واحد من الطرفين بخصوصه في المكلف الملتفت.

وأما مع عدم الالتقات فلا محذور فيه بل أو صلى غير الملتفت بالنجاسة في ثوب نجس وأقماً صحت صلاته ومرى ذلك يظهر وجه الاستدلال بما ذكر من قوله تفسله ولا تميد . . . المنع .

على الاستصحاب حيث ان عدم الاعاده ان لم يعلم بالنجاسة معلوم عند السائل وأنما سأل عن حكم احتمال الاصابة بالرؤية بعدها ومن الواضح أنه حال الصلاة كان شاكا في طهارة الثوب واقعاً فأجاب الامام (ع) بين أن سالامام (ع) بين أن سالامام (ع) بين أن سالامام (ع) بين أن سالامام (ع)

بين الامرين بمعنى كونها واقعياً اقتضائياً علمياً احرازيا فهاعتبار كونها شرطاً واقعياً اقتضائياً بصح جريان الاستصحاب فيها فلا يرد عليه بأنه لونم يكن شرطاً واقعيا فلا يجرفيه الاستصحاب لانها ليست ذات أثر شرعي ولا موضوع ذا أثر شرعي وياعتبار انه ليس شرطاً علمياً على الاطلاق بل هو كذلك في حال الالتفات فهو شرط علمي احرازي ويه يندفع ما يقال من أن المتفق عليه هو التعليل بعدم العلم في حال الففلة لا بالاستصحاب فان المنعين حينئذ هو التعليل بالاستصحاب فانه محرز

ـ وجه عـدم وجوب الاعادة هو جريان الاستصحاب كما هو مقتضى التعليل بذلك ولا يضره العلم بالخلاف بعد الفراغ لما عرفت منا سابقاً من كفاية الطهارة الظاهرية كما يمكن جعل التعليل بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء كما ادعاء البعض ويمكن أرب يكون لأجل الأمرين خـــ لافاً للشيخ الانصاري (قده ) حيث قال بأنه متمين حمله على الاستصحاب اذ حمله على اقتضاء الآءر الظاهري للاجزاء مناف لظاهر قوله عليه السلام فلا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك وأيد ذلك المحقق الخراساني ( قده ) في كفايته حيث قال ولا يصح التعليل لو قيل اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال السلاة للاجزاء وعسدم الاعادة لا لزوم النقض مر الاعادة اللهم إلا أن يقال انه يمكن ارجاع الأمرين إلى أمر واحد في المقام بالخصوص باعتبار أن شرطية الطهارة الى الوجود الاعم من الظاهرى والواقعي كما لو دل دليل على عدم الاعادة بالنسبة إلى من أحرز القبلة بالامارة ثم انكشف الخلاف فأنه بنفس هذا الدليل عثلا يدل على أن القبلة هي الاهم من القبلة الواقمية أو من تامت عنده امارة على القبلة . للشرط لا بعدم العملم وباعتبار انه شرط واقعي محص يندقع ما يقال من أن الاعادة ليست نقضا لليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين على أنه أيضاً ينافي ماهو الوجه في جهة سؤال الراوي عن علمة عدم الاعادة حيث ان المرتكز في ذمنه لما تيةن وقوع الصلاة في النجاسة هو وجوب الاعادة في صورة كشف الخلاف.

فلذا يستلءن علة عدم الاعادة فأجابه بالاعادة بتطبيق قاعدة الاستصحاب فيحقه بلحاظ حال قبل الصلاة فانه لاينافي ماموجهة السؤال على الاحتمال الثاني من أن للنظرفيه هو تطبيق الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد الصلاة وعلى كل تقدير لا يضر بها مثل هذه الاشكالات على بعض الاحتمالات في ظهور الاستدلال بالرواية على الاستصحاب ثم قال الراوي قلت فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال نغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك .

وهذه الفقرة في بيان العلم الاجمالي بالنجاسة يوجب فسل جميع

 هذا وقد ذكر المحقق الاستاذ النائيني (قده) انه لايصم التعليل إلا بأحد امرين أما باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء أو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية ومن احرازها وحيث ان اقتضاء الامر الظاهري عل منع لذا المتمين صحة التعليل بدلالة الاقتضاء مر. القول بأن الشرط هو الاعم من الطهارة الواقعيسة والمحرزة ولكن لا ينخفي أن المستصحب في ظرف الشك في بقائه لابد أن يكون له اثر عملي سابق على استصحابه لكي ترتب ذلك الأثر باستصحابه فلا معنى لكون الأثر يحصل بجريان الاستصحاب اللهم الا أن يقال بأن الطهارة عن الخبث كالطهارة عن الحدث من المجمولات الشرعية لكبي تناله يد الجمل فعليه لا يحتاج إلى أثر سابق فافهم وتأمل . اطراف الشبهة المحصورة ولا اشكال فيه (قلت فهل علي إن شككت ان اصابه شبىء أن انظر فيه قال لا ولكنك انما تربد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك قلت ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته ).

والمراد من هذه الفقرة مورد شك في النجاسة قبل الصلاة مدح كونه متيقناً بالطهارة قبله ثم علم في أثناء الصلاة كان من الاول نجساً فيجب عليه الاعادة لعدم وقوع الصلاة في النجاسة وهذه تنافي الفقرة السابقة بناءاً على الاحتمال الرابع وعلى كل حال نلك التوجيهات المتقدمة عمل نظر بخلاف ما قويناه من الاحتمال الثاني كما هو ظاهر ثم قال ( وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلت ثم بنيت على الصلاة وغسلت ثم بنيت على الصلاة لاندري لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض البتين بالشك ) .

وهذه الفقرة ظاهرة في مورد عدم حصول الشك له قبل المسلاة أصلا بل كارب على يقين بالطهارة وفي الاثناء رأى التجاسة رطبة فشك في أنها كانت قبل المسلاة أو حدثت في الاثناء فيكون من مورد قاعدة الاستصحاب ، فلهذا أجابه (ع) بلا تنقض اليقين بالشك فدلالة الخبر على قاعدة الاستصحاب عا لا اشكال فيه .

ومنها صحيحة ثالثة لورارة في شك وكمات الصلاة ( وإذا لم يدر في ثلاث مو أو في أربح وقد احرز الثلاث قام ، قأضاف إليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنسه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عايه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) يقع الكلام فبها تارة في أصل دلالة الرواية على الاستصحاب وأخرى في مقدار دلالتها

من حيث عمومها لجميع الموارد واختصاصها بموردها وهو الشك في الركمات.

أما المقام الأول فقد أشكل على دلالتها بأن ظاهرها هو البناء على الأقل والاتيان بالركمة المشكوكة متصل بلا تشهد ولا تسليم معللا بحرمة نقض اليةين بالشك ، وهو موافق لمذهب العامة دون الخاصة فيكون عمولا على التقية من حيث العلمة والمعلول فالحكم هلى لزوم البناء على الأفل والقاعدة المعلل بها كلاهما موافقان للتقية فعليه لا يكون دليلا على الاستصحاب .

ولكن لا يخفى ان الحكم بالبناء على الأقل كما هو ظاهر الرواية من قوله (قام وأضاف اليهما أخرى وأرب كان على مذهب العامة ) فيكون مجمولا على المتقبة الا ان ذلك في تطبيق القاعدة المعلل بها على مورد التقية من دون أن تكون نفس القاعدة (١) مورداً للتقية فتكون

(۱) وحاصله أن النقية ليست في الكبرى وأنما في تطبيق الكبرى على المورد بمعنى أن لا تنقض اليقين بالشك . لبيان حكم الله الواقعي ولا تقية فيه ، وأنما التقية في تطبيق هذه الجملة على المورد بناءاً على أن يكون المورد ( أتيان الركعة المشكوكة موصولة كما هو مذهب العامة ) .

نعليه أن حمل الصحيحة على التقية الا يوجب عسدم استفادة الاستصحاب منها بل تدل هذه الجملة على اعتباره.

ولايناني بين أن يكون أصل الكبرى في يبان الحكم الواقمي وتطبيقه على المورد يكون من باب التقية كما وقع نظيره في قوله (ع) للخليفة المباسي ( ذاك الى امام المسلمين ان صام صمنا معه وان أفطر انطرنا معه ) فان أصل الكبرى أي الحكم بكون اليوم الفلاني عيداً من س

القاعدة في مقام بيان الحكم الواقعي الا أن تطبيقها على المورد كان بنحو النقية كما هر كذلك في حديث الرقع حيث طبقه (ع) تقية على الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة لا يصر ذلك بمشروعية اصل الكبرى ان قلت انتا نعلم اجمالا انه كان في البين تفية أما في تطبيق القاعدة مع كونها ينفسها قاعدة واقعية وأما في نفس القاعدة مع كون تطبيقها لهيان الحجة الواتعية .

وظائف امام المسلمين والأمر بيده.

ومن الواضح ان ذلك ليس فيه تقية بل هو حكم واقمي وانما التقية في تطبيق عنوان امام اللسلمين على الخليفة العباسي خوفاً منه ودعوى ان حملها على التقية حتى في مقام التطبيق ينافي مع مافي صدرها من ظهوره في ارادة صلاة الاحتياط على خلاف مذهب العامة ممنوعة إذ الصدر ليس فيه ظهور في خلاف التقية فانه (ع) (في الشك بين الاثنين والأربع) قال ( يركع بركعتين وأربع سجدات ، وهو قائم بغاتحة الكتاب وينشهد ولا شيىء عليه ) فان ذلك يلائم مع كور الركعتين منفصلتين كما يلائم كونها موصولنين على أنه يمكن ان يكون مافي الصدر لا يقتمني النقية . الا ال في الذيل يكون هناك موجب لتقية . الا ال في التكلم يوجب دخوله التقية .

وحاصل الاشكال هو أن دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب مبني على أن يكون المورد لهذه الكبرى هو اليقين بعدم اتيان الرابعة سابقاً ثم شك في اتيانها فحكم الشارع بعدم جواز نقض ذلك اليقين ووجوب انيان الرابعة .

ومقتص ذلك هو اتيان الرابعة موصولة كما هو مذهب العامة . لا مفصولة بتكبيرة الاحرام وفاتحــة الكتاب والسلام كما هو مذهب الامامية . فعليه لابد من حمل الرواية على النقية أو ان المراد من ح

لانه بعد فرض كون نفس القاعدة صدوت تقية وعلى مذهب العامة كان تطبيقها على المورد واثعياً لا تقية ، ومع هدا العسلم الاجمالي لا تجرى أصالة عدم التقية في نفس القاعدة للمعارضة . قلنا ان هذا العلم الاجمالي بنحل انحلالا حكمياً إلى العلم الثفصيلي والشك البدوي ومع هذا كله فان اصالة عدم الثقية .

- اليقين مو البقين بالامتثال أي الانبان بصلاة الاحتياط مفسولة وعلى كل لا يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب .

ولكن لا يخفى أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا لزوم الأتيان بالركعة الرابعة أما كونها موصولة أومفصولة لادخل لها في الاستصحاب وانما يحصل تعيين ذلك من بيان كيفية انيانها . ومن هنا ادهى الاستاذ المحقق الخرساني (قده) الاطلاق في الرواية والأخبار الأخرمقيدة لها .

والأنصاف أن الناظر إلى الرواية لا يبعد فيها اطلاق ، حيث أنها يملاحظة صدرها يظهر أن المراد من اليقين هو عدم الاتيان بالركمة الرابعة ويحصل الامتثال القطمي بأتيان الركمة الرابعة المنفصلة على أنه لو دلت على الاستصحاب فيستفاد منه اتصال الركمة فلا يكون فيه اطلاق لكي تكون الاخبار الاخر مقيدة بل يجد هذه الصحيحة مع تلك الأخبار تباين .

فالتحقيق في رفع الاشكال ان المستفاد من الرواية هو الاستصحاب وهو يحقق موضوع ما استقر عليه مذهب الامامية من وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط انما تتم بالاستصحاب بمان ذلك :

أن قوله عليه السلام ( ولا ينقض اليقين بالشك ) من باب ...

لا تجري في النطبيق على كل حال لعدم الاثر لها لأنا نقطع بأن

م تطبيق الكبرى على الصغرى يكون المورد من صغرياته فيكون المقام على ثبت أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر بالتعبد فان موضوع صلاة الاحتياط فيما لوشك بين الثلاث والأربع مثلا مركب من جزئين وهما الشك بين الثلاث والأربع وهو ثابت بالوجدان.

وعدم الاتيان بالركعة الرابعة وهو ثابت بالأصل فبمقتضى هــد. الرواية تدل على استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة والاتيان بها منفصلة.

وهذا الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة لا اطلاق فيه من حيث الركعة متصلة أو منفصلة لكي يقال يأن الروايات الأخر تدل على تقيدها إذ سدرها ( يركع ركمتين وأربع سجدات وهو قائم بفائحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ) يدل على وجوب الاتيان بهما منفصلتين.

كما أنه ظهر بطلان ان الرواية محتملة لأمورمنها: الاتيان بالركمة الرابعة متصلة بالركمات السابقة ،

ومنها حملها على التقية أو المراد منها الاتيان بها منفصلة . بأن يكون المراد دن اليقين بالقراغ ووجوب الاحتياط بالبناء على الاكثر .

ولايمكن الالنزام بالأول الكونة مخالفاً لمذهب الامامية ولا الالتزام بالثاني لكونه خلافاً للظاهر فيتمين حملها على الثالث فتكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب وقد أيد ذلك الشيخ الانصاري (قده) لدلالة الروايات على أن المراد باليقين هو اليقين بالفراغ ووجوب الاحتياط لكثرة ما يطلق من الاخبار على ذلك كما أيد ذلك بعض الاعاظم لكون الرواية لا دلالة لها على الاستصحاب حيث أنه على نقدير جربانه ليس الاعدم الاتيان بالركعة الرابعة .

الحكم على مذهب الخاصة ، ليس على مورد الرواية فحينئذ يبقى أصل عدم التقية في أصل صدور القاعدة لا يعارض فحينئذ يتم الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب ولو لم يكن تطبيقها في موردها حجة لكونه نقية .

وقد يقال أيضاً كما عن الواني بأنه لا مساس للرواية بباب الاستصحاب وحاصله انه إذا حصل للمكلف الشك بين الثلاث والاربع

ي وذلك لا يثبت أن المأتي به بعد ذلك هو الركعة الرابعة الاعلى القول بالاصل المثبت : وعليه لا يصح أتيان السلام في هذه الركعة فلا يحصل المطلوب . ثم قال أخيراً أن بناء الاصحاب هدم جريار. الاستصحاب في الركعات ه

ولكن لا يخفى مافيه اذ المستفاد من الرواية هو الاستصحاب وهر محقق لموضوع وجوب الاحتياط على ما عرفت سابقاً فاذا حكمنا بمقتص الاستصحاب ان الدخول في الرابعة المنفصلة هي الرابعة فلا مانع من انيان التسليم فان الدليل دل على التسليم بعد الاتيان بالركمة الرابعة وفي المقام بمقتضي الاستصحاب عدم الاتيان بما يحكم بأنها هي الرابعة لان دخوله في الرابعة متيقن وخروجه عنها مشكوك فيه فيستصحب بقاؤه فبها فحينئذ يحكم بأرب ما يتده هي الرابعة فعليه يجوز وقوع التسليم في آخر الركعة الرابعة بمقتضى الاستصحاب لا يقال الرب مقتضى الاستصحاب هو البناء على الاقدل والمذهب هو البناء على الاكثر لأنا نقول ان المذهب أيضاً على البناء على الاكثر حيث الانيان بالركعة المشكوكة إلا أرب التقيد بالبناء على الاكثر بلحاظ السلام وبالجملة ان مقتضى الاستصحاب هو البناء على الاكثر والاتيان مع البناء على الاكثر.

وهنا احتمالان:

الأول: أن يقطع صلاته ويرفع اليد عما أتى يه يسبب الشك في الرابعة:

الثاني: يبني على الأربع ويتمه ولم يأت بهي، بعده فتكور. ملاته مركبة من المتيقنة وهي الثالثة والمشكوكة وهي الركفة الرابعة. الثالث: أن يبني على الأقل ويأتي بالمشكوكة موصلة.

الرابع: أن يبني على الاقل أيضاً ويأني بالمشكوكة منفصلة بعد التشهد والتسليم والامام (ع) قد رفع الاحتمال الأول بقوله ولاينقض اليقين بالشك أي يقطع الثلاث المتيقن بسبب الشك والثاني بقوله: ولا يدخل المشكوك في المتيقن .

فيه عنداً بينهما فعلى هذا المحلي عنداً بينهما فعلى هذا الله على هذا التفكيك . فلا مساس للرواية بباب الاستصحاب ، وفيه أنه يلزم على هذا التفكيك .

في معنى الفقرات في هدده الرواية وهو خلاف ماهو سياقها من بيان معنى واحد بعبارات متعددة ، حيث أنه اما أن تصرف الرواية عن ظاهرها من الركعة للتصلة فيلزم الكر على مافر منه من ارتكاب خلاف الظاهر واما أن تبقى على ظاهرها فيلزم المحذور الاول من لزوم حملها على النقية لكونها مخالفاً لمذهب الخاصة ثم انه قد أجاب في الفصول عن الاشكال السابق على ما حكاه هنسه الشيخ بما حاصله من حمل الفقرة الأولى وهو قوله ( لا تنقض اليقين بالشك ) على الاستصحاب كما هو ظاهر الرواية بمعنى عدم جواز البناء على وقوع المشكوك.

 الأُخر فتكون الفقرة الاولى محمولة على الاستصحاب والفقرات الأخر محمولة على ماهو القاعدة عند الخاصة من دون لزوم تقية أصلا.

ولكن لا ينخنى انه يرد على هدا الوجه بما أوردناه على صاحب الوافية وأما ما ذكره الاستاذ (قده) في الكفاية من حمل الرواية على الاستصحاب أخذاً بظاهر قوله (ع) (لا تنقض اليقين بالشك) بأن المراد هو استصحاب وجوب الركمة الرابعة غاية الامر ان ذلك ينهفي الاتيان بها متصلة إلا ان ذلك مخالف لمذهب الخاصة بحمل الاستصحاب على استصحاب عدم الاقيان بذات الركعة بجردة عن قيودها فعليه برجع إلى الأدلة الخاصة الدالة على الاتيان بها بعد التشهد والتسليم وكون هذه الاخبار مقيدة لاطلاق الاستصحاب ولاخير فيه ولكن لا ينخفى ان مقتضى الاستصحاب هو الاتيان بالركمة الرابعة على نحو ما كانت بنفسه في العدم في القضية المتيقئة .

إذ من المعلوم ان الموضوع في المفضية المشكوكة والمتيقنة أمر واحد عرفاً ومن الواضح أن الركعة التي كانت هي الموضوع في القضية هو الركعة المفيدة بتمام قيودها من النشهد والتسليم .

وأما الركعة المحددة بتمام القيود غيرها عرفا فكيف النصحيح بذلك مضافاً للى انها تدل على التشهد والتسليم قبل الاتيان بالركعة السانها انه يبني على الرابعة للماتي بها فيتشهد ويسلم بعد هذا البناء ومعه لا يبقى شك حتى يجري الاستصحاب فتكور تلك الادلة حاكمة على الاستصحاب ومن هنا الشيخ الانصاري (قده) حمل الرواية على كون المراد من اليقين فيها هو اليقين بالفراغ والبراءة وبالعمل بالوسيلة المقررة بالركعات على مقتضى ما ذكرته الاخبار العامة والخاصة الواردة في هذا الباب مطابقاً لما هو مذهب الخاصة فلا يكون مربوطاً

بباب الاستصحاب وفيه انه مخالف لظاهر السياق فأن سياقه عدم جواز نقض اليقين المفروغ ثبوته بالشك أي لاتنقض ازوم تحصيل اليقين بالفراغ بالشك فيه كما هو مقتضى الاحتياط على مذهب الخاصة كما لا يخفى .

فالحق هو ما تقدم من أن قوله ( ولاينقض اليقين بالشك ) ناظر الى الاستصحاب بمعناه المتبادر ويثبت وجوب الركعة فيكون جريانه فى المقام حكماً بوجوب أصل الركعة حكماً واقعياً تعبدياً .

ولكن تطبق على المورد من حيث اعتبار كور. الركعة منفصلة فيكون على وجه التقية فالموضوع في القضية المشكوكة نفسه هو الموضوع في القضية المشكوكة نفسه هو الموضوع في القضية المتيقنة ثم انه يرد على ما اخترناه في المقام اشكال وهو أنه على هذا يلزم أن يكون الاستصحاب بالنسبة إلى اثبات وجود الركعة الرابعة متناولا ولوعلى مذهب المامة وذلك من جهة أن شأن الاستصحاب في كل مورد يجري لابد وأن ينتهي الى وجوب امتثال ماهو المحرز بالاستصحاب بالزام المقل لايجاد ما يقطع بتطبيق ما يحصل به الامتثال عليه مثل أذا أذا استصحبنا بقاء التكليف بصلاة الظهر وكنا نشك في اتيانها فالعقل يرتب في مثله أيجاد صلاة نقطع بتطبيق ما يحصل به المتثال ذلك الثكليف الظاهري عليه .

وهذا المعنى لا يترتب في المقام أي استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرايمة إلا على القول بالاصل المثبت لان الشاك بين الثلاث والاربع ينحل شكه في المقام إلى شكين أحدهما الشك فيما أتى به من الركعة ثالثة أو رابعة فهذا الاعتبار كان شكه راجعاً إلى مفاد كان التامه اعني الشك في وجود ماهو الرابعة ولازم هذا التشكيك هو العسلم الاجمالي بأن ما أتى به من الركعة أما هي الرابعة التي كانت سابقاً فتقطع فيها

بالعدم وأما الرابعه التي لم يأت بها بعد فيكون هذا العلم الاجمالي غاية مفاد الاستصحاب وهو استصحاب بقاء عدم الاتيان بالرابعة ،

ولكن مجرد اثبات ذلك لا يمنع حكم المقدل بالامتثال المدم القطع بأنه ينطبق على المأتي به من الركمة السابقة مع أنه لا يثبت به وجوب التشهد والسلام بعد الانيان به العدم احراز كونها وابعة نعم بناء على الاصل المثبت يكون لازم عدم الانيان بالرابعة عدم كون ما أتى به سابقاً رابعة عقلا ويلزم كون المأتي به فعلا رابعة فيشبث من ذلك تطبيق المستصحب على المأتي به .

ولكن لا يخفى أن الاخه نظهور الرواية يوجب القول بحجية الاصل المثبت في خصوص المورد وإلا يلزم اللغوية بتقريب أن تعليق الامام (ع) الاستصحاب على المورد حفظاً لذلك عن اللغوية يوجب الالتزام بحجية المثبت ولو باستكشاف تنزيل أخر في المرتبة السابقة على النطبيق وها ذكر من عدم حجيته ليس لامر عقلي أو لقيام الدليل على عهم حجيته بل لقصور في دليل التعبد فمع فرض قيام الدليل بالخصوص على حجيته كما في المقام فلابد من الاخذ به لما عرفت أنه لا يترتب أثر شرعي على استصحاب عهم وجود الرابعة بنحو مقاد ليس تامة فتصحيحاً لحفظ تطبيق الاهمام (ع) نستكشف تنزيل آخر في المرتبة السابقة عليه ليترتب عليه وجوب التشهد والتسليم المترتبين على رابعة الموجود .

ولكن لا يخفى أن جريان الاستصحاب يوجب عدم جريانه أو جريانه بوجب تنويل رابعية الركمة الاخرى فى المرتبة السابقة عن المتطبيق الموبور يوجب ارتفاع الشك تعبداً عن وجود الرابعة فمع ارتفاع الشك لا يجرى الاستصحاب ولو سلمنا صحة كون تبطيق

الكبرى على المورد الا أن ذلك يتوقف على ثبوت كون المورد من مصاديق موضوعه مع قطع النظر عن التطبيق وهوانما يتم في مقام الثبوت لو كانت مفاد تتزيلها منزلة ماله الاثرقبل ترتب الأثر ولكر ذلك لا يلزم أن تكون في مقام الاثبات كذلك .

نعم يمكن أن يكون التنزيل بنفس هـذا التطبيق فحينئذ يمكن أن يستكشف تنزيل سابق بحيث يكون المورد عا ينطبق عليه الكبرى بنظر الشارع فيتم ذلك في مقام الاثبات والانصاف ان كل ما ذكر عل نظر واشكال فالصحيح الالتزام بكون تطبيق الكبرى على المورد من باب التقية وليست الثقية في أصل الكبرى كما هو قوله (ع) قام فأضاف إليه أخرى.

نعم في المقدام اشكال آخر في تطبيق الرواية على الاستصحاب بالنسبة إلى موردها حتى على مذهب العامة القاتلين بالبناء على الأقل والاتيان بركمة موصولة وهو أنه بعد الفراغ من كون الركعة المتيةن عدمها سابقاً بعد الاتيان بالركعة المشكوكة انها ثالثة أو رابعة فتتردد بين انطباقها على المأتي به ويين انطباقها على الركعة الأخرى غير المأتى بها.

وبهذه الجهة حصل لنا علم اجمالي يكون الركمة اما هي المآتي بها أو فيرها مما لم يؤت بها فيكون المقام من قبيل الفرد المردد بين ماعلم بقائه وبين ما علم عدم الاتبان به حيث ان الشك واليقين تعلق يما هو عنوان الركمة الرابعة المرددة بين شخصين ولا جامع بين الركمة المأتي بها وبين الركمة الأخرى للقطع بأن المأتي بها لو كانت عقيب الثانية فلا يصلح لانتزاع الرابعة منها ولو كانت عقيب الاخرى لا يصلح انتزاع الرابعة من الركعة التي بعدها فليس المقام من قبيل الحيوان

• 5

المردد بين الفيل والبقى بل المتبقن السابق في المقام مر. قبيل الفرد المردد بين الخصوصيتين فلانشك في بقائه بل على فرض نقطع في بقائه وهلى فرض نقطع بارتفاعه فلا بجال للاستصحاب ولذلك ظهر فسأد ما وجهه سابقاً الاستاذ قدس سره في كفايته طبقاً لما ذكره في الفصول من كون تطبيق الرواية على المورد بعنوان الاستصحاب على نحو الحقيقة مع قطع النظر هما أوردنا عليها سابقاً كما أنه بذلك ظهر كورب عدم جريان الاستصحاب في الشك في الركمات في باب الصلاة على القاعدة مسم قطع النظر عن أخبار باب الشكوك .

نعم هذا الاشكال أيضاً لا يضر بالاستدلال بظاهر الكبرى التي كانت مطابقاً لما هو المرتكز في الاذهان من قاعدة الاستصحاب وإن كان تطبيقها على المورد لا بجال له على نحو الحقيقة وذلك لما تقدم ان كون التطبيق انما هو صوري صدر نقيهة على وفق الاوهام الفاسدة يكون المورد من موارد الاستصحاب فيكون النطبيق موافقاً لذلك نقية ولا يناني ذلك مانى صور الرواية من الحكم بأنه يقرء بفاتحة الكتاب ف هذه الركمة التي يأتي بها لمعدم تميين غير الفاتحة عندهم في الركمتين الاخيرتين حتى يكون الحكم بقراءة الفاتحة مخالفاً للتقية .

وأما المقام الثاني فمقتضى كون الكبرى قضية كلية ارتكازية أنه لا يختص بهاب دون باب فيكون دليلا على الاستصحاب في جميع الموارد من دون الاختصاص بموردها كما مو ظاهر منها ما عن الخصال بسنده عرب محمد بن مسلم بن أبي عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من كان على يقين فشك فليمضى على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ه

( وفي رواية أخرى ) عنيه (ع) من كان على يقين فأصابه شك

فليمضي على يقينه فان اليقين لا يدفع الشك وتقريب الاستدلال به ظاهر ولكته قد يرد عليه بأنه لا ينطبق على الاستصحاب بل دلالته على قاعدة اليقين المسمى بالشك الساري أولا وبيانه ، ان الاحتمالات المتصورة في الرواية أربعة :

الأول: أن يكون زمان اليقين والشك واحد مع تعلقهما بأمر واحد كان تيقن يوم الجممة بعدالة زيد في ذلك اليوم فشك في هدا اليوم بعدالته أيضاً وهذا محال كما هو واضح.

الثاني: أن يكون زمانهما متعدداً مع تعقلهما بأمر واحد وهو قاعدة اليقين .

الثالث: أن يكون زمانهما متحداً بعد تعدد متعلقهما .

الرابع مو الثالث: مع تعدد زمان الوصفين أيضاً وهذار. الاخيران هو الاستصحاب ها للمتير في الاستصحاب هو نعدد المتعلق سواء اتحد زمان الوصفين أم تعدد .

كما أن المعتبر في قاعدة اليقين تمدد زمان الوصفين مع اتحاد المتعلق ولما كان صريح الرواية هو تعدد زمان الشك واليقين ولم يعتبر ذلك في الاستصحاب مع أن ظاهرها اتحاد المتعلق اذ الظاهر من قوله فشك تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين فلابد من حملها على قاعدة اليقين والوجه في صراحتها في ذلك وهو تعدد زمان الوصفين يظهر بالرجوع إلى نظائرها.

مثل إذا كنت مريضاً فأصابتك الصحية وإذا كنت قائماً فأصابك القعود . وغير ذلك مر. الموارد هيذا خلاصة ما أفاده

الشيخ (قدم) (١) ثم أنه استدرك بقوله اللهم إلى آخر كلامه وحاصل ما أفاده الشيخ (قدم) بقوله .

ثانيا ان اليقين والشك وإن كانا في هذه الرواية متعددين زماناً ولكن يمكن نطبيق الرواية على الاستصحاب أيضاً بدعوى منع ظهورها

(۱) وحاصله هو ان الظاهر من قوله (ع) من كان على يقين فشك هو سبق زمان اليقين على الشك وانقطاع حاله ، فينطبق على قاعدة اليقين حيث انه يعتبر فيها سبق اليقين على الشك زماناً فتكون أجنبية عن الاستصحاب اذ اختلاف الشك واليقين زماناً فضلا عن سبق اليقين على الشك غير معتبر في الاستصحاب وانما المعتبر فيه سبق متعلق اليقين على متعلق الشك كما هو ظاهر من اشتمال الروايتين على لفظة اليقين على متعلق الوصفين وتعاقبهما وذلك ظاهر في الانطباق على قاعدة الوصفين كان يقطع يوم الجمعة بفدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان .

ولكن لا يخفى ان المستفاد من قوله (ع) فليمضي على بقيته ، هو المعنى على اليقين مسع فرض وجود فعليته كما هو الظاهر مر. اطلاق المبدأ هو فعلية التلبس به ، إذ لا يصبح اطلاق اليقين الا على ما كان يقيناً بالفعل وذلك لا يمكن حمل الرواية على قاعدة اليقين لأن اليقين فيها غير موجود بالفعل وانما الموجود بالفعل فيها هو الشك المسمى بالشك الساري لسرايته الى زمان اليقين السابق بخسلاف الاستصحاب

فان البقين فيه كالشك ولذا يرجع الشك فيه الى الشك في البقاء بخلاف قاعدة اليةين فار مرجع الشك فيها الى الشك في الحدوث وبالجملة ، الرواية صريحة في الانطباق على الاستصحاب فافهم وتأمل .

في وحدة المتعلق بأن يقال أن انطباقها على قاعدة اليقين يبنى على أن لا يكون متعلفهما مجردا عن الزمان وإلا فمع تجرده عن الزمان بأن يتعلق اليقين بعدالة زيد على الاطلاق والشك يتعلق بها في يوم السبت على نحو الاطلاق أيضاً فحينتذ يمكن تعلق اليقين بها حدوثاً وتعلق الشك بها بقاءاً فينطبق على الاستصحاب.

ولكن لا يخفى بأن تجريد المثملق عن زمان الوسفين لا يجدي شيئاً لان المفروض ارب اليقين كما تعلق بالمطلق بتمامه فكذلك الشك تعلق به كذلك فيتحد المتعلق أيضاً ولعسل قوله فافهم اشارة إلى ذلك ثم انه ( قده ) تمم الاستدلال بالرواية بضم الاجماع على عدم اعتبار قاعدة اليقين ولا يخفى عدم تمامية المدعى بذلك .

والأولى ان يقال ان الرواية نفسها ظاهرة في الاستصحاب. وذلك ان الوجه في دلالة الرواية على تعدد زمان الوصفين ليس إلا من جهة استفادة ترتب الشك على اليقين من لفظة (القاء) في قواه (فشككت) وهذا المعنى موجود في صحيحة زرارة المتقدمة ومع ذلك لم يستفد منها تعدد الزمان في الوصفين مع وحدة المتملق والشك في ذلك اذ الظاهر من قول القائل كنت متيقناً بعدالة زيد يوم الجمعة هو اليقين بعدالته هذا اليوم فاذا قال بعدد ذلك (فشككت) في عدالته في يوم السبت فيكون متعلق الشك فير متعلق اليقين فتنطيق الرواية على الاستصحاب أيضاً.

ولا بناني ذلك ظهورها في وحدة المتعلق ذاناً ولو كان متعدداً حدوثاً وبقاءاً لان وحدة الذات معتبرة في الاستصحاب أيضاً لما تقدم من اعتبار وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة ويمكن أربيقال أن افادة تأخرا الشك عن اليقين بلفظة (الغاء في الرواية) كان

بالنظر إلى الغالب كما انه يمكن أن يكون ذلك بلحاظ النظر إلى الية ين والشك في مقام التعبير كما لا يخفى وان كان ذلك لا يخلو عن بعد حسب فهم العرف.

ومنها رواية مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة اسأله عن اليوم الذي يشك فيسه من رمضان هل يصام أم لا فكتب (ع) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية واقطر للرؤية وجه الاستدلال هو أن ظاهرها جمل اليقين طرفاً للشك وذلك يستلزم تقدم اليقين على الشك كا يظهر بالرجوع إلى نظائره فيكون مقاده ان اليقين بكونه شعباناً أو عدم شهر رمضان لا يدخله الشك أي لا ينقض اليقين بالشك فيكون قوله (ع) صم للرؤية النج بيان لما يستفاد ان اليقين لا ينقض الله باليقين وحيث أنه ليس في البين احتمال غيره الذا قال الشيخ الانصاري (قده) (1) ان هذه الرواية اظهر مافي الباب ولكنه

(۱) وقد أورد الاستاذ المحتق النائيني (قده) بأن هذه الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب وداخلة في باب صوم الشك الدالة على اعتبار اليقين بدخول شهر رمضان في نية الصوم كما هو الظاهر من فوله (ع) اليقين لا يدخل فيه الشك بمعنى عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين اذ ارادة النقض من الدخول يحتاج الى عناية فالمراد من الرواية هوعدم جواز ادخال اليوم المشكوك في كونه من شهر رمضان.

ولكن لا يخفى ان ذلك يناني تفريع قوله (ع) أفطر للرؤية إذ مقتضى عدم ادخال اليوم المشكوك في كونه من شهر رمضان فيه هو جواز الافطار في يوم الشك في أخر شهر رمضان أيضاً اذ كونه من رمضان مشكوك وعليسه لا يصح التفريع المذكور ولا يناني التعبير ( بلا يدخل ) يدل ( لا ينقض ) إذ الوجه فيه هو أنه دخول الشيء سـ

يرد بأن استصحاب بقاء شعبان أو صوم شهر رمضان لا يتبت شعبانية يوم الشك أو عدم رمضانيته إلا على القول بالاصل المثبت مضافاً إلى أن من يرجع الى الوسائل واطلع على تمام الرواية لعلم ان المراد من اليقين فيها هو اليقين برمضان وانه أشار بذلك الى أن موضوع الحكم في وجوب الصوم هو الميقين برمضان وانه لا يدخله الشك وقوله (ع) صم للرؤية كفاية عن ذلك فلا ربط لها بباب الاستصحاب

ومنها موثقة همار كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ومثلها قوله عليه السلام كلشيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام والشيخ الأنصاري قدس سره ، اقتصد في الاستدلال على الاستصحاب بالرواية الأولى والظاهر أن الاستدلال بالثانية أولى باعتبار عدم اختصاصها بباب دون باب والظاهر أنه لا فرق بينهما في ذلك إذ كلما ذكر في الأولى يجري في الثانية .

نهم بينهما فرق من جهة أخرى يظهر لك مافيها من بيان وجه الاستدلال ووجهه انها مسوقة لبيان الحكم باستمرار طهارة كل شيء إلى أن يعلم قذارتها لا بثبوتها له ظاهراً إلى أن يعلم عدمها .

فالغاية هو العلم بالقذارة على الأول غاية للمحكوم به وهو استمرار الطهارة دون الحكم بها .

عد يوجب انتقاض وحدنه والحاصل ان الالتزام بعد الرواية من روايات صوم يوم الشك بعد كونها ظاهرة في الاستصحاب لا يوجب صرفها عن ظاهرها ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره المحقق الخراساني (قده) في كفايته من أنه يمكن أن يكون المراد من اليقين هو اليقين من دخول شهر رمضان لما عرفت ، من أن الظاهر دلالته على الاستصحاب أظهر من عدما من روايات باب الصوم وفاقاً للشيخ الانصاري (قده).

نقاية الحكم غير مذكور ولا مقصود وعلى الثاني غايسة للحكم بثيرتها في الغاية وهي العلم بعدمها رافعة للحكم فيرجع معناه إلى انه كل شيء يستمر الحكم بطهارته في كل آن إلى أن يعسلم قذارته هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره ، وملخص ما أفاده أن في المقام معنيين .

أحدهما التكلم بمثل هذه القضايا كان مصدر الحكم باستمرار الطهارة أو الحلية إلى حصول العلم بعدمه فتكون الغاية غاية للمحكوم لا الحكم فيرجع المقصود في هذه الأشياء إلى الحكم باستمرار ماهو ثابت من دون نظر إلى أصل الثبوت بحيث كان أصل الثبوت مقروغاً عنه وهذا يبطبق على الاستصحاب.

وثانيهما أن يقصد ثبوت المحمول للموضوع بحيث كان المقصود هو الحكم بأصل الثهرت مستمراً وفى كل أن الى غاية خاصة وهذا المعنى لا ربط له بباب الاستصحاب بل هو منطبق على قاعدة الطهارة وحيث أنه لابمكن الجمع بين هذين النظرين بعبارة واحدة لعدم جامع بينهما لكونهما من قبيل المتعاكسين فلا يمكن ارادة كلا المعنيين من قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر فلابد من حملها على أحد المعنيين.

أها الاستصحاب أو قاعدة الطهارة وحملها على القاعدة أظهر إذ الطاهر من الجملة الخبرية في مقام الانشاء هوالحكم بثبوت المحمول للموضوع لبيان استمراره فضلا عن أصل ثبوته اللهم إلا أن يقال بأن لنا في المقام تصوراً ثالثاً وهو أن يكون المقصود الحكم بثبوت الطهارة المستمرة والحلية المستمرة وتكون الفاية للمحكوم عليه بهذا الحكم الناشيء من هذا الانشاء وهي الطهارة التي حكم بثبوتها الى فاية حكم واستمرار ماهو مفروغ الثبوت فيكون مفادها أن كل شيء محكوم حكم

بالطهارة مستمرة الى العلم بأن يكون الانشاء الواحد ينحل إلى إنشائين انشاء بثبوت الطهارة الذي هو حكم واقعي وانشاء باستمرارها الذي هو الحكم الظاهري وذلك ينطبق على الاستصحاب حيث أنه لا ينحصر في ابتاء الحكم مفروض الثبوت بل يجري في كل مايثبت بالانشاء.

ولو كان الانشاء منحلا الى حكمين واقعي مستفاد من ذي الغاية وظاهري مستفاد من نفس الغاية خلافاً للاستاذ قدس سرء حيث ادعى استفادة القواعد الثلاثة من نفس ذي الغاية من هذه الرواية أي قاعدة الطهارة أوالحل وقاعدة اليقين والاستصحاب بتقريب ان للهيء عنوانان ذاتيا ككونه ماء أو تراب وعنواناً عرضنا ككونه مشكوك الحكم.

فاذا أطلق الشيء يستفاد منه الاطلاق الافرادي أي كسل شيء واطلاق الأحوال وهو كوفه مشكوك الحكم من كونه طهارة أو حلية فعليه اطلاق الشيء يشمل الاطلاق الافرادي والاحوالي شمولا يستفاد ذلك من اطلاق المعنى فيكون دالا على طهارة الاشياء وحليتها واقعال وطهارة ما اشتبهت طهارته وحليته فبالنسبة إلى الأول يكون دليا اجتهاديا وبالنسبة إلى الثاني يكون حكماً ظاهريا ودعوى أنه يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد منوعة لما ذكرنا من أن المستفاد من الاطلاق الافرادي والاحوالي مطلق الشيء بنحو يكون مستعملا فيما يعمه فلا يلزم منه عذور اجتماع لحاظين في استعمال واحد .

ودعوى بعض الاعاظم أنه لا يمكن أن يراد من لفظ الشيء الحكم الظاهري والواقعي .

بيان ذلك هو أن الشيء إما أن يراد منه مرسلا ولازمه أن يكون المحمول هوالحكم الواقعي واما أن يراد من الشيء ماهو مشكوك ولازمه

أن يكون المحمول هو الحكم الظاهري ه

ولا يمكن أن يراد من الشيء ماهو الأعم من المرسل والمقيد بما هو مشكوك ومن المحمول ما يعم الحكم الواقمي والظاهري حيث أن الشيء المشكوك متأخر رتبة عن الشيء المرسل كاأن حكمه متأخر عنه ومع تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لتأخر موضوعه عنه فلا يمكن جعلهما بلحاظ واحد ولكن لا يخفى أر. هذا يتم بناءاً على كون معاني الانشاءات معاني ايجادية (١).

(١) وفاقاً للاستاذ المحقق النائينني حيث قال بايجادية الممنى بالنسبة إلى الجملة الكـلامية وليس المراد من الايجادية الايجادية في الخارجة انها منوطة بعلة تكوينية .

وأما الصدق فهو عبارة عن مطابقة النسبة الكلامية لما في الخارج وعليه والكذب عبارة عن عدم مطابقة النسبة الكلامية لما في الخارج وعليه بناء على ما ذكره قدس سره من ايجادية المعاني الإنشائية هو عدم امكان ايجاد حكمين طوليين بانشاء واحد على أنه ذكر قدس سره عدم امكان ذلك من جهة أخرى وهو أن العلم الذي أخذ غاية للحكم يختلف فان الماخوذ غاية للحكم الواقعي قد أخد على نحو الطريقية والذي أخد غلى نحو الموضوعية ولا ممنى لان يراد غاية للحكم الظاهري قد أخذ على نحو الموضوعية ولا ممنى لان يراد من لفظ العلم في الغاية الطريقية والموضوعية لعهم امكان الجمع بين المحاظين .

ولكن لا يخفى أن استفاده الحكمين إنما هو من نفس المعنى الذي هو موضرع الذي هو المفيء الذي هو موضرع للسحكم الواقعي وبشمل الشيء بما هو مشكوك الحكم الذي هو موضوع للسحكم الظاهري فالغاية لما كانت هي العلم بالنسبة إلى الحكم الواقعي سـ

وأما بناءاً على مامو الحق من كون مماني الانشاءات معان أخطارية بمعنى أنها مبرزة لمعانيها القائمة بنفس المتكلم بها .

= تكون طريقيا وبالنسبة إلى الحكم الظاهري تكون موضوعياً فلا يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين حيث أن أخـــذ الغاية هو لأجل استمرار الحكم .

فالفاية فاية للاستمرارية وليس الغاية فاية للحكمين حيث أنه على الفرض أن أريد من الشيء الحكم الواقعي تكون الغاية فاية الحكم الواقعي وان أريد من الشيء الحكم الظاهري تكون الغاية غاية لاستمرار الحكم الظاهري.

رلكن لا يخفى أنه يتم ذلك لو كان في الرواية لفظ الاستمرار وحيث لا يوجد لفظه فلا يمكن أن تكون الغاية لها إذ لا معنى لاطلاق الشيء بنحو يشمل موضوع الحكمين إذ لا يفهم من اطلاق لفظ الشيء ذات الشيء من دون أخذ الخصوصيات ككونه مشكوك الحكم إذ الاطلاق ينفي الخصوصيات ولا يلزم أن يراد من الشيء لا يشرط وبشرط شيء وبالجملة لا يعقل اراداة الحكمين الواقعي من الشيء لا يشرط وبشرط شيء وبالجملة لا يعقل اراداة الحكمين الواقعي والظاهري للزوم جمع الطريقية والموضوعية من لفظ العلم المأخوذ في الغاية قد أخذ بنفسه غاية إذ لا معنى لجعل غاية الحكم الواقعي هوالعلم بالخلاف من حمل هذه الرواية على الطهارة والحلية الظاهرية لا الواقعية .

والنحقيق أن يقال أن الغاية أما أر. تجعل قيداً للموضوع أو للمحمول أو للنسبة فان جعلت قيداً للموضوع يكون مفاد الرواية أن الماء الموجود الى زمان العلم بالنجاسة طاهر ويلزمه إن لا يحكم بالطمارة سـ

• E

من الاهتبارات النفسائية وتكون حاكية عنها بمعنى ان الالفاظ كاشفة عن ان المتكلم اعتبر في نفسه ملكيـة الدار لزيد وأبرزه بلفظ

- على الماء قبل العملم بالنجاسة اذ الموضوع فيسه هو الماء المستمر إلى زمان العلم وعليه لا يمكن تطبيق هـذه الرواية على الاستصحاب أبدًا لمدم الانطباق قبل العلم إذ قبله يهك في انطباق عنوان العام وبعده لا مجال له لمنع العلم وان كان قيداً للمحمول يكون مفادها هو ثبوت الطهارة بالشيء المستمر إلى زمان العلم بالنجاسة فيكون فاية الثبوت غير مذكورة لكن يفهم من باب التبعية لاتحاد ظرفي الثبوت والثابت فيكون المعنى الماء تثبت له الطهارة إلى زمان العلم بالقذاره وعليه يكون الثابت غير مذكور وان كان يفهم تبعآ لاتحاد الظرفين وعليه بدور الأمر بينهما وان كان الأخير أظهر وعلى كل فالطهارة المثبتة ليست هي الطهارة الواقمية بقرنية الغاية وانما الطهارة هي الظاهرية قد أخذ عدم العلم ظرفاً لثبوتها أو لموضرعها .

أما أن يكون المقصود بها تبوتها في الظرف المذكور ثبوتا واتمياً بنحويكون المقصود البقاء تعبدأ فيكون معنى الرواية كلءاء طاهرتستمر طهارته حتى تعلم قذارته فهر ينطبق على الاستصحاب وأن لم يكن بملاحظة ذلك فينطبق على قاعدة الطهارة ولذا نجري القاعدة وان كان لها حالة سايقة معلومة القذارة إلا أنها تسقط القاعسدة لجريان الاستصحاب لا لقصور في دليلها .

فلذا قلنا لاجامع بين الوجود والمدم فلا جامع بين مفاد القاعدة والاستصحاب لنحمل عليمه الرواية فلذا يدور الأمر بينهما ولأجل أن الاستصحاب يحتاج إلى عناية زائدة ولم يكن عليها قرينة في الكلام لذا يتمين الحمل على القاعدة كاذكره الشيخ الانصاري (قده) نعم استظهر جعل \_ ملكت الدارلزيد فتكون معاني الجمل الخبرية يقصد الحكاية هما في الواقع ونفس الاهرتحصل امور نفسانية يبرزها بألفاظها مثلا قولنا زيد قائم لنما هو مبرز لمقصود المتكلم بالحكاية عن قيام زيد في الواقع وليس معناه وقع قيام زيد بذاهة ان شأن الخبران بحتمل الصدق والكذب فلا كاشفية له عن الحارج فعليه لا عذور مر كون الروايات في مقام كلا الحكمين الواقعي والظاهري وار كان احسدهما في طول الآخر إذ يمكن تصور الماء وطهارته أولا ثم يتصور الشيء انه مشكوك ثانياً في هذه الجملة وأبرزهما بمبرز واحد بقوله الماء كله طاهر اذ لا يعقسل أن تكون الالفاظ موجدة لمعانيها إذ المراد من وجود المعنى بوجوده الخارجي انما هو معلول الملته النكوينية وليس اللفظ منها قطعاً وإن كان المراد وجوده في عالم الاعتبار فهو لا يحتاج إلى وجود اللفظ أصسلا ندعوى وجوده في عالم الاعتبار فهو لا يحتاج إلى وجود اللفظ أصسلا ندعوى كون الانشاءات موجودة لمعانيها دعواً باطلة .

فالتحقيق في الجواب ان تقدم الاحكام الواقعية على الاحكام الظاهرية انما هونقدم ربي كتقدم الموضوع على الحكم فجمل الحكم الواقعي في المرتبة اللاحقة موجها لعدم المجادهما بانهاء واحد إذ لا يمغل أن يكون جعل واحد ينشأ الحكمين حيث ان الحكم الواقعي المترتب على موضوعه واقعي في المرتبة السابقة يستحيل أن يكون له سعة ويشمل مرتبة الشك لتأخرها عنه فليس له اطلاق للمرتبة المتأخرة كما أن الحكم الظاهري ليس فيده اطلاق يشمل المرتبة المتقدمة حيث انه مأخوذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي فليس فيده الموتبة المتقدمة حيث انه مأخوذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي فليس فيده الواقعي فليس فيده بهة شمول لكي يأخذ بالاطلاق من فير فرق بين أن يكون

ع الغاية قيداً للمحمول فتوجب ظهوراً الرواية في الاستصحاب كما أن جعلها قيداً للنسبة يوجب ظهورها في القاعدة .

الشك المأخوذ فيه من الجهة التقيدية أو من جهة التعليلية ولذا قلنا بمدم اجتماع الحكم الظاهري والواقمي لما عرفت من تقدم الواقمي على الظاهري بحسب المرتبة .

وبالجملة لا اطلاق في الحكم الواقمي بنحو يشمل ورتبـة الشك فان اطلاقه إنما يتصور في الافراد المتحققة في مرتبته لا الافراد التي لم تكن في مرتبته كما أن الحكم الظاهري ليس له اطلاق بالنسبة إلى الافراد السابقة حيث أنه بالنسبة إليها لم يتحقق الجعل .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن البقال الحقيقي للشبيء واستمراره في مرتبة ذاته بمعنى عدم تعدية منسه إلى مرتبة الشك بنفسه فلو فرض أحياناً أن يحكم بالبقاء والاستمرار في مرتبة الشك فلابد أن يكون بقاء أدعائياً واجعاً إلى التعبد به ظاهراً في مقام ترتيب أثرع بعد الفراغ عن أصل ثبوته .

ولذا قلنا أنه لا يمكن أن يكون الاستصحاب عمولا بمين جمل مستصحبه بل لابد أن يكون بجمولا بجمل مستقل بمدد الفراغ عرب وجود مستصحبه .

فلذا يكون من المتنع أن يكون للمحكوم به طهاوة أوحلية اطلاق يشمل الواقمي والظاهري بنحو يتحققان بجعل واحد وانشاء واحدحيث أنهما مجمولان طوليان بنحو يكون أحدمما موضوعاً اللخر حيث انجمل الحكم الواتعي لذات الموضوع في المرتبــة السابقة على الشك بحيث لا يعقب ل تصور الشك فيه قبل تمامية جعلة وحينثذ لا بجال لتوهم استفادتهما من المنيا من جهة تعميم الشيء للعناوين الثانوية لمنع شمول الحكم الراقعي لما هو معنون بالعنوان الثانوي الذي هو مشكوك الحكم فبقاء موضوع الأحكام الواقعية الثابتة لموضوعاتها على واقعيتها مرب جميع الحالات حق في حال تلبسها بالمنوان الثانوي وان الطهارة الثابئة للشيء في جميع الحالات التي منها حال الشك فيها هي هين الطهارة الواقعية لا أنها طهارة ظاهرية إذ قوام ظاهرية الطهارة إنما هو بلحاظه في مقام الجعل في المرتبة المتأخرة عن الشك في الحكم الواقعي لا أنه بوصف ثبوته في حال الشك فعليه لابد من حمل القضية في المقام على أحد أمرين:

أما الحكم الواقعي أو القاعدة والظاهر أن صدر الرواية يدل على كون المحمول حكماً واقعياً ولكن الغاية المذكورة وهو العسلم بالخلاف يهدم هدا الظهور ويوجب حصر مفاد منها في كونها حكماً ظاهرياً الذي هو مفساد الاستصحاب واو بالتفكيك بين المفيا والفاية لارجاع الغاية إلى خصوصية المحمول الذي هو عبارة عرب استمراره تعيداً من غير فرق بين جعل الفاية قيداً للموضوع أو جعلها قيداً للمحمول أو قيداً للنسبة الحكمية .

وأن كان الظاهر كون لغايه قيداً للمحمول حيث أنك قد عرفت في المعنى الحرفي أنه من سنخ النسب والارتباط القائم بالمفهوم الاسمي وعليه تكون الغاية المؤداة بالى وحتى دالة على تخصيص المعنى بخصوصية مفهوم الاستمرار بنحو يرتفسح الابهام مطلقاً وايس دالا على مفهوم الاستمرار الذي هو معنى الاسمي ولازم جمل الغاية من قيود المحمول في قوله كل شيء طاهراً وحلال أن يكون المحكوم به من الطهارة والحلية أمراً واحداً حقيقة وان كان في مقام التحليل يكون متعدداً بنحو يكون قابلا للتحليل إلى ذات وخصوصية وليس المحكوم به في مثل تلك القضية أمرين مستقلين أحدهما جعسل أصل الطهارة المشيء والآخر جهل استمرارها وعليه ترجع الغاية إلى ذات المحمول لا إلى

استمراره وحينئذ تكون منطبقة على القاعدة لكون المفاد في مثل ذلك للى تقيد المحكوم به بوجوده الخاص المحدود إلى زمان العلم بالخدلاف محمولا بجعل واحد يتعلق به استقلالا وبقيده وخصوصينه ضمناً فتكون مفاد الجملة كل شيء لك حلال أوطاهر حتى تعلم أن الشيء يتبت له الحلية والطهارة الظاهرية في كل أن إلى زمان العلم بالحرمة والقذارة وهو منطبق على القاعدة بعينها . وكيف كان فبيان الحديث الشريف في المقام يتوقف على بيان مقدمتين .

الأولى : قد تقدم في بيان المعنى الحرفي أنه عبارة عن ربط خاص قائم بين مدخوله وبين متعلقه على نحو كان ملحوظاً تبعياً لا مستقلا وهذا المعنى يرجع من جهة عدم قابليته لأن يلحظ مستقلا فدائماً لابد وأن يكون من قيود الغير وخصوصياته فلوكان متعلقه من قبيل الموضوع قي القضية كان المعنى الحرني قيداً للموضوع كما اذا قيل الماء في الاناء مال زيد فيكون ماهو مفاد لفظه ( في ) تقييد الماء بكينونته في الاناء جزء الموضوع وان كان أصل القيد وهو الاناء خارجاً عنه ولو كان متعلقه من قبيل للحمول في القضية كان قيد للمحمول كما ادا قيل زيد قائم في الدار إلى الزوال فما هو للمحمول في القضية هو الفائم المقيد بكينونته في الدار باستمراره الى الزوال على وجه يكون القيد خارجاً والتقيد هِما هو معنى تبعي داخل ، فغيما نحن فيـه إذا جعلمًا (حتى) غاية للمحمول في القضية رهو طاهر لكان ماهو المحكوم به قضية كل شيء طاهر وهواالطهارةالمقيدة بما هومفاد (حتى) أعنيالاستمرارالملحوظ التبعي إلى غاية معينة وهو العلم بالنسبة الحكمية للستفادة من هيئة القضية المنسجية في كل شيء وأما نفس عنوان الطهارة بجرداً عن نقيده ثبوتها للموضوع واستمرارالطهارة فاوغأ عنأصل ثبوت الطبارة فلا يستفاد من هذا الانشاء بل مفاد الهيئة هو ثبوت النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول المقيدة بمفاد (حق) على وجه يكون كل واحد من المحمول والتقييد طرفاً للنسبة الحكمية في عرض واحد ضمناً.

نعلى هذا فلا يبقى بجال لما في كلام الشبخ (قده) من أنه لوجملنا الفاية غاية للمحمول لكان مفاد القضية هو الحكم باستمرار الطهارة إلى زمان العلم بالقذارة بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة من الخارج فيكون منطبقاً على الاستصحاب من هذه الجهة فأن المحمول في القضية الذي قد حكم بثبوته للموضوع بنقس هذا الانشاء وليس هو استمرار اللذي قد حكم بثبوته للموضوع بنقس هذا الانشاء وليس هو استمرار الطهارة فارفاً عن ثبوتها فان الاستمرار المذكور هو عين مفاد (حق) بالمعنى الحرف التبعي فير القابل لأن يكون محكوماً به مستقلا بل يكون قيداً لما هو المحمول ، فالمحمول هو نفس الطهارة المقيدة بمفاد (حق) بما هو معنى نبعي حرفي فمفاد القضية هو الحكم بثبوت أصل الطهارة المقيدة بالاستمرار على أرب يكون الاستمرار أيضاً عكوماً به تبعاً وضمناً لما هو معنا حرفي وهذا معناً آخر لا ربط له بما أفاده الشيخ وضمناً لما هو معناً حرفي وهذا معناً آخر لا ربط له بما أفاده الشيخ (قدس سره) بناءاً على كون الغاية غاية للمحمول كما لا ينخفى .

الثانية : أن مفاد ارادة الغاية كلية مثل إلى وحتى وغيرها هو بقاء المشيء بقاء المشيء واستمرار المتعلق فحينئذ نقول لا إشكال في أن بقاء المشيء وان كان في الرتبة المتأخرة عن حدوثه لان عنوان البقاء منتزع عن الوجود في الرتبة بعد الحدوث

ولكنه لا لم يكن بين الحدوث والبقاء تخلل انعسدام فليس إلا انتزاهات عن المورد بوجود واحد من دور. تخلل حدد بينهما بحيث لا يتخلل بينهما حتى بمثل الفاء في هذه الجهة يخلاف العلة والمعلول كما هو واضح فبقاء الشيء حقيقة في رتبته حدوثه من حيث الوجود وأن

• @

كان بينهما تفاوت في جهة الانتزاع ولازم ذلك .

أن البقاء الذي نقول به في باب الاستصحاب لا يعقل أن يكون بقاءً حقيقياً للحكم الواقعي لأن الغرض أن الحكم ببقاء ماثبت في باب الاستصحاب موضوعه الشك في بقاء الحكم الواقعي والشك في بقاء الواقع المساوق للشك في أصل وجود الواقع متأخر عن أصل الواقع تأخر المارض عن المعروض فيكون الواقع متقدماً على الشك ينفسه .

وقد أوضحنا سابقاً ان الاحكام الواقعية لا يعقل أن تتعدى إلى مرتبة الشك بنفسها فلا يعقل أن يكون المراد من بقاء الواقع في باب الاستصحاب بقائه حقيقة بل لابد وأن يكون المراد بقاؤه عنايته وادعاءآ وتعبداً بدعرى كون بقهاء غير الواقع المماثل له بقهاء بالعناية من باب التصرف في الأمر العمل على ما يقوله السكاكي في باب المجاز والاستمارة .

وإذا ظهر لك ذلك فنقول قد عرفت أن مفاد قوله كل شيءطاهر حتى تعلم أنه قذر بناء على كون الغاية غاية للمحمول هو الحكم بثبوت الطبارة إلى غاية العلم بالقذارة للشيء فمع قطع النظر عن التقييد بمعنى أن الحكم بثيوت الطهارة لكل شيء يعنوانه الا ولي واقماً كغيره من سائر الأدلة الاجتهادية التي كانت متكفلة بثبوت الاحكام على للموضوعات بعناوينها الأولية فحينئذ بقاء مثل هدذا الحكم الواقمي لايمقل أن يكون مغيى بمثل العلم وعدمه بل بقائه الحقيقي يدور مدار عدم ماهو غاية الطهارة ووجودها من الانشاء الأخر غير العسلم فاضافة مفادحق الداخل على العلم بالقذارة الى الطهارة المحكوم بثبوتها اكمل شيء لايمقل أن يكون لهبان بقاؤها واستمرارها حقيقة إلى حصول الملم بالقذارة لأن لازم ذلك مو الحكم ببقاء الطهاره الى مرتبة الفك بنفسها لكون

مفاد الغاية المدكورة هو الحكم بالبقاء في ظرف الشك بالواقع وقد عرفت استحالته أنفأ فلابد حينئذ من الالتزام بكون المراد هو افادة البقاء ادما أوعناية حتى يصبح التقييد بمثل تلك الغاية :

وهذا ليس إلا مفاد الاستصحاب إذ الفرض كون المراد هو البقاء المنائي الادعائي للطهارة المحكوم بثبوتها لكل شيء ولازمه ثبوتها في رتبة قبل الشك بها فيكون الموضوع هو الشيء بعنوانه الأول والمراد من البقاء الادعائي هو الحكم بالبقاء في رتبة الشك بالواقع فيكور. مرجعه إلى التعبد بالبقاء ظاهراً ولا نعني من الاستصحاب إلا ذلك فانه ليس لنا دليل على كون الاستصحاب هو الحكم باستمرار الشيء فارغاً عن ثبوته مع قطع النظر عن هذا الانشاء على وجه يكون النظر في هذا الانشاء عمن للحكم بالاستمرار.

نعم لو كان المراد من البقاء إلى زمان العالم المستفاد من كلمة حتى هو البقاء الحقيقي لما حكم به من الطهارة فلا يصح إلا بأرب يكون المراد مر. الطهارة المحكوم بها هو الطهارة التعبدية الثابتة فى ظرف الشك بحكم الشيء فيكون المراد من الشيء ما يشك في حكمه الواقعي وذلك من جهة أن المفروض جمل الفاية وما هو من كلمة حتى هو العلم وبقاء الشيء الى زمان العلم لا يتصور إلا جعل الحال حال الشك فاذا كان البقاء بقاء الشيء حقيقة في حال الشك فلابد وأن يكون المحكوم به أيضاً حال الشك فلا ينطبق على قاعدة الاستصحاب الذي قد عرفت أنه لابد فيه الحكم بالبقاء الادهائي بل لابد وأرب ينطبق على قاعدة الطهارة أو كان أمراً ثالثاً غيرهما وعلى كل حال فقد المحمول ادهاءاً فلابد منها بقاء المحمول ادهاءاً فلابد من انطباقه على الاستصحاب

<u>ه</u> د

ولوكان المقصود هو الحكم بثبوت أصل الطهارة المقيدة ولايكون فيه النظرالي الحكم باستمرار الطهارة بعد الفراغ عن ثبوتها كان المراد منها البقاء الحقيقي فلا ينطبق على قاعدة الاستصحاب :

ولو كان النظر الانتقال الى الحكم باستمرار ما ثبت فليسالملاك في التطبيق على الاستصحاب كون المقصود هو الحكم باستمرار المحمول فارغاً عن ثبوته كما عن الشيخ ( قدس سره ) هــذا كله بناء على كون الفاية غاية للمحمول وهو ظاهر.

وأميا لو جعلناها غاية للنسبة الحكمية وهو نفس الحكم يثيوت الطهارة لكل شيء فيتطرق فيـه احتمالان : فأنه أمـا أر. يكون المراد من حتى بيان استمرار هذا الحكم بالنسبة إلى زمان العلم بالفذارة ادعاء وعنابة .

وأما أن يكون بيان استمرارها حقيقة فعلى الثاني لا اشكال في انطباقه على القاعدة لكورب المعنى أيضاً هو الحكم بالطهارة في رتبة الشك بالواقع وإلا فلا يتصور البقاء الحقيقي في حال الشك وعلى الأول فلابد من انطباقه على الاستصحاب باعتبار مفاد التقبيد بـ ( حق ) غاية الامر كان مقادما هو التعبد ببقاء نفس النسبة الحكمية لا الطهارة التي كانت محموله في الفضية كما أن لا تنقض اليقين قد ينطبق على استصحاب الحكمية وبذلك ظهر أيضا أنه بناء على كون الغاية غاية للحكم والنسية الحكمية يتمين حملها على القاعدة بل المدار في الحمل على القاعدة أو الاستصحاب كون المراد من البقاء المستفاد من كلمة (حتى) هو البقاء والاستمرار الحقيقي أو الادعائي من غير فرق بين كونه قيداً للمحمول أو الحكم ويظهر بما ذكرنا الاشكال قيماذكره الشيخ الانصاري مضافآ إلى ذلك اشكال آخر وهو أنه قد صرح في بحث الواجب المفروط بأن

القيود ليست واجمة إلى الهيئة لكون مفادها معنا حرفياً غيرقابل للتقيد وما يظهر من القنشية رجوعها إلى ذلك إلا أنه لابد من ارجاعها إلى نفس المادة .

فعليه لا معنى أنتطرق الاحتمالين بالمقام بل لابد م استظهار كون الغاية غاية للنسبة الحكمية التي هي مفاد الهيئة .

هذا بالنسبة إلى المغيا وأما بالنسبة إلى الغاية فالظاهر من البقاء المستفاد مر. كلمة (حتى) الغائية هو بقاء المعنى حقيقة لا ادعاءاً فعلية لابجال لحمل الرواية على قاعدة الطهارة دون الاستصحاب اللهم الاأن يقال بأهكان شمول هده الرواية لائبات الجكم بالطهارة بعناوينها الأولية وتكون دليلا اجتهادياً وبعناوينها الثانوية أي مشكوك الطهارة فتكون الرواية مفاد قاعدة الطهارة والاستصحاب بيان ذلك اما بأن يقال باطلاق لفظ الشيء وشموله للعناوين الأولية والثانوية .

وأما بأن يقال بأن الشيء ولو كان ظاهراً في العناوين الأولية ولكنه يمكن لنا فرض ذات عامة بنحو يشمل مشكوك الحكم في طهارته ومن جهة عدم القول بالفصل يتمدى الى غيره ولكن لا يخفى أما الوجه الأول فيرد عليه أنه يلزم أن بصح ان يقال على الشيء الواحد كزيد مشكول اعتبار طرؤ عناوين عديدة عليه ككونه زيد بن عمرو انه امامك وانه انسان وانه مشكوك الحكم مع انه بديهي البطلان حيث ان المراد هو الشيء هو العنوان الأولى .

ولهذا قالوا أن الشيء في كل شيء نجس ينجس كل شيء ينصرف إلى الاعيان النجسة ولا يشمل المتنجس مضافاً إلى أنه لو سلم اطلاق الشيء وشموله لجميع العناوين .

ولكن لا يمكن المتعدي الى العناوين الثانونية أعنى كونه مشكوك

الطهارة باعنبار عسدم صلاحية المحمول المحكوم به كذلك وهو طاهر باعتبار كون الانشاء واحداً وانه في هذا الانشاء لو كان المراد انشاء الحكم بالطهارة على المشكوك فلابد من انبات الطهارة أولا للذات بانشاء آخر حتى يتحقق به موضوع الحكم في هذا الانشاء والغرض أنه نريد اثبات الطهارة للذات بهذا الانشاء أيضا وذلك محال :

وبذلك يندفع ما يتوهم من كون الشيء منطبقاً على أشياء عديدة ولكنك قد هرفت فيما تقدم ان الذات في رتبة ما قبل الشك غيرها في رتبة ما بعده فكل واحد من الذانين شيء غير الآخر ولو قلنا بكون الشك من القيود التعليلية مضافاً الى عدم صلاحية هذا الانشاء للجهتين التي يكون أحدهما موضوع للاخر وبذلك يظهر اندفاع ما استفيد من الرواية من استفادة الحكم الواقمي والاستصحاب بناء على كونه غاية ادعانية.

واما الوجه الثاني فيهكل عليه أنه بناءاً على اختصاص الشيء بالمناوين الاولية فالغرد الملازم للهك في طهارته ليس الموضوع للحكم فيه إلا الذات المأخوذة في مرتبة قبل الشك وكان الهك فيه من قبيل الحجر في جنب الانسان فكيف يمكن التعدي إلى العنوان المشكوك بما هو هذا العنوان المأخوذ في مرتبة ما بعد الشك كما لا يخفى .

فلا بحال إلى ما ذهب اليه في الكفاية من تعميم الرواية للجهات الثلاث .

## ( بيان مقدار دلالة الاخبار )

ثم انه يقع الكلام في أن أخبار الباب بعد تمامية الاستدلال بها هل تدل على حجية الاستصحاب مطلقاً سواء كان المستصحب وجودياً أو عدمياً خلافاً لبعض المحققين حيث قال بالتفصيل بين الوجود والعدم فقال بعدمه في الثاني دون الأول.

وقد عرفت فيما تقدم بطلان ما ذكره من الوجه في هذا التفصيل وسواءاً كان المستصحب ثابتاً بدليل المقل المعبر عنه استصحاب حال المقل أو بالاجماع المهر عنه باستصحاب حال الاجماع أو بغيرها من الأدلة فقال بعدم حجيته في الاوابين دون الثاني فقد عرفت فيما تقدم وجه هذا التفصيل والجواب عنه وسواء كان المستصحب من الموضوعات أو الاحكام خلافاً لبعض حيث خص النزاع في أحدهما دور. الآخر فقال بخروجه عن عمل النزاع وسواء كان الشك في رافعية الموجود أو في وجود الرافع خلاف لبعض حيث خصص حجية بالثاني دون الأول بتوهم أن ألاول يكون قبيل نقض اليقين باليقين لو شك في رافعيته فلا يكون من قبيل نقض اليقين في الشك ولكن لا يخفى أرب الشك في رافعيــة الموجود يوجب الشك في بقاء متيةن فيكون من نقض اليقين بالشك أيضاً وسواء كان الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضى أو من جهة الشك في وجود الرافع خـــــلافا للشيخ الانصاري قده حيث خصص حجيسة الاستصحاب بالهك في وجود لرافع تبمسأ للمحقق الخونساري ( قده ) واستظهر ذلك من أخيار الباب وكيف كان فما يمكن الاستدلال له بوجهين: ه و

أحدهما ان معنى النقض حقيقة هو رفع الهيئة الاتصالية من نقض ألحيل ونحوه نمأ فيه جهة الانصال والابرام وهذا المعنى لا يمكن ارادته في المقام فلازمه الانصراف هنه إلى غيره فحينتذ يدور أمره بين أن يراد منه رفع الامر الثابت الذي له مقتضى الثبوت؛ والبقاء وبين مطلق رفع اليد عن الشيء واو لم يكن له مقتضى الثبوت أصلا ومع دورانه بين ارادة الامرين لاشك ان المعنى الاول أقرب إلى الحقيقـــة ضرورة ان ما كان مقتصى الثبوت أولى أن يستعمل فيله لفظ النقص في رفعه من استعماله في مطلق الرفع كما هو مقتضى العرف في متعلق النهي كما في مثل لا تضرب أحداً فانه بحسب العرف لفظ أحد ينصرف إلى الاحياء مقرينة ظهور الضرب في ذلك .

وثانيهما : أن النقض بين الشيئين عباده عن المناقضة والمنانرة بنهما ومن المعلوم أن للناقضة بين اليقين والشك ليس الا اذا كان متعلمتين بشيء واحمد بالدنة العقلية فلو تعلق اليقين بحدوث شيء والشك في بقاءه ما كان بينهما منافاة ومناقضة لتعدد متعلقهما فالمناقضة بينهما انما تتحقق فيما اذا تملق اليقين بالبقااء الذي تعلق به الشك غاية الامر من جهة عدم تعقل ذلك لابد من أن يقال يكون اليقين تعلق بالبقاء الاستعدادي أعنى حصل اليقين بجدوث ماله استعداد البقياء اقتضاءاً (١) والشك قـــد تعلق بفعلية ذلك البقاء من جهة الشك في

<sup>(</sup>١) لا يخفى أن تفصيل الهيخ بين الهك في المقتصي والهك في الرافع ربما يتخيل أن ذلك من جبة كون المراد باليقين في قوله (ع) ولا ينقض اليقين بالشك هو المتيقن لا صفة اليقين.

بيان ذلك أنه لو أردنا صفة اليقين نهو باق الى الابد فلا يرتفع بالشك في بقاء متملقه فعليه لا معنى لاسناد النقض اليـه وانما يصم =

الرافع فينحصر حينئذ في مورد الشك في الرافع دون المقتضي لعدم . كون اليقين فيه متصفا بالبقاء الاستعدادي كما لا يخفى .

- أن يستند الى المتيقن لعدم صحة اسناده الى الامر المبرم وماله دوام واستمرار فلابد أن يسند الى المتيقن الذي له الدوام والاستمرار . كي يكون الشك في بقائه من جهة احتمال الرافع فيكون نقضاً له وجمايؤيده ذلك أنه جيث لا يمكن ارادة النقض على وجهب الحقيقة فلابد أن يكون المراد الاقرب اليه .

ولأجل ذلك أشكل المحقق الخراساني في كفايته حيث قال لامانع مرس اسناد النقض الى اليقين بملاحظة نفسه لا بملاحظة متعلقه فأنه يحسن اسناد النقض إليه ، فارب اليقين من قبيل البيعة والعبد : ولا أشكال في حسن اسناد النقض إليهما وعليه يحسن اسناد النقص الي اليةين بملاحظة نفسه وإن كان متعلقاً بما ليس فيـــه اقتضاء البقاء والاستمرار هذا ولكن لا يخفى أن تفصيل الشيخ ( قده ) في المقام غير مبني على اسناد النقض إلى اليقين بلحاظ المتيقن اذ دعوى ار تفصيل الشيخ يمكن توجيهه على ذلك بيان ذلك هو أن اليتين لما كان عبارة عن استحكام النفس في رأيها فيصح اسناد النقص إليه بملاحظة الاعتناء بالشك في الجري العملي فيكون المراد من النقض هو حل الأمر المستحكم كما في قوله تعال ( كالتي نقضت غزلها من بعد، قوة انكاثاً ) وعليه يكون رفع اليد هن اليقين بالشك في مقام العمل نقضاً له فيصم اسناد النقض إلى اليقين بحسب طبعه فار طبعه له جهـة استمرار ودوام لولا جهة ما يمرض عليه من الانحلال كما في اليقين بكون الثار حارة واما مع عدم كون اليةين له دوام بحسب طبعة كاليقين باشتعال السراج فلا يصبح اسناد النقض الى اليقين بحسب طبعه إذ ليس لليقين -

وبعبارة أخرى اذا كان متعلق اليقين عا له انتضاء بالبقاء فنفس كونه عا له اقتضاء البقاء يوجب الاعتقاد بالبقاء الفعلي فيه لكور. المقل يرى وجود المقتضى بالفتح عند وجود المفتضى يالكسر اذا شك

استحكام فلا يكون رفع اليد عنه نقضاً لما هو المستحكم بغيره.

وهكذا بالنسبة إلى الاحكام الالهية فان اليقين بطهارة الماء مثلا له جهة دوام واستمرار بحسب ما يعرض عليه من العوارض الخارجية فرفع اليد عن ذاك في مقام الجري العملي باحتمال عروض النجاسة له يعدد نقضا له بالهك وهسذا بخلاف اليقين بثبوت خيار الفسخ في موارد الخيار فير المحدد بحد شرعي فاليقين بذلك يرتفع بمنفسه بعد ممني زمان يتمكن ذو الخيار من الفسخ لاحتمال كون الخيار فيه فوريا فرفع اليد هنه في الجري العملي بعد ممني الزمان لاحتمال سقوطه لا يكون نقضاً لليقين بالشك فمن هنا يعلم ان ما ذكره صاحب الكفاية اشكالا على الشيخ في فير محله لما عرف أن النقض متوجه الى اليقين كما أنه لاوجه لما استشكل على الشيخ ان ذلك مبني استفادته من دليل الاستصحاب في حصر في الروايات المستفاد منها فقض اليقين بالهك .

ولكن هناك روايات أخرى تدل على حجته مطلقاً كروايتي محمد ابن مسلم حيث حكم الامام (ع) فيهما بعـــدم وجوب غسل الثوب الذي استعاره الذمي معللا بقوله (ع) فانك قد اهرته وهو طاهر ولم يستيقن أنه نجسة ورواية عبد الله بن سنان حيث حكم الامام (ع) فيها بقوله فأن اليقين لا يرفع بالشك ولكن لا يخفى أن مفاد الروايتين مفاد قوله (ع) الحضي على اليقين هوعبارة عن عدم نقضه وهو معنى قوله (ع) اليقين لا يدفع بالشك فيكون رفع اليقين بالشك هبارة اخرى هر.

في البقاء بعد ذلك يصير متعلق اليقين والشك واحد بالدقة فيصدق نقض

الأول : أنه عدم بقاء مورد للاستصحاب في مورد الأحكام اذ جلها لو لم تكن كلها من قبيل الشك في المقتصى لكون الشك في بقاء الحكم لاجل التزاحم وذلك من قبيل الشك في المقتصى ٥

الثاني : أن معنى الاستصحاب على ما ذكر يرجع إلى أن حقيقة الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيةن مر حيث الجري العملي لا تنزيل الشك منزلة اليقين إذ اليقين الوجداني قسد زال نلا معنى لابقاء المستصحب ولا يقين تعبدي في البين المسدم كون التنزيل بين الشك واليةين وانما وقهع الشك بين المشكوك والمتيةن ولازم ذلك عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الذي أخدد في الموضوع على نحو الطريقية.

اذ لازم ذلك أن يكون النقض وأرداً على اليةين بنحو الصفتية فعليسه ينزل الشك منزلة اليقين فيكون الاستصحاب يقينا تعبديا من حيث الجري العملي :

ولكن لا يخفى أن الوجه الثاني واضح البطلان حيث ان اليقين لم يؤخذ بنحو الصفتية وانما أخـذ بنحو الطريقية فيكون المراد مر.\_\_ ( لاتنقض البقين بالشك ) تنزبل الشك منزلة اليقين لا المشكوك منزلة المتيقن كا نوهم الا أن التنزيل ليس باعتبار أثار نفس البقين بما هو صفحة خاصة وانما هو بنحو الطريقية والمرآتية للمتيقن وبدلك يقوم الاستصحاب مقام القطع ويكون حاكما على الاصول غير التنزيلية .

وأما عن الاول فيتم لوكان المراد من الشك في المقتضى هوملاكات الاحكام أو موضوعات للحكم الشرعي وأما على ما ذكرنا سابةاً بأن المراد من المقتضي ما يكون له استعداد بقاء الشيء في عمود الزمان =

اليقين بالشك والجواب عنه بما عن الثاني فبأنه يتم هذا المقال الذي تعلق به الشك واليقين بناء على كون الملاك في وحدة الموضوع ے لو خلی وطبعة أي لو لم يجد حادث زماني يوجب زواله وانعدامه من غير فرق بين الأحكام الوضعية أو التكليفية هـذا كلـه وفاقاً الى ما ذهب اليه الشيخ الانصارى (قده) وتبعه الاستاذ المحقق النانيني (قده) ولكن يرد عليه أن لازم التفصل المذكور عدم جريان الاستصخاب في موارد الشك في حصول الغاية من جهة الشبهة الموضوعية لرجوع الشك فيه إلى الشك في المقتضى اذ منشأ الشك في مقدار الفابلية كما إذا شك في طلوع الشمس فأنه يرجع إلى الشك في مقدار القابلية حيث لا يعلم أن وقت الاداء هل هو ساعة رنصف أو اكثر وكما لو شك في أنه آخرُ شهر رمضان أو أول شوال فانه يرجع إلى الشك في مقدار القابلية حيث أنه لا يعلم أن مقدار الشهر ثلاثون يوماً أو أقل وأذا رجع إلى ذلك ينبغي أن لا يجري فيه الاستصحاب مع أن الشيخ (قده) لايلتزم به على أنه مناف لمكاتبة القاسانني ( اليقين لا يدخل فيه الهك . صم للرؤية وأفطر للرؤية ) فأنه كها ترى من موارد الشك من جهة الموضوعية كما أنه يرد عليه عدم جريان الاستصحاب لو قلنا بالتفصيل في موارد الشك في النسخ اذ منشأ الشك فيه يرجع الى كيفية جعل الحكم حيث لا يعلم أنه موسع أو مختص برمان خاص مثلا لوشك في وجوب صلاة الجمعة هل هو مختص بزمان الحصور أو يعم غيره فمرجع الشك فيه إلى الشك في أصل قابلية الحكم مع انه (قده) لا يلتزم بذلك ولا غيره كما أنه يرد عليه عدم جريان الاستصحاب لوقلنا بالتفصيل في الموضوعات الخارجية حيث نعلم بعدم استعداد البقاء إلى الابد ولا يمكن احراز مقدار استعدادها للبقاء لكونها لاضابطلها في اليقاء لاختلاف أنواع - الذي تعلق به الشك واليقين هو الدقة العقلية واما بناء على الوحدة الحيوانات فان بعضها يعيش إلى مئة سئة كالفيل وبعضها أياماً قليلة كالبق بل يختلف نوع واحد بالبقاء كالانسان مثلًا مم أن الشبيخ (قده) لا يلتزم بذلك والتحقيق هو أن صدق نقض اليقين بالشك ان كار. بالنظر الدقى فلا مجرى للاستصحاب أصلا اذ لامورد من الموارد يتحقق فيه اليقين إذ كل مورد اليةين غير موجود في حال الشك من غير فرق بين موارد الشك من الشك في المقتضى أو في الرافع وان كان الملاك في صدق النقض صدقه بالنظر المرنى المسامى فلا يختص صحة جريانه في

الشك في الرافع بل يعم موارد الشك في المقتضى . وأما دعوى أن تعدد الحقيقة يوجب الحمل على أقرب المجازات فيقتضى حمل النقض في المقام على وجود المقنضي فهو بحسال منع إذ المراد من الاقرب الذي يجب حمل النقض عليه هو الاقرب عرفاً لا الاقرب عقلا إذ المعنيان المذكورار ليس أحدهما أفرب من الآخر عرفاً ومع تساويهما لابد مر. الحمل على الجامع بينهما للزوم ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح وهو باطل.

وحاصل الكلام ان الاحتمالات المتصورة في المقام لا يمكن الاخذ احتمالها منه .

نعم ربما يقال بأن المراد نقض اليقين عملا بمعنى جعل أحكام اليقين في الشك بحسب الظاهر فانه وانكان معةولا كما لو كان اليقين موضوعاً لحكم شرعي أو جوماً للموضوع إلا انه خلاف مورد الرواية حيث أن جواز الصلاة ونحوه ليس من أحكام اليقين وبعد معرفة ذلك  المرفية كما هو التحقيق على ماسيجىء فيكون متملق الشك هو متملل المين ولو كانا عتلفين بحسب المرتبة كما لا يخفى .

وأما عرب الاول فلئن النقض حقيقة نقيض الابرام ومقابله

= وجوده وارادة وجوب العمل مع الشك العمل على الية ين أو ارادة نقض المثية بأر يكون الية ين في قوله لا نقض الية ين باالشك هو كونه ملحوظاً في نفسه استقلالا لا طريقياً .

ودعوى ظهور مثل قضية لا تنقض اليقين هو المرأتية والنظر الألى حيث تكون ظاهرة عرفاً في انها كناية عن لزوم البنا. والعمل بالترام حكم ماثل للمتيقن تعبداً كما ذكره المحقق الخراساني محــــل نظر إذ كيف يكون اليقين في الرواية ملحوظاً الة للمتيةن طريقاً إليه مع أن اليقين الذي يكون كذلك مو اليقين الخارجي الذي هو مصداق مفهوم اليقين لانفس المفهوم بل خلاف ما يظهرمن الرواية فانها في مقام التنبيه على أمر ارتكازي الذي هو مدم رفع اليد عن اليقين نفسه بل خلاف ما يظهر من الصفرى في الرواية في قوله (ع) فأنه على يقين من وضوئه قان الظاهر منها ملاحظة اليةين مستقلا وليس المراد ( أنه على وضوء ) A عرفت من أن المصحح لاستعمال النقض هو نقض اليقين نفسه بما هو طريق ومرآة إلى المثيقن إلا أن يقال بأن المرآتية والطريقية للمتيقن بجمله مستحكماً مع أنه على نظر إذ هو خلاف ظاهر نسبة النقض إلى نفس اليقين فان ظاهرة كونه على نحو الاستقلال مع أنه لا يناني حمله على كون المراد باليقين ملحوظا مستقلا وذلك عبارة عن أن يكون المراد نفس اليقين ويكون المراد من نفضه هو حرمة رفع اليد عنه في حال الشُّ ويكون الممل في حال الشك مو عمله حال اليقين من فير قرق بين كون العمل والاثر الشرعي يستند إلى نفس اليقين كما او كان ــ

كما صرح هو به وصرح به في القاموس أيضاً ومن هذا الهاب قوله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا واستعماله فيمورد الغزل يتصور على وجره ثلاث:

الأول باعتبار كونه ضـــــ الابرام بمعنى كونه عبارة عن الهيئة الاتصالية الحادثة من التفاف أجزاء القطن بمضها ببمض الذي موحادث بحدوث الغزل من غير مدخلية لبقائها بعد حدوثها :

الثاني باهتبار كونه ضد الاستحكام الحاصل من النفاف بعض الاجزاء بالبعض أيضاً الذي هو حادث بحدوث الغزل أيضاً .

الثالث باعتبار نقض الهيئة الاتصالية الاعتبارية الانتزاعية من بقاء الغول ولا اشكال في أن المصحح لأستعمال النقض فيمه ليس هي الجهة الاخيرة لمدم اختصاص ذلك بباب الغزل بل كـل موجود إذا استمر وجوده ينتزع من بقاء الهيئة الانصالية من بدء حدوثه إلى إخر زمان بقائه وإن كان التحقيق بناء على الحركة الجوهوية يقتضى أرب يكون في كل أن موجود بوجود مستقل ببدامة أنه لا يصح أن يقال نقض الحجر اذا رفعته من مكانه وكذلك في أشبامه فظهر ان المصحح استعماله لابد وأن يكون أحد الممنين الاوليين .

أما اعتبار الهيئة الاتصالية الحاصلة مرس التفاف بعض الاجزاء بالبمض المساوق لتحقيق جهة وحدة فيها باعتبار ارتباط بعضها ببمض وأما اهتبار جهة وحدة فيها باعتبار ارتباط ببعض .

ـ تمام الموضوع أو جزئه أو يكور. الاثر الشرعي للمتيقن كما مو كذلك في مورد الرواية وبهذا المعنى صبح أن يقال بحكومة الاستصحاب على سائر الأصول وعليه لا يفرق في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضى والشك في الرافع كما لا يخني .

وأما اعتبار جهة الاتصال الحاصلي من شدة الارتباط بين الاجزاء ثم بعد ذلك فيتعدى إلى موارد استعماله الغائي أيضاً لابد وأن يكون مسحح استعماله تلك الغاية وإلا فلا كما هو في نقض العبد ونقض سببه حيث أرب العبد بمداولة اللغظى دال على الاستحكام بمعنى الالتزام الحاصل للنفس بالنسبة العبود من جهة شدة الارتباط بينهما يرى أن لهذا الالتزام جهة الاستحكام وليس كذلك في الوعد الذي هو أيضاً من سنخ العبد ولذا لا يقال قيه نقض الوعد بل يقال اخلفه بخلاف النية والارادة بمدلولها اللفظي دال على جهسة استحكام ولو بالعناية والادعاء بالبناء على الحركة على طيعتها مع أنه لا يطلق النقض على دفع مطلق الارادة .

وكذا يصح اطلاق النقض على رفع اليد عن الفرض باعتبار جهة الاستحكام الادعائي يرى بينه وبين ذهنيه الحاصل مر جهة شدة الارتباط بينهما .

وكذلك يصح النقض على رفع البد عن مثل الصوم والصلاة وغيرهما على الله الله الله المناط بين أجزائها على نحو يرى لها جهة استحكام .

ومن تلك الموارد اطلاقه على رفع اليقين بعروض الشك فار. الوجه فيه ان فيه جهة استحكام بنحو يرى فيه اليقين من جهة شدة ارتباطه بمتعلقه على وجه لا يزول بتشكيك مشكك لاقه مرتبة مر. العلم لا بزول بأدنى مشكك بخلاف مطلق القطع والعلم فانه ليس بهذه المرتبة من الاستحكام فلا يصح اطلاق النقض على رفعهما وبناماً على ذلك فلا فرق في صحة استعمال النقض على رفع اليقين بالشك بين ان يكون من جهة الشك في الرافع أو المقتضى فان قلت اليقين بهذ المدنى غير مراد في الاستصحاب للقطع بأنه بجرد حصول القطع بالحدوث واو

ثم ادعاء آخر أن اليقين أمر مستحكم كالفول لا يزول بتشكيك مشكك وبعد الادعائيين قد نسب النقض إليه في مقام رفعه .

نعم يبقى في المقام اشكال وهو ان اطلاق اليقين على القطع وان كان مسلماً في باب الاستصحاب ولكنه لما كان القطع موجوداً للشيء الذى له اقتضاء للبقاء فينحصر زواله باحتمال وجود المانع بخلاف القطع بحدوث الشيء وانه يزول واو لعدم العلم بتحقق المقتضي للبقاء كما أنه يزول باحتمال عدم المقتضي للبقاء فاطلاق اليقين على الاول أولى ولا أقل من كونه انقدر المتيقن فليس لنا دليل على أرب المراد باليقين مطلق القطع بحدوث الشيء ولو مع عدم العلم يكون مما له اقتضاء للبقاء .

وعليه فليس لنا دليل على جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المبتاء من جهة الشك في المقتضي بل ينحصر بالشك في المانع وهذا في الحقيقة تقريب آخر للقول بحجية الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع فقط ويمكن دفعة .

أولا بالنقض فيما إذا حصل لنا في مورد الية بن حدوث شيء مع الشك في بقائه من جهة المقتضي بحيث كان اليقين بأصل الحدوث باقيا حتى في حال الشك في البقاء على وجه لا يزول بتشكيك مشكك أصلا ومن جهة عدم القول بالفصل بين موارد الشك في المقتضي بتم المطلوب.

وثانيا أر الاستحكام بالقطع بحيث لا يزون بتشكيك مشكك وعدم استحكامه يدور مدار قوة أسبابه من المحسوسات والعقليات البديهية وعسدم قوتها من دون مدخلية للقطع ببقاء مقتضى البقاء للمطقوع وعدمه .

فنحصل مما ذكرنا أرب القول بالتفصيل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع العدم حجية الاستصحاب في الاول دون الثاني مبني على أمور .

الاول ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الانسالية كنقض الجبل أو نقض الغزل عا يكون له هيئة اتصالية حاصلة مر التفاف بعضه ببعض إلا أنه يمننع ارادة هذا المعنى في المقام لذا يدور الأمر بين أن يحمل على الامر الثابت ولو لعدم مقتصية أو رفع الامر الثابت لوجود مقتضية ومن الراضح ان حمله على الاخير هو الأولى لقربه من المعنى الحقيقي ،

الثاني أر المصحح لاضائة النقض إلى اليقين انما هو باعتبار استتباع اليقين المجري المملي على ما يقتضيه المنبقن وليس ذلك باعتبار صفة اليقين إذ من الواضح انه ينتقض نفس اليقين بالشك ولا باعتبار آثار اليقين فاضافة النقض إلى اليقين بلحاظ المتيقن وليس ملحوظاً بنفسه ويختص فيما إذا كان المتيقن مقتضياً للبناء بنحو لوخلي وطبعه لاقتضى

الثالث أنه لو قلنا أن النقض متعلق بالية بن إلا أنه لا يصح صدق النقض عليه إلا بوحدة متعلقهما إذ بدونه يكون الشك مجامعاً للية بن ولا يكون ناقضا له فتصحيحا لصدق النقض يجتاج إلى وجود مقتضى للبقاء في المتيقن لكونه أقرب لتحقيق اعتبار الوحدة في المتعلقين .

الرابع قد عرفت أن الزمان اللاحق الذي يشك فيه في بقاء المثيقن متعلقا لليقين من حين حدوثه ولو بالمساعة بحيث يقتضي اليقين وجوده حين حدوثه فيترتب الأثر عليه على الاطلاق حق في الزمان اللاحق وهذا انما يكون إذا كان للمتيقن شأنية البقاء والاستقرار لأجل وجود مقتضيه فيصدق لذلك النقض عليه بخلاف فرض عدم وجود المقتضي للبقاء فيه فلا يكون رفع البد عنه في الزمان اللاحق نقضاً لليقين به حق يصح النهي عنه .

ولكن لا يخفى أر هده الوجوه الاربمة لا تقتضي تفصيلا في جريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع .

أما عرب الأول نانه لما لم يمكن الرادة المعنى الحقيقي للنقص فيكون المصحح لانطباقه في المقسام هو ماني تفس اليقين من الابرام والاستحكام الذي لا يزول بالتشكيك :

ولذا اختص اليةين من بين مرائب الجزم بخصوصية موجبة لصحة

ج ه

اضافة النقض اليه فيشبه المقض المستعمل في أمثال الغول والحبل •

ولذا لا يضاف النقض إلى غيره كالقطع والعلم فعليه لا يفرق بين أن يكون متملقاً بما فيه اقتضاء الثبوت والبقاء وبين أن يكون متملقاً بما ليس فيه اقتصاء البقاء فعليه لا مانع من دعوى اطلاق أخبار الباب لكل من مورد اليتين لوجود مقتضى البقاء المتيةن في مورد اللهك فيه.

ومما ذكرنا يظهر اشكال التقريب الثاني حيث أنه مبني على كون اليةين في القضية ملحوظاً ينحو الطريقية إلى المتيقن بلحاظ الآثار المترتبة عليه لاملحوظأ مستقلا علىوجه العنوانية إلاأنه خلاف الظاهر مما يقتضيه ظهور القضية في كون المتيقن المأخوذ فيه كون اليقين ملحوظا في مقام اضافة النقض إليه على نحو الاستقلال إذ هو مقتضى حميع المناوين المأخوذة في القضية من حيث ظهور كل عنوان في الحكاية عن ارادة معناء مستقلا على لنه يازم عدم قيامه مقام المام الموضوعي والو كان على وجه الطريقية بنحو تمام الموضوع أوجزئه وعدم حكومته على سائر الاصول:

وعليه أن كل من التزم بقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي ولو على وجه الطريقية وحكومته على سائر الاصول كالشيخ ( قده ) فلازمه أن يلتزم بأن اليقين في لا تنقص ملحوظاً في تعلق النقض به على وجه الاستقلال.

ودعوى بعض الاعاطم ( قده ) بمهد التؤامه في المقام برجوع النهي عن نقض البقين في القضية إلى وجوب ترتيب آثار المتيقي المترتب عليه لاجكل اليةبين التزم بالتفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي والتزم يحكومة الاستصحاب على الاصول المغياة بالعلم والمعرفة وقيامه مقام العلم ألموضوعي عنوعة إذ مع التزامه بذلك كيف يصحح حكومة وبالجملة أن اللتفصيل بين الشك في المقتص بالمرافع أن يساعد عليه الدليل وان أخبار الباب مطلقة لا يفرق بين المان والمان والراقع مع أنه لم يعهد من أحد هذا التفصيل في الفقه عن أول وأب الطيارات إلى آخر الديات كما يظهر للمتبع .

فان قلت بناء على ما ذكرت يصير الممنى نقص نفس البينين بالشك كما هو ظاهر لا نقص المتيقن بالشك قلت نعم الأيد والله يكون النقض باعتبار نفس اليتين دون المتيقن لان المتيقن من سيت ذاته لا يصح بنسبة النقض إليه .

فانه لايصح أن يقال نقض الحجر أونقض الموجوب أو فقض حياة ويد بالشك بها بخلاف نقض اليقين بالشك فلابد أن يؤخذ لفظ اليقين في ظرف متملقه فيصح اسناد النقض باعتباره وطربق أخذه أما أن يكون استقلالياً بمعنى تملق النقض به بملاحظة نفسه وأما أن يكون آلياً ومرآة لمتملقه به وكلا الجهتين يمكن اعتبارهما فان قلت على الوجه

الثاني يكون متملق المنقض في الحقيقة هو متملق الينين والمرثي به إذا اليقين لوحظ مرأة له .

وعليه يجري الحكم منه إلى المتعلق فيعود المحدور قلت لا محدور فيه وذلك لان المرئي قد يتصف بصفة المرآة ويكتسب لونه من جهة شدة اتحادهما بحسب النظر .

كا أن المرآة من هذه الجهة قد يتصف يصفة المرئي ويكتسب لونه ويسري هو كل منهما إلى الآخر كما هو كذلك في المحسوسات كما يرى لون السراج الكانن في الزجاج الاحمر أحمر من شدة ارتباطهما بحبث صارا ملونين بلون واحد ينظر الرائي فلا مانع في أن يتصف المنيةن بصفة اليقين في الاستحكام وصحة اسناد النقض اليه وهذا يخلاف ذات المتيةن مع قطع النظر عن اليقين فتلخص انه يمكن أن يكون أخذ اليقين بعنوان الاستقلالية ويمكن أن يكون بمنوان المرآنية وتميين أحدهما دون الآخر يحتاج إلى المرجح اتساويهما بحسب الاحتمال ولا مرجح في البين حسب ما ذكرنا وتفصيل الحكلام في ذلك أنه لا اشكال في أن المقصود من نقض اليقين بالشك هو لروم ترتب الاثر المملي على طبق اليقين على ما سيأني تفصيله والاعمال المترتبة على الميقين بمعنى أنه كان من مقتضيات نفس الواقع بواقعه مقتضياً للعمل ولكن ترتبه عليه فعل مشروط بالملم واليقين به على وجه كان العمل ولكن ترتبه عليه فعل مشروط بالكسر عليه ب

نعلى هدا كان اليةين طريقيا عمناً كاناطة وجوب امتثال الحكم الواقمي وتنجزه باليقين وأحرى يكون ترتيسه على نفس اليقين كترتب المقتضي بالفتح على المفتضي بالكسر بأن يكون نفس اليقين هو المقتضى والموضوع للاثر كجواز الشهادة والاخبار فانه ليس أثرأ للواقع أصلا بل أثر لنفس العسلم به بما علم وهذا القدم أيضاً يتقسم على ثلاثة أقسام:

أحدها أن يكون اليقين جزء المقتضى أو يكور تمام المفتضي للواقع المملوم بحيث لا يكون نفس الواقع تمام المقتصى ولا القطع يه بل هما مما تمام المنتضى كما اذا كانت الحرمة مترتبــة على الخمر المملوم خمريته .

وثانيها أن يكون القطع بما هو قطع تمام المفتضي ولو مع عدم الواقع باعتبار كونه منوراً للواقع وجهة كشف له .

وثالثها أن يكون القطع أيضا تمام المقتضي للعمل بما هو صفة خاصة قائمة بالنفس من دون نظر إلى جبة كشفه .

وأما الثمرة بين القسمين الاول والثانى بأقسامه أنه على القسم الاول لا يمكن أن يثبت بالاستصحاب إلا ما هو من أثار نفس الواقع فلا يمكن اثبات جواز الاخبار والشهادة بالاستصحاب بناءاً على كرن اليةين في دليل الاستصحاب مأخوذاً على الطريقية بخلاف ما اذا كان أخذه بعنوان الاستقلالية والموضوعية .

نمم قد يقال بعدم امكان شمول دليل الاستصحاب لليقين الطريقي والاستقلالي ممآ لاستلزام الجمع بينهما وهو محال لاختلاف النظرين أعنى النظر الآلي والاستقلالي فلابد وأن يكون المراد اليقين الماريقي وان أجرائه بلحاظ اثبات الآثار المترتبة على نفس الواقع بقرينة تطبيق قوله لا تنقض اليقين بالشك على الشك بالحدث بعسد اليقين بالوضوء ولا يكون اليقين به الاطريقيا وكذلك الاشكال عند الاصحاب في جريان الاستصحاب في كلية المسائل الفقهية فيما إذا كان الواقع عما له الاثر وكان اليقين مأخوذاً فيه على نحو الطريقية .

ولهذا كان المسلم عندهم قيام الاستصحاب كالامارات مقام القطع الطريقي الذي كان الاثر مترنبا على الواقع وكان العلم مأخوذاً فيله بعنوان الطريقية .

وهذا شاهد على كون المراد من البقين المأخوذ في المقام هو البقين الطريقي ومعه لايمكن ارادة البقين الاستقلالي للزوم الجمع بين النظرين المختلفين وفيه :

أولا أنه لا اشكال عندهم في جريان الاستصحاب في الموارد التي كان الاثر لنفس الواقع وكان اليقين مأخوذاً فيها بعنوان الطريقية كذلك لا اشكال عندهم في جوازالشهادة من جهة الاستصحاب فيجوزون الاخهار الشهادة بالملكية فيما إذا احرزت بالاستصحاب وكذلك يجوزون الاخهار فيما إذا احرز شيىء به مع أنه لا اشكال في أن الشهادة والاخهار من أثار نفس الية بين بالواقع بعنوان الموضوعية دون نفس الواقع عليه

وهذا دليل على جريان الاستصحاب في مورد أخذ القطع لابعنوان الطريقية بل أخذ بعنوان الاستقلالية والموضوعية .

وثانيا لا مانع من الجمع بين الية ين الطريقي والاستقلالي في دليل الاستصحاب فيما نحن فيه إلا بناءاً على اعتبار كون المقصود من الاستصحاب اثبات الاثر الشرعي بأرب يكون النظر في التنزيل غير اليقين منزلة اليقين جعل الاثر الشرعي الثابت للمنزل عليه على المنزل كافي مثل الطواف بالبيت صلاة.

وأما اذا كان النظر في دليل التنزيل اثبات الاعمال المترتبة على المنزل بأن يكون مفاد دليل التنزيل هو أمر المكلف يتنزيل شيء منزلة

غيره على وجه كان التنزيل بجعل المكلف لا يجعل الشارع فليس المقصود في مثله إلا بجرد الأسر بجعل المكلف نفسه متية تأ بلحاظ إعماله التي كانت أثراً للية ين واو بحكم عقله فمرجع الأمر بمثل هذا التنزيل هو الأمر بالعمل الذي كان أثر للية ين الوجدائي ومن المعلوم أن عمل المكلف الذي كان يترتب على يقينه هو أثر ليقينه مطلقاً سواء كارلالية ين طريقياً أو موضوعياً فإن كلا منهما كان العمل أثراً للية ين على الية ين كل حال وكان دخل اليقين فيه استقلالياً غاية الامر ترتبه على اليقين الطريقي كان من قبيل ترتب المشروط على شرطه .

وفي اليقين الموضوعي كان من قبيل ترتب المقتضي بالفتح على مقتضيه بالكسر والا ففي كون اليقين منظوراً فيه استقلالياً لا فرق بينهما .

نعم في المقام اشكال آخر وهو انه لو شمل دليل الاستصحاب اليقين الاستقلالي فيلزم جريان الاستصحاب في كل مورد لم يكن هناك أثر شرعي يترنب على نفس المستصحب أصلا فانه يمكن أن يجري الاستصحاب فيه لاثبات جواز الاخبار عنه باثبات اليقين فيه مع انهم لم يلتزموا به كما أنهم لم يلتزموا كلية في دليل الطرق والاهارات إلا فيما إذا كان هناك أثر شرعي لنفس الواقع حتى يكون التعبد بالظهور أو السند لاثبات مثل هذا الاثر فلو كار النظر إلى اثبات آثار نفس اليقين الاستقلالي لكفى جواز الاخبار لاثبات التعبد في جميع تلك الموارد بناء على تشميم الكشف .

ويمكن رفع هذا الاشكال بدعوى انصراف مثل لا تنقض اليقين بالشك في القضايا الشرعية التي كان لها جهة ارتباط بالشارع بما هو شارع كا نقول بمثل هذا الانصراف بالنسبة إلى عدم حجية الأصل

ج •

المثبت في باب الاستصحاب على ما سيأتى تفصيله .

وبعبارة أخرى أن قوله لا تنقض اليقين بالشك من قبيل ضرب قاعدة ظاهرية راجمة إلى الأمر بالمعاملة على طبق اليقين السابق وترتب الأثار العملية للترتبة على اليقين بالقضايا الشرعية سواء كان اليقبن من قبيل الشرط لترتب الاثر على نفس الواقع أومن 'قبيل المفتعني له.

ومن ذلك ظهر أن دليل الاستصحاب لا يشمل موارد أخذ اليقين فيها تمام الموضوع للحكم ينحو الصفة الخاصة القائمة بالنفس لمسدم كونه متعلقاً بالقضية الشرعية لأن الفرض عدم ملاحظة كونه منوراً للغير بل اوحظ بما هو صفية قائمة بالنفس والظاهر من جميم موارد أخبار الاستصحاب المأخوذ فيها اليقين هو اليقين الملحوظ نفسه أعم من أن يكون طريقاً عجداً أو مأخوذاً بنحو الاستقلال .

ولعل هذا هو مراد الشيخ (قده) حيث قال : المراد من أحكام اليقين ليس أحكام نفس اليقين إذ لو فرضنا حكماً شرعياً عمولا على صفة اليقين يرتفع بالشك قطمأ كما اونذر جمل شيء مادام متيقنا بحياة ولده بل المراد أحكام المتيقن الثابتة له مر جهة اليقين وإن كان ينافيه قوله في تعريف الاستصحاب هو ابقهاء ما كان فانه بناء على ما ذكرناه لكان حقيقة الاستصحاب هو الحكم ببقاء اليقين بما حدث لا الحكم ببقاء نفس ما حدث .

ثم أنه بناء على كون المراد من اليقين هو اليقين المرأتي المحض يلزم عدم حكومة الاستصحاب على سباير الاصول العملية لان مفاده ايس إلا أثبات حكم شرعي عائل لحكم المتيقن في ظرف الشك ودليل البرائة ينفيه فيقع بينهما الممارضة دون الحكومة وهذا بخلاف ماذكرنا من أن مفاده الامر بالمماملة بلسان ابقاء اليقين بالواقع فان حكومته عليه واضحة لا تحتاج ال بيان .

## الاحكام الوضعية والتكليفية

ثم انك قد عرفت فيما تقدم بأنه لا فرق في حجية الاستصحاب بين الأحكام التكليفية وبين الاحكام الوضعية ولوهلي على القول بكونها من الامورالعقلية المنتزعة من الاحكام التكليفية يجري فيها الاستصحاب بناء على ما نقدم من عدم الاحتياج إلى أثر شرعي في الاستصحاب بلانما كان مقاد دليله هو الامر بالماملة على نفس اليتين م

ولكنه لما جرى بناؤهم على تحقيق الأحكام الوضعية في المقام وانها هل هي مجمولة بجعسل الشارع كالاحكام التكليفية أو هي سن الامور المنجعلة بجعسل الاحكام التكليفية بمعنى كونها منتزعة من الاحكام التكليفية عقلا فنحن أيضا تقتفي اثرهم تأسياً بهم فنقول قبل الشروع في تحقيق الحق لابد لنا من تقديم مقدمة وهي:

أنه من المسلم عندهم جعسل الحكم التكليفي فلابد من شرح مرادهم في حقيقة الجمل الذي يقولون به في الحكم التكليفي حتى يتضح به ماهو محل النزاع في الحكم الوضمي .

فنقول حقيقة الجمل في الأمور التي جملها بالأنشاء سواء كان بجعل الشارع كفوله ( من حاز ملك ) أو كان بجعل غير الشارع كجعل الملكية والزوجية بالعقد عبارة عن أن يقصد الجاعل تحقق حقيقة ذلك المعنوان الجعلي مطلقاً سواء كان منشأه الفعلي أوالقولي وكونه من الامور الجعلية بالانشاء لابد وأن يكون من الامور القصدية بمعنى أن حقيقتها

لايتحقق إلا بقصد تحققها بانشائها كعنوان التعظيم والتوهين وأمثالهما وهذا بخلاف الامور الثكوينية الخارجية أو العفلية فانها ربما تحقق يلا ارادة وقصد من الفاعل كالقتل أو الصرب وأمثالهما اذا عرفت ذلك فاعلم أن في باب التكاليف عناوين متعددة امنها الارادة الكائنة في نفس الامر التي هي قوام حقيقة التَّكليف به .

ومن الواضح انها ليست من الامور الجعلية الانشائية بل هي من الامور التكوينية المتحققة بأسبابها من المسلم بالمصلحة ومنها عنوان الطلب وقد تقدم سابقا أنه عين الارادة ومنها اظهار الارادة والاعلان بها بالقول أو بالفعل 🖈

ومن الواضح أن تحقق عنوان الاظهار والاهلان تابع لدلالة اللفظ أو الفعل المتوقف على علم المخاطب بالوضع من دون ارتباط له بالأمر أصلا بل يتحقق الاعلام بنفس التكلم باللفظ.

ومنها علم المكلف بالارادة والظاهر أنه يحصل له العلم بها بنفس اقتضائه إلى المظهر بمدما علم من دون ربط له بالأمر .

ومنها المفاهيم المنتزعة عن حكم العقال بوجوب الامتثال بعد العلم بالارادة كل باعتباره وببانه أن المكلف بالغمل قبل علمه بارادته يرى نفسه في سمة بالنسبة إلى طرفي مقتضى الفعل فمن هـذه الجهة يرى نفسه قادراً على الفعل والترك.

وبعد أمر المولى يراها في كلفة بالنسبة إلى الفعل فمن هذا ينتزع عنوان التكليف وأيضاً يجد الفعل كأنه ممالا يقدر على تركمه ولومن جهة اقتضائه الامر بحكم العقل بوجوب الامتثال ولهذا ينتزع عنه الوجوب وأيضاً يرى نفسه كأنه ملزوم بالاتيان بالفعل. ومن هذه الجهة ينتزع عنوان اللزوم وأيضاً بملاحظة ان عمل المكلف معلول للعصلم بارادة المولى فيرى العمل للمولى فمن هذه الجهة ينتزع عنوان البعث والتحريك وعلى كل تلك العناوين الانتزاعية للعقلية المتأخرة عن مرتبة أمر المولى وانشائه فلا يكون منشأ لها قابلا للجمل أصلا فما اشتهر في الالسن مر أن التكاليف من الامور الجعلية لا واقع له و

نعم لا بأس بأن يطلق عليها الجملية بمعنى الادعاء وبالجملة أن التكاليف لا ترتبط بالامور الجعلية حيث انها اهتبارات متقومة بالانشاء الناشيء عن قصد التوصل به إلى حقيقتها بنحو يكون القصد والانشاء واسطة في ثبونها بحيث لولا القصد والانشاء لما كان لها تحقق في وعاء الاعتبار المناسب لها كالتعظيم والتوهين ونحوها من العناوين التي يكون الجعمل مصححاً لاعتبارها كما انها ليست من الامور الانتزاعية التي هي تابعة لمنشأ الانتزاع قوة وفعلا .

وبهذا ظهر عدم تصور الجعلية بالمعنى الذي ذكرناه في الاحكام التكليفيه في شيء من مراتبها .

أما مرتبة المصلحة والعسلم فهي غير قابلة للجمل. كما أن مرتبة الارادة التي هي حقيقة التكليف واضح انه غيره قابل للجعل اذ انها من الكيفيات النفسانية التابعة للعلم بالمصلحة فلا ربط لها في مقام الانشاء كما ان مرتبة الانشاء المظهر للارادة ليست من المجعولات حيث أنه أمر واقعي وكان من مقولة الفعل الخارج عن الاعتبارات الجعلية .

وأما مرتبــة الايجاب والبعث واللزوم التي هي من العناوين المنتزعة من اظهار الارادة بالانشاء القولي أو الفعلي أيضاً لا ربط له بالجعليات حيث أنها اعتبارات منتزعة من اظهار الارادة الخارجية كما

أن حكم المقل بلزوم الانباع بامتثال الأمر بداعي الاعلام بارادته .

نعم لابأس يدعوى الجمل فيها بمعنى التكوين والايجاد ولو بلحاظ
ايجاد المنشأ القهري لا القصدي والظاهر أن ذلك خارج عن الجعل
التشريعي ومما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في جمل الاحكام التكليفية نظراً
الى مرحلة البعث والالزام والايجاب المنتزعة من مرحلة الامتثال بنحو
لولا الانشاء لما كان لاعتباره محمل لما عرفت ان هذه المرتبة متأخرة

## الاحكام الوضعية

عن الجمل فكيف تكون قابلة للجمل هذا كله في باب الحكم التكليفي.

وأما الحكم الوضعي فقدد اختلفوا فيه بين قائل بالجعل مطلقاً وقائل بعدمه مطلقاً وقائل بالتفصيل بين الجعمل في بمضها وعدمه في بعض أخر وجوه واحتمالات لابد من التكلم في كل واحد منها وقبل تنقيح المختار لابد من بيان ماهو المحمل للنزاع في المقام فنقول أنه لا اشكال في تغاير مفهوم الحكم الوضعي ومفهوم الحكم التكليفي فار. أحداً لم يتوهم أن مفهوم جواز التصرف في المال عين مفهوم الملكية أو مفهوم وجوب السورة فيها عين مفهوم الجزئية وإلا يلزم أن يكون المفهوم أمراً غيراعتباري ولم يلتوم به أحد كما هو واضح .

فالنائل بانتزاعية الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي ليس مراده كونه عين الحكم التكليفي مفهوماً بل الظاهر اتفاقهم على تفايرهما مفهوماً.

كما أن من الواضح أن القائل بكونها منتوعة عن التكليف وكذا

القائل بأنها ليست منتزعة عن التكليف ليس مرادهم من حيث اضافتها إلى التكليف بما هو حيثية الاضافة بل مرادهم فى ذلك ذات المضاف مع قطع النظر عن حيثية الاضافة فيه :

يبان ذلك أنه اذا فرصنا أن الأمر اذا أمر المأمور بهيء في مكان وفي زمان فلااشكال فيأنه كان بعد هذا الأمر اضافات اضافة الى الوجوب وكذا إلى الواجب وتمام تلك الاضافات متأخرة عن الوجوب وفيها اضافة المكان إلى الوجوب فيقال مكان الوجوب ومنها اضافة الزمان إليه فيقال زمان الوجوب ومنها اضافتها إلى المأمور فيقال مكان المأمور فيقال مكان المأمور فيقال مكان المأمور فيقال مكان المأمور فيقال منان المنافات الحاصلة لاثبات الوجوب أو الواجب ولا اشكال في أن انتزاع تلك الاضافات في المرتبة المتأخرة عن التكليف منها منتزعات عن التكليف قطماً .

وهذا المعنى ليس مراد القائل بانتزاعية الحكم الوضعي قطماً بل مراده هر انتزاعية نفس المضاف إلى الرجوب أو الواجب مع قطع النظر عن حيثبة اضافة إليه فيكون مراده هو انتزاعية نفس السبب أو المانعية أو الشرطية للوجوب وكذلك التزاعية نفس الجزئية أو الشرطية أو المانعية للواجب بما هو نفس تلك العناوين من دون نظر إلى حيثية اضافتها الى الوجوب أو الواجب المشترك في انتزاعية مثل تلك الاضافات في تمام الاشياء الموجودات في العالم بالاضافة إلى الوجوب أو الواجب وبعبارة أخرى (١) إذا قيل سببية الوجوب أو شرطيسة أو مانعية أو

<sup>(</sup>۱) لا يخفى أن الاحكام الهرعية تنقسم إلى التكليفية والوضعية بنساء على ماهو الحق من أن الحكم هو الامر النفساني المبرز بالانشاء بمعنى أن للشارع جملا فاشتأ عن ارادة واختيار يقتضى البعث والزجر والتخيير تارة وغير مقتضى له أخرى .

ملحكية المباح أو شرطية الواجب أو جزئيته يراد منها حبثية اضافة هذه الاشياء إلى الحكم أو متعلقه كما في مثل غلام زيد فلا اشكال في أن الاضافة بين الشيئين لما كانت قائمة بهما فلابد وأن تكون متأخرة

= وأما بناء هلى كون الحكم الشرعي عبارة عن الارادة والكراهة أو الرصا بالفهل أو النزك فلا علاقة له بهذا النقسيم وعلى ما ذكرنا يكون الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي هو أن الاول بتعلق بافعال المكلفين على فحو الاقتصاء والتخيير كما اذا اعتبر الفعل في عهدة المكلف على نحو يقتضي ايجاده ولا يرضى يتركه فيتصف الفعل بكونه واجبا أو يعتبر حرمان المكلف من الفعل على نحو يقتضي تركه فيتصف الفعل بكونه عورما اتيانه أو يعتبر اطلاق المكلف وعدم تقيده بوجه فيكون الفعل عفيراً بين انيانه وعدمه.

وأما الثاني ليس له نعلق بفعل المكلف أصلا كما في اعتبار الملكية والزوجية وغير ذلك مما لا تعلق له بفعل المكلف أوله تعلق بفعهل المكلف أله تعلق بفعها الا أنه ليس على نحو الاقنضاء والتخبير كما في اعتبار عدم الاكل والشرب في الصلاة .

ثم أن الاحكام النكليفية تارأ تكون على موضوع مقدر الوجود على فحو القضايا الحقيقية كوجوب الحيج فاقه بجعول على نحو مقدر الوجوب الحيج فالله بحفول على نحو مقدر الوجوب على موضوع شخصي كوجوب الحجهاد على شخص معين أو أشخاص معيناة يعينها النبي (ص) أو الإمام عليه السلام.

وأما الاحكام الوضعية تارة تكون بجمولة على موضوع مقدر الوجود كالولاية فان موضوعها هوالناظر في حلالهم وحرامهم والعارف باحكامهم مع اجتماع بقية الشرائط .

عنها سواء كانت من الأمور الاعتبارية المعضة أو كانت من الامور الخارجية التي لها حظ من الوجود في الخارج ومن الواضح أن مثل

واخرى تكون مجمولة لشخص خماص كمثل مالك الاشتر حيث ولاه أميرالمؤمنين (ع) وقد خالف بذلك الاستاذ المحقق النائبني (قده) فقال بأن المجمولات الشرعية انما هي على نحو القطايا الحقيقية التي تكون مرتبة على موضوعات مقدر الوجود ولاتجعل مرتبة على الموضوعات الخارجية .

والظاهر أن ذلك التزام بلا ملزم لما عرفت أن المجمول الشرعي على نحوين ثم ان الماهيات المركبة عبارة عن أمور متعددة يتعلق بها. الحكم خارجة عن حدود الجعل الشرعى نعم متعلقة للجمل الشرعي خلافاً للاستاذ المحقق النائيني (قـدم) حيث قال أن للهارع ماهيات متعددة ومقولات مختلفة فله أن يجملها ماهية واحدة باعتبار ملاحظتها شيئاً واحداً.

ولكن لايخفى اعتبارها أمرآ واحدآ متعلق بها الجعل التشريعي وهي في حدد نفسها خارجة عنسه وتعلق الامر بهما لا يقتضى تعلق الجعل التشريمي بذانها حيث أنه عبارة عن ااوجوب والحرمة والملكية والزوجية وغيرها انما هي معاني نفسانية تظهر في الخارج فتكون من مصاديق التكليفية أو الوضعية ومعه ينحصر الجعل النشريعي بالاحكام التكليفية والوضعية .

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحـكام الوضمية منها ما يكون مجمولا بتبع جمهل منهأ انتزاءه كالجزئية والشرطية والسببية والرافعية والمانعية المنتزعه عا اعتبر في موضوع الحكم أومتملقه ومنها ما يكون ــ

ذَلَكُ المعني من الأمور الانتزاعية التي كانت نابعة لتحقق طرفيها فليس مزاد مر\_\_ يقول بجعلية الحكم الوضعى في قبال القائل بانتزاعيته هذا المعنى قطعاً بل انما نزاعهم وكلامهم بالنسبة إلى نفس المضاف وذاته

جعولا مستقلا كالملكية والزوجية والحرية والرقية والولاية .

ومن هـذا القبيل أيضاً الطهارة والنجاسة والصحة والقساد من الاحكام الظاهرية ودعوى الشيخ الانصارى أن الطهارة والنجاسة بأنهما من الأمور الواقمية التي كشف عنها الشارع تنظيراً للمقام بحكم الطبيب حيث أنه يكشف عن واقع الأدوية وحقيقتها فيخبره عن آثارها .

ولكن لا يخفى عدم اختصاص ذلك في الطهارة والنجاسة فار. ذاك عام يجري في جميع الأبواب فان وجوب المسلاة وحرمة الخمر تنشأ عن خصوسية واقعية فيهما كدذاك الحكم في الطهارة والنجاسة لابد أن ينشأ عن خصوصية واقمية ولا ملزم بالالتزام بكون النظانة أو القذارة لواقعية.

ولذا الحكم بالطرارة أو النجاسة للمشكوك قيمه ليس ناشأأ من النظافة أو الفذارة الواقعية فيما إذا فرض مخالفة الحكم للواقع ودعوى أن الحكم بذلك ايس حكماً حقيقياً وانما هو من باب تنزيل المشكوك فيه منزلة الواقع عنوعة إذ لا معنى للتنويل الا الحكم يترتب آثار الواقع على المشكوك وفي المقام لا يمكن الالتوام به .

فعليسه أن الطهارة والنجاسة من تبيل الاحكام الشرعية بجمولة للشارع .

وأما الصحة والفساد فقد يفصل بين العبادات والمعاملات بأن يقال في العبادات انهما أمران منتزعان من مطابقة المأتي به للمأمور به ني الخارج وهدمها . وعليه فلا تكون الصحة والفساد في المبادات مجمولتين من الشارع لا استقلالا ولا تبماً وهدذا بخلاف المعاملات فار الصحة والفساد منتوعان من ترتب الاثر على موضوعه مر حصول الملكية والزوجية وعدم ترتبه .

ولكن لا يخفى ان المنصف بالصحة والفساد في المعاملات ليس الا الموجرد الخارجي كما هو الحال في العبادات فان كان ما جعله الشارع مملكاً منطبقاً عليه حكم بصحته والا فلا .

فالصحة والفساد في المعاملات كالعبادات منتزعان مر. مطابقة المقد الواقع في الحارج لما اعتبره الشارع موضوعاً لحكمه .

نعم لا يبعد القول بالتفصيل بين الصحة والفساد في الاحكام الظاهرية وبينهما في الاحكام الواقعية ففي الاول قابلان للجعل دور. الثاني وسرذلك هو أن الصحة والقساد في الاحكام الواقعية انما ينتزعان من المطابقة وعدم المطابقة وقد عرفت أنهما من الامور الواقعية التي لا تنالها يد الجعل وهذا يخلاف الاحكام الظاهرية فانها تنالها يد الجعل وهذا يخلاف الاحكام الظاهرية فانها تنالها يد الجعل المجارز والفراغ فالشارع في تلك الموارد قد حكم في الصحة بحصول المطابقة لصحة تصرف في مقام الامتئال .

وأما الرخصة والمزيمة فالظاهر أن الرخصة بمعنى جواز الترك والمزيمة بمعنى الزومه وعدم جواز الفمل كما في سقوط الاذان في موارد الجمع فمن قال بالرخصة قان بجواز الترك وجواز القمسل أيضاً ومن قال بالروم الترك وعدم جواز الفعل فيكونان من الحكم =

بالنسبة إلى بعض الأشياء ولو لم يكن له جهة اضافة أسلا لا المكان اللنكليفي من حيث الاقتضاء والتخيير .

وأما الولاية والخلافة والامامة كل واحد منها على قسمين تكوينية وتعريعية .

أما التكوينية من انهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهي الناشئة من بلوغ النفس بواسطة العلم والعمل أو بوساطة المرهبة الالهية من دون سبق عمل بل الاستمداد الذاتي وهي أعلى مراتب الكمال ووصولها. إلى أقرب مدارج القرب الى ذي الجلال .

وهذه المرئبة في الولاية هي التي قارنها الله في كتابه المؤيز بولاية نفسه حيث قال عز من قال ( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكمون).

وهذه الولاية عبارة عرب كون الولي متصرفاً في جميع الكون بسمائه وأرضه باذن الله جل جلاله وهي التي يبرىء الاكمه والابرص ويحيى الموتى باذن الله تعالى شأنه وبها يمشق القمر ويجعله نصفين كل ذلك وما شابهها باذن الله عظم سلطانه .

وهكذا الأمر في الخلافة والامامة والنبوة وهذه للرتبة العليسا للولاية غير قابلة لاعطائها للغير ولايمكن للغير التقمص فيها إذهى من مختصانهم اختصهم الله تعالى بذلك وقسم أخر هي التشريعية وهي التي تقبل التفويض والجعل وهي على قسمين :

أحدهما ترجسم الى الامور التي ينتظم بها البلاد وأمور المهاذ كالثغور والجهاد واقامة الحدود وحفظ البلاد.

وثانيهما ما يرجع إلى القضاء والافتاء كمل واحسد من المرتبتين يقبلان الجمل والتشريع والأولى تسمى بالولاية المامة والثانية \_ ولا الزمان ولا فيرهما من العناوين مسع قطع النظر عن جهة الاضافة

= تسمى بالولاية الخاصة .

ولا شك أن الولاية بهذا المعنى مر الامور الجعلية المتأصلة في الجعل ومن المناصب الالهبة ومن حدا القبيل ولاية الاب والجد على الصغير والوصي من قبل الاب وولاية عدول المؤمنين على الحسبيات عند فقد الحاكم الشرعي .

والذي ينبغي أن يقال في بيان الاحكام هو أرب الحكم الذي يحصل من قول من بيده الأمر والنهي ومادام لم يصل إلى مرتبة الفعلية لايقال له حكم فالعلم بالصلاح أو الارادة أو الكراهة ليست لحكاماً وارب سماعا بعض من تأخر بانها أحكام انتضائية وانما هي دواعي فغسانية فيمن تنقدح في نفسه هذه الاهور كالنبي والولي وهو على قسمين تكليفي ووضعي .

أما التكليفي فهو ما يتعلق بفعل العهد ابتداء سواء تضمن بعثاً مع المنع من النزك فهو الوجوب أو بعثاً مع الرخصة في النزك فهو الاستحباب أو يتضمن بعثاً على النزك مع عدم الرخصة في الفعل فهو الكراهة الحرمة وأما أن يتضمن بعثاً على النزك مع الرخصة في الفعل فهو الكراهة وأما أن لايتضمن بعثاً أو زجراً بل يخير بين الفعل والنزك فهوالاباحة بالمعنى الاخص فاذن الاحكام التكليفية خمسة وجوب وندب وحرمة وكراهة واباحة وبعلم عما ذكرتا أن الوجوب أمر منتوع من رجحان الفعل مع المنع من النزك.

كما أن الاستحباب أمر منتزع من وجحان الفعل مع الرخصة في الترك والحرمة منتزعة من الرجر عن الفعل مع المنع عنده والكراهة منتزعة من الزجر عن الفعل مع الرخصة في اتيانه والاباحة منتزعة منتزع

ج ه

فانه ربما يتحقق عنوان ذات المضاف بالنسبة إلى بعض الاشياء ولو

- من التخيير بين الفعل والترك.

وأما الارادة الاكيدة التي مي منشأ إنشاء الوجوب والارادة فير الاكيدة التي هي منشأ الاستحماب هي من الدواعي للوجوب والندب وليست هي المايز والفارق بيأمما لكي يكونا حقيقة واحدة يختلفان في الشدة والصمف كما هو رأي بعض المحققين ( قدم ) لما عرفت من أن الحكم إذا لم يصل الى مرحلة فعلية والانشاء لا يتال له الحكم وانما هو اقتضاء انشاء الحكم فهذه امور من الذواعي وليست دخيلة في نفس الحكم على تفصيل ذكرناه في مباحث الالفاظ من الجزء الأول من منهاج الاصول.

وأما الاحكام الوضعية فهي التي لا تتصمن بعثاً ولا زجراً وليست متعلقة بانعال العيد ابتداء بناء على أنها منتزعة أو بمعنات أما بناء على الجمل الاستقلالي فبي متعلقة بفعل المكلف ابتداء فيكون المابر بينه وبين الاحكام النكليفية إن التكليفية ملحوظة من حيث الاقتضاء والتخيير دون الوضمية .

وعلى كل فقد اختلف في أنها أمور محصورة في ثلاثة كالشرطية ـ والجزئية والمانمية أو انها خمسة باضانة الصحة والفساد أوستة بريادة السببية أو سبمة بزيادة العلية أو المعلولية أواقها لا حصر لها الظاهر هو الاخير اذ كلما لا يكون تحققه منوطاً ومشروطاً بالامور الاربعة كالبلوغ والمقل والقدرة والملم فهو حكم وضعي بالغأ ما بلغ حتى يمكن ادخال الماهيات المخترعة في الاحكام الوضعية بدهوى أنها مشتملة على الاجزاء والشرائط التي هي من الاحكام الوضعية وار. كان محل نظر وذلك لما عرفته في المباحث السابقة .

لم يكن له جهة اضافة اصلا لا لمكان ولا لزمان ولا فيرهما من العناوين قبل تحقق اضافتها إلى الوجوب أوالواجب فتمام كلامهم انما هو بالنسبة

س وكيف كان فالمراد بالحكم تكليفياً أو وضعباً هو انشاء بجعول شرعي يتملق في ذمة العبد وعهدة المكلف للمولى سبحانه وبهذا الاعتبار يفرق بينه وبهن مايسمى بالحق حيث ان الميزان في معرفة الحق وتعريفه هو ان الحق مجعول شرعي أيضاً لكن للعبد في متعلقه لا للمولى عليه .

وبهذا يتضح لنا ترتب الشمرة المفررة للفرق بين الحكم والحق من أن الحكم لا يقبل السقوط بالاسفاط لأنه تصرف في الحق الالهي وليس للعبد ذلك .

أما بالنسبة الى الحق فحيث أنه تخويل شرعي من المولى للعبد فاذا تصرف فيه اثباتاً أواسقاطاً كان ذلك له لان سنخ الجعل التشريعي يخوله ذلك فلا مانع منه .

ويمكن أن يدعى بأن الحق نوع من الحكم له سنخية من الجمل التشريعي خاصة على النحو الذي قررناه مر. أنه تخويل للعبد على ما تعلق به فهو سلطنة مجمولة فلا نقول انه سلطنة استقلالية بل منوطة بالجمل الشرعي وبهذا نقول أن الحق نوع من الملك بمرتبة خاصة لان ذلك التسلط أنما هو لحصول تلك النسبة الخاصة والاضافة القائمة بين الشخص ومتعلقة الذي يتكون منها عنوان الملكية فتلك للاضانة المعبر عنها بالملكية التي حدثت بأسبابها الشرعية هي التي خولت من يسمى بالمالك لأعمال تلك السلطنة الخاصة

وبجمل القول ان كلا من الحكم والحق والملك بجمول شرعي ولكن السمل في السكم والحق جعل ابتدائي وفي الملك جعل امضائي والمجمل الابتدائى في الملك لاسبايه الخاصة وبهذا افترق الملك عن ـــ

الى ذات المضاف بما مو ذاته .

ثم ان المراد من الحكم الوضعي في المقام عبارة عن الامر الاعتباري الذي تكون واتعيته ليست كواقعية الاضافات الخارجية المتحققة في الاين والمتى والجدة وامثالها من الاعراض المقولية فانه لم يلتزم أحد من القائلين بالجمل والانتزاع بكون حقيقة الملكية أو الزوجية أو الجزئية أو الشرطية أو غيرها عما كانت من الاحكام الني بازائها شيء في الخارج غير منهاها من الجمل أو التكليف.

بل الكل مطبقون على أر حقيقة الامور الوضعية عبارة عن الامور الاعتبارية والاضافات الذهنية التي تتبع منشأ اعتبارها بمن بيده منهأ الاعتبار من الجعل أو التكليف فاذا انضح ذلك فنقول لابد من التكلم في كل واحد من الاحكام الوضعية مستقلا فمنها الجزئية للواجب كجزئية السورة للصلاة وتفصيل الكلام فيها أنه لا اشكال في ان حقيقة انصلاة خارجاً ليست إلا عبارة عن الامور المتعددة المنكثرة خارجاً على وجه الارتباط بها ولا جهة وحدة فيها الناشيء من جهة حيثية خاصة

الحكم والحق ويفترق الحكم عن الحق تفرقة ذاتيـة موضوعية لا باللازم والاثر وهو أن الحكم جعل شرعي على المكلف والحق جعـــل شرعي للمكلف هذا هو الفرق الذاني الموضوعي .

أما الفرق بينهما في اللازم والاثر فهو أن الحكم لا يقبل السقوط والاسقاط والحكم لا ينقسل بالنواقل والاسقاط والحكم لا ينقسل بالنواقل والحق يجوز نقله بالنواقل وهذا واضح لا يعتريه ريب فما ذكرناه في نخبة الاحاديث في التفرقة بين الحكم والحسق فانما هو اقتصار على التفرقة باللازم والاثر وها هنا فرق بينهما ذاناً وموضوعاً وأثراً فلا تغفل .

بين تلك الامور كما كان الامر كذلك في مشل اجزاء السرير واخشابه التي لها جهة ارتباط لبعضها بالنسبة الى البعض الآخر من جهة عروض خشبة السرير عليها قانه قد ثقدم في بحث مقدمة الواجب عسدم كون ذلك ملاكا في اعتبار الجرئية في اجزاء الصلاة قحيث لا يعقسل اعتبار الجرئية والكلية في الامور المتكثرة المتباينة بما هي متكثرة فلابد من اعتبار جهة وحدة فيها يجمعها حتى يصح بلحاظها اعتبار الارتباط فيها وانتزاع الكلية للجميع والجرئية لكل واحد منها فنقول وان كان هنا جهات الوحدة متعددة كوحدة الملاك القائم بالمجموع ووحدة اللحاظ المتعلق بالمجموع ولحدة اللحاظ المتعلق بالمجموع ولحدة السيء للواجب بما هو جزء اله فلابد وأن يكون الملاك جهة وحدة تعرض على الصلاة من جهة وحدة الوجوب المتعلق بها إذ نعلق وجوب واحسد بالامور المتكثرة انما هو من جهة وحدة يطرأ عليها جهة ارتباط ووحدة باعتبار كونها تحت وجوب واحد وبعد طرو مثل نلك الجهة عليها ينتزع العقل في المرتبة المتأخرة عن ذلك الجزئية لكل واحد من نلك ينتزع العقل في المرتبة المتأخرة عن ذلك الجزئية لكل واحد من نلك ينتزع العقل في المرتبة المتأخرة عن ذلك الجزئية لكل واحد من نلك الامور والكلية لمجموعها .

فالجزئية ليست إلا من الامور الانتزاعية المقلية المتأخرة عن الوحدة الاعتبارية الثابتة لمجموع الامور المنكثرة الآنية مر ناحية وحدة الامر المتملق بها فلا تكلون الجزئية من الامور المجمولة لامستقلا ولا تبما بل ليس فيه إلا جعل التكليف المتعلق بالكل بناء على جملية التكليف كما لا يخفى ، ومنها الشرطية (١) وهي على قسمين :

<sup>(</sup>١) لا يخفى أن الشرط تارة يكون راجماً إلى الجمل وأخرى إلى الجمول وثالثة إلى متملق التعليق.

أما الاول فهو عبارة عن إرادة الأمر بمبادئها من تصور الشيء ـ

أحدهما شرطية الشيء للتمكلف والآخر شرطيية الشيء لمتعلق

 والتصديق به فالحكم بوجوب الصلاة وحرمة الخمر إنما هو لكونهما مملولين لارادة الحاكم واختياره وليس الوجود الخارجي مأخوذأ بنحو العلية بل ربعاً يكون داعياً لجعل الوجوب أو الحرمة .

وأما الثاني نهو عبارة عن كونها معتبرة في فعليــة الحكم كالعقل والقدرة والملوغ وكالاستطاعة في وجوب الحج ودخول الوقت بالنسبة الى الصلاة إلى غير ذلك مما كانت فعليه الحكم مشروط بتجققها خارجاً ومرجعها إلى كون تلك الشرائط قيوداً وجودية أو عدمية قد اخذت في موضوع الحكم التكليفي أو الوضعي ولا أشكال في أن هـذه القيود سواء كانت وجودية أو عدمية الها دخل في نرتب الاحكام عليها من غير فرق بين كون القيرد تسمى بالشرائط كما اصطلح عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفي أو بالاسباب كما اصطلح عليها بالنسبة إلى الحكم الوضمي لمدم أثر في الفرق بين مذين الاصطلاحين.

وأما الثالث فهو عبارة عرب الامور المعتبرة في متعلق التكليف كالطهارة بالنسية إلى الصلاة فان مرجعها تقييد المتعلق بالحصة الخاصة المستفادة من التقييد وليس المراد به طبيعة المتعلق حيث أن ذلك راجه للشارع فكما صخ له أن يجعل متعلق أمره له سعة واطلاق كذلك له أن يجمل متعلق أمره حصة خاصة مقيدة بأمر وجودي او بأمر عدمي بنحو يمكون التقييد داخلا والقيد خارج أو بتعبير آخر أن يكون توؤها مع القيد ومن هنا صح تعلق التكليف بالمقيد وان كار. نفس القيد خارجاً عن قدرة المكلف كالفبلة حيث أن متعلق الطلب وهو الصلاة الى القبلة مقدوراً وتكون الصلاة مقيدة بالتوجه إلى القبلة أو بالدلوك منه عنوان السببية واذا قيد بأمر عدمي انتوع منه ... التكليف أعنى الواجب أما شرطية التكليف كما يقال بشرطية الاستطاعة

- عنوان المانعية وبهذا المعنى صبح كون السببية والمانعية ونعوها بجعولة للشارع ودعوى كون السببية تستدعي خصوصية تكوينية الموجب الرتب المسبب على السبب بمقتضى تحقق الربط بينهما كالربط بين العلب والمعلول .

ومن الواضح ان مثل هذا الربط والخصوصية لا تناله يد الجعل التشريعي بل يكون من قبيل تحصيل الحاصل بل يكون أرده إذ يكون من قبيل تحصيل ماهو حاصل تكويناً ووجداناً بالتعبد والاعتبار كما هو المنسوب للمحقق الخراساني (قده) عنوعة لما عرفت من أن الحكم عبارة عن الاعتبار النفساني المظهر بالجعل وعليه يكون قعلا مفيد بجسب ما يراه من اختبار للشارع فله أن يجعل موضوعه مطلقاً وله أن يجعل موضوعه مقيداً على حسب ما يراه من للصلحة فمع تقييده بأمر وجودي ينتزع منه السببية كوجوب الصلاة بالنسبة الى الدلوك .

واذا قيد بأمر عدمي انتزع منه المانعية كالامور المنافية للصلاة فيظهر من ذلك أن السببية والمانعية من المجمولات الشرعية غاية الامر يتبع جمل منشأ انتزاعها فكم فرق بين شرائط المجمول ألله المجمول فان شرائط المجمول فانها تقبل المجمل غير قابلة للجمل بخلاف شرائط المجمول فانها تقبل المجمل وجملها نابعة لجمل منشأها على أن ما ذكره (قده) انما يتم فيما لو كان المقام من الملل التكوينية.

ولكن المقام لما كان حكماً شرعيا تكليفيا أو وضعيا ليس موضوعه من علل وجوده الا أنه لما كان ترتبه عليه كترتب المعلول على علمه من جهة عدم التخلف عنه وجوداً أوعدما سمي الموضوع في باب الوضعيات سببا كالعقد بالنسبة الى الروحية وللمكية وكما سمي قيود الموضوع ـ

اوجوب الحبج فمرجع حقيقتها عبارة عن اناطة وجوب الحج بالاستطاعة

- في باب التكاليف بالشرط كالاستطاعة في وجوب الحج ومن الواضح أن القيود المأخوذة في موضوعية الموضوع افما تكون بالجمسل الشرعي النبعي من غير فرق بين أن يكون المتكليف او الوضع أو الممكلف به فان السببية والشرطية وألمانمية لما لم تكن من قبيل العلل التكويتية وانما هي من قبيل القيود المأخوذة في موضوعية الموضوع من فير فرق بين كونها وجودية أو عدمية قد أخذت موضوعا للحكم الشرعي وضعية كانت أو تكليفية كلها تكون الجعل شرعي وحيث ان معنى جعل الاحكام هو حكم بالمجعولية فلا بدار. يلاحظ من جهسة مرجحة لما جعله موضوعاً لحكمه :

ومن الواضح ار. هذا الجعل يستبع بجمولية السببية والشرطية والمانعية هذا كله في المجمولات بالتبع .

وأما بالتسبة إلى غير المجمولات كالامور الاعتبارية التي لا واقع لها إلا في علم الاعتبار وليس لها حط في الواقع وانما تكوينها عين تشريعها كالملكية والروحية والرقية والصمان والحرية والطلاق والظهار والولاية والقضاء والوصاية والوكالة والنيابة والحكومة إلى غير ذلك من الاعتبارات المقلانية التي أمضاها الشارع والاختلاف بين الشارع والعرف في نفي بعض الاشياء عند الشارع وثبوتها عند المرف كما في الخمر والخنزير لا يضر بما أمضاه غاية الامر يكون بالنسبة إلى ما نفى من شيء أو اثبت من شيء على خلاف العرف يكون بالنسبة الى ذلك جملا تأسيسيا كما لو اعتبر الشارع ولم يعتبره العرف كالطهارة والنجاسة والحدث الاكبر والاصغر فانها من المجمولات الشرعية كالزوجية والرقية :

نعم لولم يعتبرها الشارع والزاعتبارها العقلاء والعرف فليست ـ

فان وجوب الحج بعدما كان أمره بيد الشارع فله أن يجمله مطلقاً وغير منوطء بالاستطاعة وله أن يجمله منوطاً فاذا جعله منوطاً بها يقول ان استطعت يجب عليك الحج فقد جعل الوجوب منوطاً بالاستطاعة بهذا الخطاب الواحد وبهذا الجعل جعل للاناطة أيضاً تبعاً في عرض جعل الوجوب لا مقدماً عليه ولا مؤخراً عنه .

فالاناطة المجمولة تبعاً عبارة أخرى عن الشرطية بل عينها فليست الشرطية التي هي شرط المتكليف من الامور الانتزاعية المحصة غير المجمولة ولا من الامور المجمولة الابتدائية الاستقلالية بل من الامور المجمولة التبعية في هرض جعل الوجوب لأن جعل الوجوب المنوط ليس الا جعل الوجوب وللاناطة غايم الأمر جعل الاناطة تبعيا لا استقلاليا بل ربما يقال بامكان الجعل الاستقلالي بتقريب ان السببية لما لم تكن بنحو السببية الحقيقية لعدم معقوليتها حيث ان الحمل مما كان فملا

س من المجمولات لا امضاء ولا تسبيباً كبعض المناصب المرفية التي منع عنها الشارع ودعوى انكار الجعل ابتداءاً واستقلالا في الامور المذكورة وانما هي منتزهات من التكاليف عنوعة اذا ربما يتحقق الجعل مع عدم وجود تكليف كجعل الحجية والطريقية على أنه من الممكن الجعل لابتدائي الاستقلالي مع عدم الحاجة إلى مثل هذه التكافات خصوصاً بعد أر. اعتبرها العرف أولا ويرتبون عليها الآثار والظاهر ان الطهارة بقسميها الحدثية والخبثية والنجاسة من الاعتبارات الشرعية المجعولة ابتداء واستقلالا وليسا من الامور الواقعية التي كشف الشارع عنها للزوم أن ايكون بدن الكافر مثلا عند اسلامه يتبدل العرض الخارجي الذي هو النجاسة بعرض خارجي آخر الذي هو الطهارة وغير ذلك من اللوازم التي يبعد التزامها نحم يمكن تصحيح هذه الدعوى بأن تكون لها دخل في الملاك بناء على ما هو الحق من تبعية الاحكام المملاكات والمصالح كالا يخفى .

اختياريا للجاعل فكيف يمكن دخيل الداوك في الوجوب للخصوصية الذاتية أو الحيازة في تولنا من حاز ملك في الملكية وبعد الفراغ عن ذلك فلابد من الالتزام بكونها بجمولة يعني جعدل الملكية أو الوجوب للعلق على الحيازة في الاول والداوك في الثاني لا بجعل آخر يغاير ذلك وعليه كما يمكن أن يكون مورد الجعل الوجوب وتكون الملازمة ملحوظة تبعاً لذلك يمكن أن يكون مورد الجعل نفس الملازمة بلحاظ معناه الاسمى فيكون النظر الى الملازمة استقلالياً والى الوجوب تبعياً.

وبالجملة الوجوب أو الملكية نارة نكون محمولة مستقلا وأخرى تبعاً فإن لوحظت مستقلة فهي بجمولة استقلالا وإن لوحظت تبعا فهي بحمولة تبعاً وبذلك نكون السببية قابلة للجعل التبعي والاستقلالي وإلى ذلك يرجع ماذكره الاستاذ (قده) في الكفاية من تقي كون السببية بحمولة ، فإن غرضه من ذلك تفي السببية بمعنى المؤثرية التي هي السببية المقيقية بمعنى قرتب عليه الحكم الوضعي أو النكليفي في اناطة الحكم الوضعي أو التكليفي في اناطة الحكم الوضعي أو التكليفي في اناطة الحكم دون السببية المنتزعة عنها من اناطة الحكم الوضعي أو التكليفي بها في الخطابات الشرعية كالدلوك والعقد والاستطاعة الخطابات الشرعية فانما هي ادعائية لا حقيقية (١) .

<sup>(</sup>۱) لا يخفى ان المحقق الخراساني (قدس سره) قال في الشرطية والمانعية والسببية أنها أمور انتزاعية من نفس ماهو الشرط أو السبب أو المانع لخصوصية تكرينية فى تلك الذوات بها تؤثر فى وجرد الحكم التكليفي أوالوضمي ومنهأ انتزاع تلك المفاهيم تلك الخصوصية التكوينية الموجودة فيها فليس في المجعولات في عالم الاعتبار التشريعي بجعول مستقل بدون الخصوصية مع عدمها لا توجد السببية أو الشرطية او المانعية للتكليف أو الوضع ولو اعتبرها المعتبر الف مرة ومسع وجود تلك س

وأما شرطية الواجب نقد يقال بأن حالها حال الجزئية وأنه اذا تصور الامر متعلق طلبه جعله مقيداً بوجود شيء على أن يكون القيد خارجاً والتقييد داخل ومتعلق طلبة ينتزع بعد الطلب المتعلق بالذات ونستقيد من ذلك القيد الشرطية .

كما أن الامر في المانع كدلك وانه ينتزع المانعية عرب تعلق الطلب يهيء مع تقييده بعدم وجود شيء فانه ينتزع من عدم وجود ذلك الشيء المانعية للواجب كما هو الحال في الجزئية فتكون الشرطية كالجرثية من حيث كونها من الامور الانتزاعية المتأخرة عن رتبه الامر المتعلق بالمقيد بوجود الشيء أو عدمه من غير فرق بينهما.

ولكن لا يخفى أنه فرق بين الجزئية والشرطية إذ الجزئية انما تتحقق بعد طرو الوحدة الحاصلة من تعلق التكليف فيكون التكليف حقيقيا اضافته إلى الواجب بحيث لولاه لما تحقق منشأ اعتبار أصل الجزئية للواجب بخلاف الشرطية فانها متحققة فبل الامر فليست منتزعة من الامر بالمتعلق بحيث يكون المصحح لانتزاعها هو الامر بالمقيد كما هو كذلك في الجزئية وانما الشرطية أمر ينتزع ويمتبر قبل الامر بالشيء لانها

= فقهراً ينتزع تلك المفاهيم سواء اعتبارها معتبر أم لا وعليه لايمكن جمل هذه الامور بالجمل التشريعي اذ ياؤم أن يكون من قبيل تحصيل ما هو حاصل تكوينا ووجدانا بالتعبد بل لا يمكن جمل هذه الامور تكوينا بالذات وقد تكون بجعولا قهراً وبالعرض بمعنى أنه يتعلق الجمل أولا وبالذات بنفس ذات الشرط والسبب والمانع الموجود فيها الخصوصية فيكون شرطيتها وسببيتها وما نميتها مجمولة قهراً أو عرضاً ولكن لا ينخفى أن ما ذكره (قدس سره) صحيح من باب العلل التكوينية لا بالنسبة -

عبارة من نقيد الهيء بقيذ على أن يكون القيد خارجاً والتقيد داخلا كالصلاة بالنسبة الى الطهارة .

وعليه لابد أن يكون التقييد متحققا قبل الأمر غاية الامر أنه قبل الامر كان قيداً للصلاة وبعد الامر صار قيداً للواجب بمعنى أر. واقع التقييد كان متحققاً قبل الامر .

إذ من الواضح أنه لو لم يكن قبل الامر متحققاً لم يمكن تعلق الأمر به اذ المجمول والحكم لا يمكن أن يكون محققاً لموضوعه الذي

- إلى باب الشرعيات حيث أن نرتب الحكم على عوضوعه فيها ليس من قبيل ترتب المعلول على علته التكوينية لأن الحكم وضعياً كان أو تكليفيا ليس موضوعه في عالم الاعتبار مر علل وجوده ، وانما سمى سبباً لكون ترتب الحكم على موضوعه كتر ثب المعلول عليه في عدم تخلفه وجوداً أو عدماً والى ذلك أشار الاستاذ المحقق النائيني (قدس سره) أنه وقع الخلط بين علل الاحكام وموضوعات الاحكام فتوهم ان موضوعات الاحكام هي علل الاحكام ولكن يفرق بينهما حيث ان علل الاحكام لابد أن تكون بنحو التأثير والتأثير وليست صالحة للجمل بخلاف موضدهات الاحكام فانها لا نأثير ولا تأثر بينهما..

ولكن موضوعية الموضوع بقيوده المأخوذة فيسه وجودية كانت أو عدمية للحكم وضعية كانت أو تكليفياً تكون بجعل شرعي ولازم ذلك أن يكون جاعل الحكم ملاحظ الجهة المرجحة لما جعلم موضوعاً لحكمه فعليء هذا الجعل يستتبع مجعولية سببية للمقد الموضوع للنقل والانتقال وذلك يستتبع مجعولية الشرطية والمانعية وغيرهما مشل هذه الأحكام الوضعية كالسببية والمانعية والشرطية والجزئية من الاحكام الوضعية المجعولات بالتتبع فافهم وتأمل

هو بمنزلة علمته وعليه لا تكون الشرطية من الامور الاتتزاعية بعد الامر إذ الشرطية كالزمان والمكان بالنسبة إلى اضافتها الى الواجب بحسب الرتبة بعد الأمر ولكن ذاتها كانت متحققة قبله فليست الشرطية للواجب بما هو واقع الشرطية منتزعة عن التكليف وانما هي من الامور الواقعية غير المنتزعة فليست مجمولة بالجمل التشريعي .

وبعبارة أخرى أن الجزئية صفة لا تتصف ذات الجزء إلا بعد تعلق أمر واحد بمجموع مركب منه ومن غيره وإلا مع قطع النظر عن تعلق ذلك الامر لا تعتبر جزئية للواجب في البين أصلا بخلاف الشرط والمانع للواجب فانهما امران واقعيان في الرتبة السابقة على الامر وان كان اضافة الشرطية والمانعية للواجب متأخرة عن وجود الواجب.

ولكن طرف هذه الاضافة الذي هوالشرط والمانع يكون في الرتبة السابقة على الوجوب وبالجملة ارر الشرطية عبارة أخرى عن التقييد عبارة عن الاضافة الخاصة الثابتة للهيء بالنسبة الى غيره (١) والغرض

ول كن لا يخفى أن معنى كون الشرط أو المانع للواجب هو أن الشارع جمل الوجوب للمركب مقيداً بوجود الشيء على نحو يكون التقيد له دخل في الوجوب دون القيد .

<sup>(</sup>۱) وحاصله أنه فرق بين الجزئية للواجب وبين الشرطية له ففي الأول أنه لا واقع للجزئية الابعد تحقق جهة الوحدة الحاصلة من تعلق الامر بالمركب إذ لولا تحقق جهة الوحدة الطارئة لا معنى للجزئية بخلاف الشرطية وألمانعية للواجب فأنهما أمران واقعيان منشأهما نفس الخصوصية التكوينية الموجودة في ذاتهما فليسا مر للأحكام الوضعية للوجودة في عالم الاعتبار .

كونه عا تملق به الامر فلابد وأن يكون ثابتاً قبل الامر ثبوت الموضوع قبل حكمه كما لا يخفى .

ثم أن الكلام في المانعية والقاطعية هو الكلام في الشرطية فانهما يلاحظان بالنسبة إلى الوجوب وقد يلاحظان بالنسبة إلى الواجب فحكهما حكم الشرطية بالنسبة اليه ،

وأما السببية فهي عبارة عما كار... ملحوظا بالنسبة الى الحكم التكليفي كسببية الدلوك لوجوب السلاة واخرى تلاحظ بالنسبة إلى الحكم الوضعي كسببية البيع للملكية .

أما الأولى فهي عبارة عما بوجب ثبوت ملاك التكليف وكانت مقتضية للتحقق مصلحة توجب التكليف فهي بهذا المعنى لا تكون قابلية للجعل بل أمر ثابت في الشيء علة لاحداث ملاك التكليف فيما يتعلق به .

وأما الثانية فهي من الامور الجعلية الوضعية من قبل الشارع ولو أمضاءاً أو انها كانت كاشفة عما هو الواقع أو لا .

ومن الواضح ان نفس التقيد بالوجود أو العدم لابد أن يكون له دخل في خصوصية الغرض أو الملاك الموجب لحصول المسلحة المترتبة على وجود الواجب ترتباً تكوينيا .

وأما شرطية الشرط ومانعية المانع انما هما امران اعتباريان بجمولان بجمل الوجوب كما ان ذات الجزء كذلك له دخل في الفرض أوالملاك دخلا ترتبياً الا ان جزئية الجزء أمر اعتباري مجمول بجمل الوجوب وبالجملة دخل الشرط والمانع والجزء في الملاك والفرض على أمر تكويني على نحو واحد كما أن اهتبارها وجملها من ناحية الشارع بجمولات ، اعتبارية على نحو واحد لا يفرق بين الجميع من الحيثيتين كما لا يخفى

- 100 -

وأما الصحة والفساد فقمد ذكرنا في مبحث الصحيح عيارة عن تمامية الشيء بلحاظ الجهة المرغوبة منمه ويقابلها الفساد تقابل المدم والملكة ففساد الشيء عبارة هن عدم تماميته بلحاظ الاثر المرغوب فيه. وحيث أن الجهة المرفوبة من الشيء تختلف باختلاف الاغراض فالشيء الواحد يختلف صحة وفسادأ باختلاف الأثار والاغراض فيكون الشيء الواحد صحيحاً بلحاظ أثروفساد بلحاظ أثر آخر .

وعليه تختلف صحة الشيء الواحد وفساده بلحاظ الجهة المرغوبة منه فيكون الحكم بانتزاعية الصحة وواقميتها من ملاحظة تلك الجهة التي أريد تمامية الشيء بالاضافة اليها فان كانت تلك الجهة من الامور الواقعية كالملاك والمصلحة تكون التمامية والصحة واقعيبة لأن كون الشيء بما يترتب عليه الملاك والمصلحة أمر واقمي لا مجمول شرعي ولا منتزع من أمر مجمول.

وهكذا اوكانت الصحة بمعنى المسقطية للقضاء والاعادة التي هي تلازم الاجزاء لا عينه لأن تلك الجهية تكون موجبة للوفاء بالفرض تتكون الصحة والتمامية من الامور الواقعية .

وأما الصحة في المماملات فهي من الامور المجمولة من التكليف أو الوضع لأنها منتزعة من تلك الجهة فانتزاعية الصحة ووافعيتها تابعة لجملية الجهة التي لوحظ تمامية الشيء بالاضافة إليها وعليـ لا بجال لدعوى انتزاعيتها من المجمول الشرعي مطلقاً ولا للمنع من انتزاهيتها كذلك .

نعم لا تكون الصحة من الامور المتأصلة بالجعل تأسيساً بل هي أمأ واقمية عمشة كالصحة بلحاظ الوفاء بالفرض أو المسقطية الاهادة والقضاء ، وأما منتزعه من بجمول شرعي كالصحة من أبواب المماملات

من العقود والايقاعات .

وأما الطهارة والنجاسة فلا يهمد جعلها من الامور الواقعية كما أقاده الشيخ الانصاري حيث انه قال انها كالنظافة والقذارة العرفية المحسوسة وهي امور واقعية التي يدركها العرف والعقل.

نعم بالنسبة إلى بعض النجاسات كالخمر والكافر ونحوهما كونها من الامور الواقعية الخارجية التي كشف عنها الشارع محل اشكال بل هي من الاعتبارات الجعلية الراجعة الى نحو ادعاء منه بنجاسة ما يراه المرف طاهراً كما يشاهد نظيره في العرف حيث يرى عندهم بعض المساديق الادعائية للطهارة والنجاسة كاستقدارهم من أيدي غسال الموتى ومن شفلة تنظيف الهالوعة واخراج المفائط منها واباء طبعهم مر المؤاكلة مع مؤلاء وكمثل الفلاح المستعمل للفواكه ولو كانت أيديهم من جهة استعمال الفواكه من الوسخ ما بلخ .

ومن الواضح أن ذلك لا يكون إلا من جهـة ادعائهم للقـذارة في الأول الموجب الترثيهم اثار القذارة الخارجية عليه وعدم اعتبارهم اياها في الثاني وهليه يكون من هـذا القبيل ما حكم الشارع به من نجاسة الخمر والكافر حيث حكم بنجاسة مالا يراه العرف قذراً فيكون المسحح له هو الادعاء بحيث او يراه العرف أيضا بما يترتب عليه أثار قذارتهم من دون أن يكون المناط هو هين الطهارة والنجاسة الشرعية كي تكون من الامور الواقعية التي كشف الشارع عنها وبالجملة فرق بين كون الشيء طاهراً أو قذراً ادعائياً وعليه لا وجه لجعلهما يقول مطلق من الامور الواقعية .

نعم على أي تقدد لا تكون من الاحكام الوضعية لكي يتأتى النزاع في كونهما مجمولة أو منتزعة من التكليف اذ هما اما من الامور

الواقعية وأما في الامور الادعائية قعلى الأول لا تكون من الامور الوضعية لعدم ربطها بالجعل وعلى الثاني وان كانتا بجعولة ولكن بالجعل بمعنى الادعاء لا الجعل الحقيقي :

وأما الرخصة والمزيمة فقد عدهما بعض من الاحكام الوضعية ولكن ذلك عمل منع اذ الرخصة والعزيمة هبارة عن السقوط على وجه التسهيل وهما من الاحكام التكليفية لا الوضعية.

وأما الملكية والحرية والرقية والزوجية والولاية (١) وغير ذلك

(۱) لا يخفى أرف الولاية والامامة والنهرة كل واحد منها على نحوين تكوينية وتشريعية الأولى هي بلوغ النفس للعلم والعمل بوساطة موهبة الالهية لاستعداده الذاتي وحسن ذاتها وبلوغها لأعلى مراتب الكمال بنحو يكون يده التي تبطش بهما وسمعه التي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهذه المرتبة هي التي قرنها الله تعالى في كتابه العزيز بولايته وولاية رسوله « انما وليكم الله ورسوله واللذين أمنوا اللذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » .

وبرسده الولاية يكون الولي منصرفاً في جميع الاكوان في سمانه وأرضه فباذنه يبرم الاكمة والارض ويحيي الموتى ويشق القمر ويجعله نصفين : ومكذا الامر في الخلافة والامامة فهو النحو من مرتبة الولاية من الامور تكوينية :

وأما التشريمية هي الولاية الاعتبارية وتنقسم الى ولاية عامسة ولاية السلطان المادل الى النبي (ص) والأثمة (ع) وإلى ولايه خاصة كولاية الحاكم الشرعي على الحسبيات على قول وقول له الولاية المامة وقول ليس له الولاية الا القضاء والافتاء وكيف كان فالولاية بهذا المعنى من الامور الاعتبارية المتأصلة في الجعل كما لا يخفى .

ه و

من الاضافات الاعتبارية وهوبنحو اضانة بين المالك والمملوك في الملكية مثلا فلا لشكال في أنه اذا جوز الشارع لأحد التصوف في مال وحرم على أخر فيوجب ذلك نحو أضافة لهذا المال الى هذا الشخص المجازله التصرف وليت تلك الاضافة لغيره كما أنه لا اشكال في أن تلك ليست جملية بل هي من الامور المنتزعة من التكليف وانما الاشكال والكلام في أنه مل كان مناك اضافة اختصاص في الرتبة السابقة عن التكليف مجعولة بسبب آخر غيره أوليست هناك اضافات أخرى غير ماينتزع من التكليف فنقول أن الكلام في أنه يستفاد من نفس دليل التكليف دليل النكليف أنه لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره وأته يجوز لكل أحدالتصرف في ماله كما هومفاد دليلالسلطنة فموضوع النكليف هومال المضاف الى الغير فلابد وأن يكون اضافة المال إلى الغير ثابتة في الرتبة السابقة على هذا التكليف بدامة تقدم الموضوع على حكمه ولا نعني بالملكية إلا هذه فلابد وأن تكون في الرنبة السابقة على هذا التكليف وحيث نقول بثبوتها في المرتبة السابقة فأما أن تكون بتكليف آخر فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وأما أن يكون بجمل ابتدائي للملكية كقوله من جاز ملك مشلا يثبت كونها من الامور الوضعية الجعليــة وحيث أن الاول بديهي البطلان فيتعين الثاني وبما ذكرناه ظهر فساد ما قيل في بأب وضع الالفاظ من عدم الالتزام بالجمل من الواضع لكل معنى خاص بل أنما يثبت الوضع بتعهد منه وأرادته الكلية بأنه كلما أراد تفهيم معنى خاص أطلق لفظ كذا .

ثم يمسد اظهار هسذا العهد كلما أراد بارادة جزئية تفهم المعنى يحصل التفهم بنفس اطلاق اللفظ فيه أو من المستعملين المنابعين ووجه الفساد أن من الواضح ار. الواضع حين ارادته نفهيم المعنى باراده جوئية لا يكون مريدا للفظ بما هو لفــــظ وبعنوان الموضوعية بل انما أراد اللفظ بعنوان أنه مراة وحاك بحيث يكون فانيا في المعني فيلزم أن يكون المعنى مراد بنفس تلك الارادة حتى أرادة كونه مفهما فنقل الكلام في تلك الارادة فأما يتسلسل أو ينتهي إلى جمل الوضع الأول ولا اشكال في تمين الثاني لبطلان التسلسل فيتمين الاول وعليه فتكون الهو هوية الحاصلة من كشف اللفظ للمعنى الذي ادعيت في باب وضع الالفاظ فانها أمر واقمي تكويني لا توجسند بصرف الجمل والاعتبار الادعائي أي لا تكور\_ الهو هوية المجمولة بين اللفظ والمعنى هو هوية حقيقية مصدافا حقيقيا لمفهوم الهوية بنحو يحمل عليه ذلك المفهوم بالحمل الشائع الصناعي بل يكون فردأ ادعائيا لذلك المقيوم وليست من الامور الاهتبارية التي يكون وجوده حقيقة في عالم الاعتبار وانما يكون وجوده تنزيلياً ادعائيا وفرق بين الامور الاعتبارية وبين الامور التنزيلية الادعائية بيان ذلك أن الموجودات الاعتبارية ألق لا وعاء لها إلاوعاء الاعتبار ويكون تكوينها عين تشريعها وبعد جعلها واعتيارها عن بيده الاعتبار سواء كان بيد الشارع أو المرف والعقلاء أو شخص واحمد كان بيده الاعتبار وبممنى أن المرف والمقلاء يمتنون باعتباره ويرتبون عليه الاثر يكون موجوداً في عالم الاهتيار حقيقة ويكون حال وجودها حال الموجودات الواقمية الخارجية مرى غير فرق بينهما إلا ان وعام وجودات الاعتبارية عالم الاعتبار ووعاء عالم الخارجيات عالم الخارج وذلك كاغلب الامور الاعتبارية كالزوجية والملكية والرقية والولاية بمعناها الاعتباري الى غير ذاك من الامور الاعتبارية بخلاف وجودات الادعائية والتزيلات نفياً كقوله لاشك لكثير الشك وقوله (ع) لاصلاة الجارالمسجد

إلا في المسجد وقوله (ع) الطواف في الهيت صلاة والمطلقة رجعية زوجه الى غير ذلك أما القسم الاول فالمجمول مصداق حقيقي في عالم الاعتباريحمل المفهوم عليه بالحمل الشائع حقيقة. قالعقد الصحيح الجامع للشرائط والقاقد للموانع على المرأة المعلومة للرجل المعلوم انما هو حقية. الزوجية له .

وكذلك بعدد انتقال المال بأحد أسباب المعاوضات الصحيحة أو الارث أو الحيازة فذلك حقيقة ملكها وهكذا الولاية والقضاء وغيرها من الامور الاعتبارية ودعوى أنها منتزعة من التكليف الشرعي كما يظهر من الشيخ (قده) عنوعة لمخالفتها للوجدان على أنه لا يتم بالنسبة إلى كون الحيازة سبباً للملك بتحو يتحقق فيه النكليف الا بتمحل مضافا إلى أن هذه الاضافة أي اضافة الملكية انما تنشأ وتحصل بجعلها واعتبارها قيل تعلق التكليف مثلا حرمة التصرف في مال الغير دون اذنه نفس المالية تكون موضوعاً للحرمة فتكون معتبرة ومتحققة في عالم الاعتبار قبل تعلق الحرمة فكون معتبرة ومتحققة في عالم الاعتبار قبل العالم فكيف تكون هذه الاضافة السابقة على الجعل منتزعة من الامر المتأخر ولولا ذلك لوم اما أن ينتزع من نفس ذلك التكليف الذي قد عرفت أنه أمر غير معقول أو تكون ناشئة من تكليف آخر فيلزم اجتماع المثلين وهو أيضاً غير معقول :

وبالجملة لا مجال لانكار الجملية بالنسبة الى هذه الاضافات كالملكية والزوجية والرقية وغيرها بعد كونها مما اعتبرها العرف والمقلاء كما في القضاء والولاية فانهما من الاعتبارات المتأصلة بالجعل كالملكية وليستا منتزعتين من التكليف ولا من الامور الواقعية .

وأما التبوة والامامة الثابتة لبعض الاشخاص لاجل ماله من خصوصية كال النفس فليست من الامور المجمولة فلا تفاس بالولاية

والقصاء لوضوح الفرق بينهما إذ تلك ليست من الامور المجعولة والقضاء والولاية من الامور المجعولة .

وأما الوكالة والنيابة فانهما أيضاً من الاعتبارات العرفية الجعلية التي يقصد بها النوصل اليها بانشائه المخصوص فان مرجعهما إلى جعل ولاية للفير على مال أو نفس نعم ربما يقال أر النيابة ليست من الأحكام الوضعية وانما تكون من الحقائق الادعائية والوجودات التنزيلية بنحو ينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه بادعاء كونه هو هو بالنسبة إلى ما يصدر عنه من الامور الراجمة الى المنوب عنه .

وبهذا المهنى تختلف الولاية عن الوكالة حيث ان مرجعها إلى جمسل الفير بما هو غير ولي سلطاناً على التصرف في مال الموكل فلذا لا يحتاج الوكيل في ايقاع العمل للموكل فيه إلى قصد وقوعه عن موكله بل هو بمد تحقق وكالنه يستقل في ايقاع الممل الموكل فيه من غير فرق بين كونه عقداً أو ايقاعاً لظهور الفرق الواضح بين جعل الفير بما هو عير ولي سلطاناً على العمل الموكل فيه وبين جعل النائب منزلة المنوب عنه بادعاء كونه هو هو .

ومن المعلوم ان ذلك غير هرتبط بالأحكام الوضعية والاعتبارات الجعلية إذ مرجع الجعل فيها إلى ايجاد حقيقتها بنحو ينطبق المفهوم عليها انطباقاً حقيقياً وتكون مصداقاً حقيقيا لذلك المفهوم ويحمل عليه المفهوم بالحمل الشائع الصناعي بخلاف باب الادعاء والتنزيل فيها فانه يكون متحققاً بالجعل والانهاء ولكن مجرد ذلك لا يوجب كونها من الأحكام الوضعية :

وأما القسم الثاني وان كان بجمولاً شرعياً لكنه لا يوجد للمفهوم فردحةيةي في عالم الاعتبار بل يوجد فرداً ادعائي فالطواف بمد

جعله في عالم التشريع بمنزلة الصلاة يصير فردا ادعائياً للعلاة لا فرداً حقيفيا ولو في عالم الاعتبار لان العللة أمر واقمي خارجي والطواف كذلك لا ينقلب عما هو عليه حق يصير فرداً حقيقياً للصلاة لكي يحمل الصلاة عليها بالحمل الشائع بل الطواف هو فرد دعائي بلجاظ الأثر .

وأما الحجية بعمل المعذرية والمنجزية فهي منتزعة من الكاشفية بنحو تتميم الكشف بلا اعتبار جهة زائدة بناءاً على كفايته في تمييز الواقع وبما يستتبعه من الحكم الطريقي على ماهو للخنار ودعوى المحقق الحراساني (قده) بكونها بجعولة بنفسها لا منتزعة من أمر بجعول نظير الملكية ونحوهما من منشآت العقود والايقاعات عنوعة اذالحجية ليست إلا اعتبار عن كون العبد معذوراً أو علا لاستحقاق العقوبة على المخالفة ومن الواضح أرب هذا المهنى نظير السبعية الحقيقية أمر ذاتي الشيء لرجوعه حقيقية إلى الملازمة لكشف الواقسع واستحقاق العقوبه على المخالفة .

وأما الحجية بمعنى الوسطية وهو الطريقية والكاشفية والوسط في الاثبات في في القطع لا يعقل أن تكون من المجمولات التشريعية وانما هي بجمولات تكويني .

وأما في غيره فهي من المجمولات تكوينياً بالمرض إذ الحجيسة والطريقية انما هي ادعائية وليست من الأمور الاعتبارية التي توجد في عالم الاعتبار حقيقة إذ الطريقية أمر تكويني لا يوجد بصرف الاعتبار إلا ادعاءاً فالامارات ليست مصاديق حقيقسة للكشف والطرق بل هي مصاديق ادعائية أيضاً.

ومن هـذا القبيل البوهوية التي ادعيناها في باب وضع الألفاظ

فانها أمر واقمي تكويني لا توجد بصرف الجعل والاعتبار إلا ادعاها .
وبعد الغراغ عن تحقيق القول في الأحكام الوضعية فنقول لايمكن جريان الاستصحاب فيها إلا بالنسبة إلى ما يكون منها جعليا ابتدائيا وأما مالا يكون منها جعليا بل كانت من الأمور الاعتبارية الانتزاعية كالمجزئية مثال فلا يجري فيها الاستصحاب إلا بجريانه بالنسب إلى منشأ انتزاعها لأنه لا يمكن جعل الجزئية ولا رفعها ابتداءا وانما يمكن الوضع والرفع بالنسب إلى منشأها .

وأما ما يكون منها من الأمور الواقعية فعالها حال سائر الامور التكوينية والموضوعات الحارجية فيدور جريان الاستصحاب فيها مدار يكون لها أثر شرعي عملي أم لا يكون لها ذلك كا لا يخفى هذا تمام الكلام في المسألة وتمييز ما هو الحق من الأقوال .



تنبيهات الاستصحاب

## ينبغي التنبيه على امر النية الأول

يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين وعدم كفاية الوجود التقديري لهما مثلا : لو تيقن المكلف الحدث في زمان معين ثم ففل وصلى فان علم بعدم حصول الطهارة له فلا اشكال في بطلان الصلاة ، وأما لو احتمل حصولها فتارة تستمر ففلته إلى أن يفرغ من الصلاة ثم يشك بعدها انه تطهر قبلها والظاهر الحكم بالصحة لحكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب الحدث الفعلى .

واخرى يجد له الشك في الطهارة حال الصلاة والظاهر المعالان لان الشك آما حدث قبل الصلاة كان محكوماً في زمان حدوثه بأنه محدث فتكون صلاته بالحدث ألاستصحابي فتبطل ولا مجال لقاعدة الشك بمد الفراغ إذ موردها حدوث الشك بعد الفراغ فلا تشمل صورة حدوثه قبله كما في المقام.

ولكن لا يخفى أن الحكم بالصحة في الأولى والبطلان في الثانية ليس مبنياً على اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب لأنه أو بنى على كفاية الشك التقديري لا يمكن الحكم بالبطلان في الصورة الأولى لقاعدة الفراغ كما أنه أو بني على عتبار الشك الفعلي يمكن القول بالبطلان في الصورة الثانية لحصول الشك الفعلي بعد الفراغ وهو كاف في اثبات الحدث ظاهراً في حال الصدلة فيثبت البطلان أولا قاعدة لماشك بعد الفراغ.

والظاهر أن الصحة والبطلان مينيان على جريان قاهدة الفراغ وعدمه فأن جرت فيهما فالحسكم بالصحة وأرب لم تجر فيهما فالحكم

بالبطلان وان جرت في أحدهما دون الآخر فالحكم بالتفصيل،

والظاهر أر. فوام الاستصحاب اليقين بثبوت المستصحب سابقاً والشك في بقاء لاحقاً وانما الكلام في أن اعتبار اليقين السابق من جهة كونه قوام حقيقة الاستصحاب أو من جهة كونه عابه قوام تطبيقه على المورد وحيث قلنا سابقاً من أن أخذ اليقين بما هو طريق لا بما هو صفة خاصة لكي يكون قوام حقيقته ملازمه أن يكون في مكان التطبيق وقد تقدم تفصيل ذلك.

## التنبيه الثاني:

لا اشكال في جريار الاستصحاب فيما لو شك في بقاء اليقين الوجداني وأما لو شك في بقاء اليقين المحرز بالأدلة الظنية مشلا لو قامت المارة على ثبوت حكم في زمان فانه لا اشكال في أر مقتضى دليل الحجية وجوب العمل على طبق تلك الامارة في زمان قيامها عليه .

وأما او شك في الحكم بعد ذلك الزمان فيثبت الحكم فيما لم تكن متعرضة الا لمجرد الثبوت فلم تكن هي المرجع من غير اشكال وائما الكلام في جواز الرجوع إلى الاستصحاب ليثبت بقاء ذلك الحكم قيل بعدم جواز الرجوع اليه لعدم اقتضاء الامارة ثبوت مؤداها حتى يكون الشك في بقائه بل انما تفتضي احتمال الثبوت لعدم تحقق اليقين بالثبوت لكي يكون شكاً في البقاء فلا يجرى الاستصحاب لاختلال ركنيه.

وقد أجاب الاستاذ (قده) بما لفظه (ان الحكم الواقعى الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على بقائه تعبداً للملازمة بيته وبين تبوته واقماً).

توضيحه ان الموضوع في الاستصحاب انما هو مطاق الشك ولو كان تقديراً بعمنى البقاء على تقدير الثبوت وليس موضوعها خصوص الشك في البقياء الغملي لكي يتوقف على اليقين بالثبوت فتكون أدلة الاستصحاب بجعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه .

وارعلم بعدم الثبوت إذ صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها فاذا قامت الامارة على الثبوت كانت حجهة عليه وعلى البقاء وذلك بالاستصحاب إذ الدليل على أحد المتلازمين دليل عن الآخر فيكون المقام من قبيل مالو قامت الامارة على نجاسة شيء فانها تكون حجهة على نجاسة ملاقيه لثبوت الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه فاية الأمر أن الملازمة في المثال واقعية وفي ألمقام ظاهرية.

ولكن لا يخفى أن جريان الاستصحاب يتم على ما سلكه (قده) في باب الطرق والامارات من أن المجمول فيها هو المجية كما أن ما أفاده في الجواب عن الاشكال يتم بناء على كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت فانه يصح الاستصحاب ويجري من غير حاجة إلى احراز المستصحب يكون الاستصحاب يثبت البقاء التعبدي للشيء على تقدير ثبوته ارجوعه إلى جمل الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشيء وبقائه.

ولكن الحق ما عرفت منا في أدلة الطرق والامارات من انها بنحو تتميم الكشف واثبات احراز التعبدي للواقع لا بنحو تنزيل المؤدى ولا جعل الحجية فلا مانع من استصحاب الأحكام التي قامت الامارات على ثبوتها من غير فرق بين أرب يكون اليقين في لا تنقض اليقين ملحوظاً بنحو المرآثية أو العنوانية .

حيث أن دليل الامارة متكفل لائبات العلم والاحراز بنحو يوسع دائرة اليةين في لا تنقض اليفين وبذلك يجري الاستصحاب في مؤديات الامارات حيث تكون مؤدياتها محرزة بالاحراز التعبدي .

وبذلك تتم حكومتها عند قيامها على بقاء الحالة السابقة أو ارتفاعها من غير حاجة الى جمل اليقين في لا تنقض كفاية عن مطلق الاحراز لكي تكون الامارة مقدمة عليه بنحو الورود لا الحكومة ولا يحتاج إلى دهرى كفاية الشك في البقاء على تقدير الثيوت في صحة الاستصحاب وقد أورد بعض الأعاظم على ما قرره الاستاذ (قده) بوجهين :

الأول فلأرس المجمول في الطرق والامارات هو الحجية المستنبعة لتبجيز الواقع لا الاحراز والوسطية محل نظر حيث أنه يمتنع جعل التنجيز والمدرية .

الثاني عا ذكره من جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والامارات يكفي فيه الشك في البقاء على تقدير الحدوث محل نظر لان ذلك لا يرفع الاشكال حيث ان حقيقة الاستصحاب وان كان هو التعبد في البناء الا ان التعبد انما هو ببقاء ما ثبت هند الشك فيه .

ولا مهنى للتعبد في البقاء على تقدير الحدوث إلا بدعوى الملازمة والملازمة كالسببية عالا تنالها يد الجعل الشرعي فصحة الاستصحاب يتوقف على احراز الحدوث ليصح الثعبد ببقاء الحادث عند الشك في بقائه ولا مهنى للتعبد بالبقاء في ما شك في حدوثه .

ولكن لا يخفى أن ذلك أنما يتم لوكان المقصود بالتبعية التنجيز والمذرية إلى وصول التكليف وعدمه ولا أشكال عدم قابليتهما لوقوعهما

تحت الجمل واكن ذلك لا يقصده الاستاذ (قده) واقماً غرضه ار الحجية (١) كالملكية من الاعتبارات الجملية التي تتبع جعل سببها عنلا وبذلك يجري الاستصحاب في مؤديات الامارات حيث تكون مؤدياتها عرزة بالاحراز التعبدي وبذلك تتم حكومتها عند قيامها على بقاء الحالة

(١) لا يخفى أن اشكال المحقق الخراساني (قده) مبني على كون المجعول في الامارات التنجير عند المصادفة والعذر عند المخالفة فلذا يشكل جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستحصب ثابتاً في الامارات في الأصول إذ قيام الامارة أو الأصل على ثبوت شيء لا يوجب اليقين به لا وجداناً ولا تعبدياً بل لا يتحقق شك في مورده بدامة أن الشك في البقاء .

وعلى ذلك أجاب المحقق الخراساني (قده) بصحة جريانه وقحقق السلك في بقائه على تقدير حدوثه وبذلك تتحقق حقيقة الاستصحاب الذي هو جمل الملازمة بين ثبرت شيء وبقانه إلا أن ما ذكره (قده) على نظر إذ أريد من الملازمة الملازمة بين الحدوث والبقاء الواقعية بمعنى أنه يكون ثبوت الشيء ملازماً لبقائه واقماً فهو عنوع أشد المنع إذ هو مخالف للوجدان على أن بقاء المشكوك يكون حينئذ مستنداً إلى نقس الامارة لا إلى الاستصحاب حيث ان الاستصحاب بناء على ماذكره انما يثبت تحقق الملازمة بين الحدوث ولا يكور. متكفلاً بائبات المشكوك بقائه.

كما أرف الأدلة التي قامت على الملازمة بين القصر والافطار في السفر بقوله اذا قصرت افطرت واذا أفطرت قصرت ) فارف هذا الدليل لا يدل على وجوب الافطار وانما الدليل الذي تكفل به دل سما

السايقة أو ارتفاعها من فير حاجة إلى جعل اليقين فى لا تنقص كتابه عن مطلق الاحراز لكي تكون الامارة مقدمة عليه بنحو الورود لا الحكومة ولا يحناج إلى دعوى كفاية الشك في البقاء على نقدير الثبوت في صحة الاستصحاب.

= على وجوب القسر على من قصر ثمانية فراسخ وان أريد من الملازمة الظاهرية فلازمة الالترام بعدم جريان البرائة بالاضافة الى المشكوك البدوى في مورد انحلال العلم الاجمالي .

كا لو هلمنا اجمالاً بوجود عرمات يجب الاجتناب عن كل ما احتمل كونها منها أم قام دليل على تمين مقدار ماعلم منها فينحل العلم الاجمالي فيؤخذ بما قام الدليل على كونه عرماً وتجرى البراءة في الباق مع أنه مقتضاه استفادة الملازمة الظاهرية بدليل الاستصحاب هو جريان الاستصحاب فيما شك في كونه منها مع أنه لا يلتزم به .

والتحقيق أر أصل المبني باطل إذ الظاهر أن المجعول في باب الطرق والامارات هوالاحراز والطريقية كاذكرنا ذلك في باب الاهارات وحاصله ان الشارع جعل الامارة محرزة للواقسع ونزله الامارة منزلة الملم بنحو يجعل له فردين وجدانيا وتعبديا وعليه يترتب على الشيء آثاره الواقعية عند قيام الامارة عليه :

كما يترتب عليه عند العلم الوجداني وعليه يكون المكلف عند قيام الامارة عرزاً للواقسع غاية الأمر يكون احرازه تعبدياً ويكون هن مصاديق اليقين في لا تنقص اليقين بالشك حيث أنه لم يعتبر فيه صفة اليقين وانما اعتبر فيه كونه كاشفاً عن الواقع فالمدي على طبق اليقين ينحو الكاشفية عن الواقع بنحو الحقيقة .

ولذا صح قيام الآمارة مقام اليقين وان أردت توضيح ماذكرناه =

ودعوى أنه لا مانع من جريان الاستصحاب بناء على استفادة جمل الحجية من دليل الامارة بتقريب أن قيام الامارة على وجوب شيء يقطع بمطلق وجوبه الأعم من الوجوب الواقعي المتحقق في صورة المصادفة والوجوب الظاهري حتى مع عدم المصادفة فاذا شك في ارتفاعه يجري فيه الاستصحاب عنوعة بأن ذلك إنما يتم إذا كان مغاد الامارة السببية لا الطريقية .

= منل رفع اليد عن اليقين السابق يقيام الامارة على خلافه كما لوتيةن بطهارة ماء وشك في طهارته من جهة احتمال عروض مايوجب نجاسته ثم قامت امارة على نجاسته .

فمن الواضح أنه لا يجوز المضي على طبق الية بين فى الطهارة مع أن المذكور فى الرواية عدم نقض اليقين إلا بيقين آخر فيكون الية بين المتأخر رافعاً لذلك اليفين السابق بواسطة كشفه عن الواقع فقيام الامارة موجب لكشفه عن الواقع فيرفع ذلك الية بين السابق فاذا جاز قيام الامارة مقام الية بين الثاني في جواز رفع اليد عن اليقين السابق جاز قيامها مقام الية بين الأول في وجوب المضي على طبقه إذ لا فرق بين اليقينين .

هذا كله في المستصحب الذى قامت الامارة عليه وأما إذا كان المستصحب ثابتاً بالاصول المملية فهل يكون كالامارة أولا فنقول ار موضوع حكم الأصل نارة يكون بانياً في فرض الشك في بقاء الحكم وأخرى لا يكون بانياً بأن لا يكون الأصل متكفلاً لبيان استمرار الحكم في فرض عروض الشك .

أما في الأول فلا يجري الاستصحاب لبقاء الموضوع بيان ذلك أنه إذا حكم بطهارة شيء أو حليته طاهراً باصالة الطهارة أو الحلية =

إذ مرجع الحكم الطريقي إلى كونه ايجاباً حقيقياً على تقدير وصورياً على تقدير آخر مع عدم تصور جامع بينهما وبان يكون من الفرد المرددبين ما له الأثر بين مالا أثر له فلا يجري الاستصحاب الكلي لعدم تعلق اليقين والشك بموضوع لو الأثر كما ان ددوى جريان الاستصحاب في الحكم الظاهري الذي هو مفاد دليل التعبد بالامارة .

حيث ان قيام الامارة على وجوب شيء أوطهارته ونجاسته مما يقطع فيه بثبوت الحكم الظاهري ومع الشك في الزمان المتأخر في نجاسة ما قامت الامارة على طهارته تستصحب تلك الطهارة الظاهرية لتحقق

- ثم شك في بقاء تلك الطهارة أو الحلية من جهة احتمال عروض ما يوجب نجاسته أو حرمته فيكون موضوع اصالة الطهارة أو الحلية هو كون الشيء مشكوكاً في طهارته أو حليته باق في الزمان المتأخر .

نعليه لا بجال للاستصحاب ومثله في بقاء الموضوع ما اذا ثبت حكم بالاستصحاب فمع عدم اليقين بالخلاف يحكم ببقاءه بلا حاجة إلى استصحاب آخر فلو شك في طهارة الثوب مشلاً من جهة اصابته الدم فحكم بطهارته بمقتضى الاستصحاب ثم شك بعد ذلك في اصابته للبول مثلاً لم يحتج إلى جريان استصحاب آخر لأن موضوع الاستصحاب الأول باق غاية الأمر ان الشك في بقاء الطهارة ناشىء من جهة احتمال اصابة الدم أولا ومن جهة احتمال اصابته للبول ثانياً.

ومذا لا يوجب فرقاً فيما نحن بصدده اللهم إلا أن يفرض جريان الاستصحاب في نفس منشأ الشك فيكون أحـــد موضوع الاستصحابين مغايراً مع الآخر إذ موضوع الأول عدم ملاقاته للدم وموضوع الثاني عدم ملاقاته للبول وهما متفايران لكنه يخرج عن كونه استصحاباً في المؤكم الظاهري .

أركانه من فير حاجة إلى احراز الطهارة الواقعيدة التي هى مؤدى الامارة لكي يقال بعدم جريان الاستصحاب لعدم احراز الحدوث عنوعة فان ذلك انما يتم اذا لم يكن منشأ احتمال عدم المطابقة منحصراً بجهة مخصوصة .

وأما مع الانحصار فلا يجري الاستصحاب للقطع بانتفاء الحكم الظاهري من فير تلك الجهة كا لوفرضنا أنه ومع الشك في طهارة الماء ونجاسته في زمان من جهة احتمال ملاقاته مع الدم بنحو يكون منشأ الشك منحصراً بالاحتمال المذكورة فقامت البينة على طهارته في الصبح فمن الواضح انما يقتضيه التعبد بالبينة من الطهارة الظاهرية للماء انما هو طهارته من تلك الجهة لا مطلقاً ولازم ذلك حصر منشأ الشك في

= وأما في الثاني كما هو في الموارد التي يترتب على جريان الأصل حكم في موضوع آخر كما لو غسل ثوبه بالماء المحكوم بطهارته بمقتضى الاستصحاب ثم شك في بفائه بعد ذلك من جهة احتمال اصابته للبول مشلا فلا يمكن اثبات طهارته بعين مادل على طهارة الماء المفسول به أذ المترتب على طهارة الماء هو حدوث الطهارة في الثوب المفسول به .

وأما بقائها فهو لبس من أثار طهارة الماء فعليه لا مانع مرب جريان الاستصحاب في طهارة الثوب لأنه قد حكم بطهارته ظاهراً ومنه يظهر التأمل في ماذكره الأستاذ (قده) في جواب استصحاب الحكم الظاهر للقطع بتحققه قانه لا مانع من استصحابه اللمم إلا أن يقال بأنه من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث وكونه منه محل نظر إلا أن يرجع إلى ماذكرناه أخيراً من اختلاف الموضوع فان موضوع الأول فير الثاني .

نجاسته يتلك الجهة بعد الية ين بعده نجاسته من تلك الجهة الاخرى ومع هذا الية ين يمنع التعبد بالهيئة حتى من الجهة المعلومة فلو شك في يقاء طهارته من غير تلك الجهة المشكوكة في الزمان المناخر . وإنما يشك في طهارته من جهة ملاقاته مع البول أو غيره من النجاسات فلا يجري فيه الاستصحاب للقطع بانتقاء الحكم الظاهري من الأول من غير الجهة المسكوكة أرلا وعليه فلولا اجراء الاستصحاب في الحكم

وكيف كان الذي ينبغي أن يقال هو أنه يقال هو أنه بناء على ما هو المختار أن المجمول هو الطريقية بمعنى تتميم الكشف في باب الامارات يكون اليقين المأخوذ في لا تنقض اليقين بالشك هو اليقين بالشيء في الزمان السابق قد أخد موضوعاً للحكم بالبقاء في ظرف الشك بالبقاء بما هوطريق وعرز من دور فرق بين ما أحرز ثبوته بمحرز وجداني كالمنطع أو بمحرز تعبدي كالامارات والأصول المحرزة دون في المحرز .

وليس معنى ذلك أن اليقين في لا تنقض استعمل بممني المحرز لكي يكون أهم من المحرز الوجداني والتمبدي وإنما اليقين مستعمل بالمعنى والمعروف وهو الاعتقاد الهازم غايته ان اليقين في موضوع الحكم لم يؤخذ بنحو الصفتية لما هو معلوم انه لم يكن عندنا حكم قد أخذ في موضوعه اليقين بنحو الصفتية وانما يؤخسذ على نحو الطريقية والكاشفية .

وقد عرفت منا سابقاً أن أدلة الامارات والاصول المحرزة لها حكومة على الاستصحاب بمعنى أنها توسع موضوع الاستصحاب وعليه يتحقق بذلك موضوع الاستصحاب وهو بقاء المنيقن في ظرف الشك ع

والسبية .

الواقعي الذي هو مؤدى البينة لا بجال لاجراءه في الحكم الظاهري الذي هو مفاد دليل التعبد .

- نعم يتوجه اشكال تحقق الحكم بلا موصوع بناء على ما سلكه المحقق الخراساني في الكفاية من عدم قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع المأخوذ بنحو الطريقية والقول بأن المجعول هو الملازمة ، ففيه أولاً : أن المسلازمة بهن الشيئين واو كانت ظاهرية ليست قابلة للجعل التعريمي لكونها من الأمور التكوينية وحالها حال العلية

وثانياً : أن ذلك لازم لوجود الحكم بلا موضوع هذا كله بناءاً على تنميم الكفف .

وأما لو قلنا بجمل المؤدى فلا يرد اشكال أصلاً حيث آنه بناءاً على جمل المؤدى لا يفرق بين أن يتعلق اليقين بحكم واقمي أو ظاهري فلم يبق لنا في المقسام اشكال إلا الاشكال في جريان الاستصحاب بل يجري في كل أصل معنى بالعلم بالخلاف كقاهدتي الحل والطهارة وهو أنة قبل حصول العلم بالخلاف نفس مؤدى ذلك الأصل من فير حاجة إلى الاستصحاب إذ يكون من قبيل تحصيل ما هو حاصل وبعد حصول الفاية أعني العلم بالخلاف لا يبقى موضوع للاستصحاب فافهم ونأمل .

## التنبيه الثالث:

ان المستصحب اي ماله الأثر الشرعي تارة يكون جزئياً وأخرى يكون كلياً والأول أما أرب يكون شخصاً معيناً كما إذا كان الأثر مترتباً على شخص زيد وكان مقطوع الحدوث وشك في بتائه وأما أن يكور متردداً بين أمرين كما اذا علم اجمالاً بتحقق شخص له الأمر وهو مردد بين زيد بن عمر وزيد بن بكر أما الأول فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه وأما الثاني كما لو شك في أن النهار ينتهي بفياب الفرص أو بذهاب الحمرة المشرقية وكالشك في مفهوم الرضاع المحرم ما يلغ عشر رضمات أو خمس عشرة رضعه أو مفهوم الكر المردد بين ما يساوي سبع وعشرون شهراً أو ثلاث وأربعور شهراً قلا يصح استصحلب المفهوم المردد بين فردين أو احدهما .

حيث أن هذا العنوان العرضي وان كان متعلماً لليقين والشك إلا أن مثل هذا العنوان ليس موضوعاً للاثر إذ الأثر لم يترتب في الأدلة عليها ولذا لا يجري الاستصحاب لا في العنوانين الاجماليسة ولا في العتوانين التفصيلية لانتفاء الأثر الشرعي في العنوانين الاجمالية وانتفاء الشك في البقاء في العنوانين التفصيلية (١).

(۱) وحاصله أن المانع من جريان الاستصحاب في الفرد المردد هو عدم ترتب الأثر لما هو المملوم وهو عنوان الفرد المردد أو احدهما وما أشبه ذلك فان هذه المناوين لم تؤخذ موضوعاً للاثر في لسارف الأدلة وما هو موضوع الأثر هو كل فرد بمنوانه الخاص وهو ليس مما علم سابقاً فالذي يظهر منه (قدس سره) أنه يقول بصحة استصحاب

وبالجملة أن الأثر الشرعي منتف بما هو مشكوك وانتفاء الشك في البقاء فيما له الأثر الشرعي لكونه دائراً بين المقطوعين أي مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء وبذلك يظهر الفرق بين الفرد المرد وبين القسم الثاني من الكلى كالحدث المردد بين الأصفر والأكبر فان صحة الاستصحاب فيه لترتب الأثر الشرعي على نفس الكلي وهو المانعية من الصلاة بخلاف الفرد المردد فار الأثر الشرعي انما يكون للشخص لا بعنوان أحد الشخصين .

وهذه الجهة هي الفارقة بين المقامين لا بصدف كور الجامع المتملق بالشك واليقين ذاتياً بالنسبة إلى الكلي وهرضياً بالنسبة إلى أحد الفردين.

ولذا لو فرض ترتب أثر شرعى على المنوان المرضي وهو عنوان أحد الفرذين الذي هو جامع عرضي لقلنا بجريان الاستصحاب فيه كما لو فرض أن الأثر الشرعي مترتب على نفس الحصة أو الفرد لا الكلي الذي هو جامع ذاتي بين الفردين لقلنا بعدم جريان الاستصحاب فيه وسيأتي بيانه أن شاء الله عن قريب على نحو التفصيل .

= القرد المردد في حد نفسه ولكن لا يجري لمدم الأثر فلو فرض في مورد وجود أثر لذلك العنوان فلا مانع من جريانه ع

ولكن لا يخفى أن عدم جريانه لعدم تمامية أركانه أعني اليقين السابق والشك اللاحق حيث انه بعد الانيان بأحد الاطرف أو تلفه أو خروجه عن الابتلاء عما يقطع بعدم بقاء ذلك العنوان الاجمالي فالذي يحتمل البقاءهو الفرد الواقعي الذي معلوم في علم الله ولم يكن معلوما قط وما كارب معلوما ذلك العنوان الاجمالي غير محتمل البقاء وغير باق قطعا وعليه لا تتم أركان الاستصحاب لكي يقال بجريانه.

والثانى وهو ما اذا كان كلياً نتارة يكون الأثرمترتباً عليه على نحو الوجود الساري بمعنى ان الكلي بوجوده الساري متحقق في ضمن كل فرد ما له الاثر ومرجعه إلى ان كلاً من الطبيعة الكلية المتحققة في ضمن كل شخص موضوها لحكم شرعي مختص به له الامتثال والمعصية كالمام الاستفراقي وان كانت الخصوصية في كل حصة خارجة عنه كما في مانعية النجاسة الخبثيسة للصلاة ولهذا يجب التقليل فيها فيما اذا لم يكن ازالتها رأساً والكلام في ذلك سياتي أيضاً .

وأخرى كار. الكلي بما هو صرف وجود العابيمة بما له الأثر ومرجمه إلى أن الأثر مترتب على أول وجودها وهذا ينفسم إلى أقسام ثلاثة لأن الشك في بقائه الكلي تارة من جهة القطع بتحققه في ضمن شخص خاص ويشك في بقاء ذلك الشخص ،

كما اذا علم بوجود الانسان في ضمن ثم زيد شك في بقائه من جهة الشك في بقاء زيد وارتفاعه واخرى كان الشك في بقائه من جهة الشك في تحققه في عشمن فرد يقطع بارتفاعه أو في ضمن فرد يقطع ببقائه ،

كما اذا علم بتحقق انسان أما في ضمن زيد نقطع بارتفاعه وأما في ضمن عمر نقطع ببقائه .

وهذا هو القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي باصطلاح الشيخ (قده) كما أن الأول هو القسم الأول والثالث ماكان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث فرد آخر بعدد القطع بارتفاع مقطوع الحدوث وهو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي وهو على قسمين الأول ما أذا شك في حدوث فرد مقطوع البقاء مقارناً لحدوث الفرد المعلوم الارتفاع والثانى ما إذا شك في حدوث فرد مقطوع البقاء

مقارناً لزوال فرد معلوم الحدوث وهو أيضاً يتصور هلى وجهين أحدهما ما إذا كارب الفرد (١) المشكوك الحدوث مبايناً للفرد الأول المقطوع

(۱) يعتبر في الاستصحاب الكلي أن يكون الاثر مترتباً على القدر المشترك فاذا جرى الاستصحاب نرتب ذلك الأثر وأما خصوص أثر الفرد الباقي لا يترتب على الاستصحاب الكلي حيث أنه غير متكفل باثبائه بقاء خصوص الفرد الباقي مثلا ما يترتب على جريان استصحاب الحدث الكلي للردد بين الأصفر والأكبر انما هو أثر طبيعي الحدث من عدم جواز مس كتابة المصحف وغيره .

وأما عدم جواز المكث في المسجد الذي هو أثر لخصوص الحدث الاكبر فلا يترتب عليه الا على القول بالأصل المثبت كما أنه يعتبر في سجريانه ألا يكون في مورده أصل حاكم عليه فمع وجوده لا تصل النوبة إلى جريانه .

كما إذا كان المكلف قد أحدث بالحدث الأصغر سابقاً ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني فيجري الاستصحاب الحدث الأصغر لكونه معلوماً بالتفضيل ع

وأما الحدث الأكبر فيجري فيه اصالة عدم حدوث الحدث الأكبر حيث أنه مشكرك الحدوث فيكور حاكما على الاستصحاب الكلي من فير فرق بين القول ان الحدث الأكبر مضاد للأصغر أومؤكد له أو مخالف معه حيث انه يستصحب عدم تبدل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر على الأول وعدم تأكده على الثانى و

وعدم حدوث فرد ثاني معه على الثالث فيحكم بجواز الدخول بالصلاة بلاغسل وكما لرعلم بنجاسة شيء وترددت النجاسة بين الذائية والعرضية كالشعر المردد بين شعر الحنزير وشعر آخر متنجس ثم غسل ـــ الارنفاع وثانيهما (١) ما اذا كان مر. تبيل تبدل مرتبة في الشيء بمرتبة أخرى ،

= وشك في ادتفاع النجاسة فعلى القول بجريان استصحاب العسدم الأزلي يحكم بطهارنه بعد الفسل لأنه حاكم على استصحاب بقاء النجاسة واما بناء على القول بعدم صحة جرياته لابد من الالتزام ببقاء النجاسة لجريان الاستصحاب.

(۱) وكما إذا شك في طهارة صابون ونجاسته من جهة احتمال أن يكون مصتوعاً من زيت غير مذكى فيحكم بطهارته لأصالة الطهارة ثم ينجس بنجاسة عرضية .

فالظاهر أنه يحكم بالطهارة بعد الغسل لأسالة الطهارة ولا يجرى استصحاب النجاسة لحكومة اصالة الطهارة الجاوية قبل عروض النجاسة مع فرض أن النجاسة العرضية قد ارتفعت بالغسل يقيناً .

بقي في المقام شبهة تسمى بالشبهة العبائية وهي أنه او علم اجمالا بنجاسة أطراف العباءة ثم غسل طرف الأسفل منها فيكور. الطرف الأسفل طاهراً قطعاً .

إلا انه لا يمنع من جريان استصحاب الكلي للنجاسة المعلوم حدوثها لاحتمال بقائها في الطرف الأعلى فلو فرض ملاقاة اليد لجميع أطراف العباءة فبمقتضى جريان الاستصحاب الكلي هو المكم بنجاسة الملاقي أيضاً مدع أنه باطل بالضرورة اوضوح ان الملاقاة الطرف الأسفل لا أثر للقطع بطهارة على الفرض والطرف الا على وان كان محتمل النجاسة ،

إلا أنه لا يؤثر بنجاسة الطرف الملاقي لما ذكروه من ان ملاقاة بعض الشبهة المحصورة لا توجب نجاسة الملاقي وبذلك يشكل عس

هذا كله هو الأقسام المتصورة في المستصحب اذا كان كلياً .

أما أن نقول بعدم صحة جريان الاستصحاب الكلي أو الالتزام بأن ملاقاة بعض الشيهة المحصورة نجسة .

وقد أجاب الاستاذ المحتق النائبني (قده) في الدورة الأولى بأن الاستصحاب الكلي انما يجري فيما إذا كان المنيقن السابق بنقسه مترددا بينما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع كا في مثال الحدث المردد بين الحدث الأكبر المقطوع بقائه والحدث الأصغر المقطوع ارتفاعه بخلاف ما اذا تردد عل المتيقن ومكانه لاحقيقته كا إذا علم بوجود زيد في الدار وتردد في أن يكون بالجانب الشرقي أو في الجاتب الغربي ثم انهدم الجانب الفربي مثلا واحتمل موت زيد مرس جهة احتمال كونه في الجانب المنهدم أو علم بكون درهم خاص لزيد بين عشرة دراهم الممرو ثم ضاع أحسد الدراهم واحتمل أن يكون هو درهم زيد فان استصحاب الكسلي لا يجري في أمثال ذلك إذ الترديد ليس في نفس الكلي وانما هو في محل الفرد المتيقن ومورد الشبهة في هسذا المقام من القبيل إذ الترديد ليس في نفس النجاسة بل في علها وعليه لا يجري المتصحاب الكلي فيه

وقد أجاب ( قده ) في الدورة الثانية بجواب أخر وحاصله أنه لا أثر لاستصحاب الكلى في مورد الشبهة .

وأما بالاضافة إلى ما يعتبر احراز الطهارة كالمسلاة فلأن عدم جواز الدخول فيها مترتب على مر نفس الشك بالطهارة لا على استصحاب بقاء النجاسة .

وأما بالاضافة إلى نجاسة الملاقي فلأن نجاسته مترتبة على أمرين الحدهما نقس الملاقاة وثانيهما احراز نجاسة الملاقاة بالفتح واستصحاب

أما القسم الأول من هذه الأقسام وهو ما اذا كان الشك في يقاء الكلي (١) مر. جهة الشك في بقاء الفرد فلا اشكال في جريان

كلي النجاسة بالعباءة فير متكفل لاثبات كلا الجزئين وانما هو
 متكفل لاثبات نجاسة الملاقى فقط :

وهذا المقدار لا يكفي في اثبات نجاسة الملاقي بعسد مالم تكن الملاقاة عرزة ولكن لا يخفى ه

أما عن الأول فان استصحاب الكلي وان كان لا يجري في موارد الأمثلة الا أنه لا مانع من جريان استصحاب بقاء نفس الفرد المتيقن إلا أن حياة زيد في المثال بما أنها كانت متيقنة سابقاً وشك في بقائها وارتفاعها من جهـة احتمال موته بانهدام الجانب الغربي لا مانع من صحة استصحاب وترتب اثارتها من عدم تقسيم أمواله ونكاح زرجته وغير ذلك نعم في مثل الدرهم المشائع لا يجري الاستصحاب لممارضته لاستصحاب هـدم كونه العمرو فلو لم يعارضه شيء في مورد يجرى وترتب عليه الأثر.

(۱) كما إذا علم بكون خشبة خاصه لزيد بين عشر خشبات مباحة ثم ضاعت احدى الخشبات فانه لا مانع من استصحاب بقاء خشية زيد .

وأما عن الثاني فان موضوع نجاسة الملاقي هو تحقق الملاقي في مورد الشبهة محرز غاية الأمر أن أحد جزئيه محرز بالوجدان والآخر بالأصل حيث أن جزء المباءة كاف نجساً وقسد لأقاه الملاقي وجداناً لفرض أنه لاقى جميع اجزاءه فاذا حكم بنجاسته بالاستصحاب ترتب عليه نجاسة الملاقي .

نعم لو كان المستصحب وجود النجاسة بالعباءة لم يمكن اثبات الملاقات بالاستصحاب إلا أن المفروض جريان الاستصحاب في نجاسة =

الاستصحاب في نفس الكلي لترتب أثره الشرعي عليه ولا فرق في ذلك بين ما اذا تحقق الكلي في ضمن فرد وقـــد شك في بقائه وبينما اذا تحقق في ضمن فردين من الاول وشك في بقاء أحدهما مع القطـــع بروال الآخر فانه يوجب الشك في بقاء الكلي بما هو فرد من الوجود أيضاً.

- الملاقي على واقعه من غير تميير فالحق في الجواب هو ان الالتزام بنجاسة الملاقي في مورد الشبهة لاينافي ما ذكروا من عدم تحاسة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصوره أصلا .

حيث ان الحكم بعدم نجاسة الملاقي للشبهة المحصورة مبني على صحة جريان الأصل في طرف الملاقي لما ذكر في محله ان المعارضة انما هي بالاضافة إلى الأصول الجارية في نفس الملاقى بالفتح وأما الأصل الجاري في طرف الملاقي بالكسر يجري فلا معارض فلو فرض في مورد لا يجري الأصل في طرف الملاقي بالكسر .

أما من جهة المعارضة كما اذا فرض ملاقاة شيء لأحد طرني الشبهة وملاقاة شيء آخر الطرفها الآخر فان الاصل الجاري في ملافاة أحد الطرفين يعارض الاصل الجاري في ملاقي الطرف الآخر فلا يحكم بطهارة الملافي كما لا يحكم نفس الملافي بالفتح ،

وأما من جهة حكومة أصل آخر عليه كما في مورد الشبهة فان استصحاب الكلي فيه حاكم على الاصل الجاري في ملاقي بالكسر ورافع لموضوعه لأن نجاسة الملاقي بالكسر أثر شرعي لنجاسة الملاقي بالقتح والمفروض ان الشارع حكم بنجاسته بمقتضى استصحاب كلي وملافاة الطرف الأسفل لا يؤثر في نجاسته للقطع بطهارته فيوجب الملم بملاقاته فيتحقق موضوع الاستصحاب.

ولكنه لا يجري استصحاب الشخص لاثبات الاثر المترتب على الكلي اذ المفروض ان الاثر ايس مترتباً على الخصوصية فلا يشمله دليل التعبد والتعبد بوجود الشخص ايس تعبيداً بوجود الكلي أيضاً قما ذكره الشيخ (قده) من أنه لا اشكال في جواز استصحاب الكلي والفرد لا يخلو من المناقشة بالنسبة إلى الفرد إلا أن يكون مراده من استصحاب الفرد اثبات الاثر الشرعي المترتب على الفرد فيما اذا كان الفرد أيضاً له آثر شرعي فمنشأ المناقشة ذكر استصحاب الفرد في أفسام استصحاب الكلي .

وأما القسم الثاني وهو ماكان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تحققه في ضمن ما هو مقطوع الارتفاع أو في ضمن ما هو مقطوع البيقاء وقد مثلوا له في الفقه بما إذا تحقق الحدث الجامع بين الأصغر المرتفع بالوضوء أو الأكبر الفير المرتفع به فقد ذهبوا فيسه أيضاً إلى جريان الاستصحاب بالنسبة إلى نفس الكلي الجامع فيترنب عليه جميع الأثار المرتب على نفس الكلي بما هو كلى فيترتب على استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء مانمية الدخول في الصلاة وفيرهما على يكون للحدث فيه مانمية وانا لم يكن اثبات آثار كل واحد من الخصوصيتين والوجه في جريانه تحقق أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق في جريانه تحقق أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق مع انحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة بحسب الموضوع وقد أورد عليه (۱) بأن الشك في بقاء الكلي في الآن اللاحق الذي ينقطع بارتفاع عليه (۱) بأن الشك في بقاء الكلي في الآن اللاحق الذي ينقطع بارتفاع

<sup>(</sup>١) فحاصله أن الشك في يقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر كالحدث الاكبر كما أو شك في حدث الأصغر والاكبر فأنه لولا احتمال حدوثه لم يحصل الشك في عسدم بقاء الكلي إذ على تقدير حدوث الحدث الاصفر فأنا نقطع باربفاهه فاستصحاب عدم ح

أحدهما المردد مسبب عن الدك في حدوث الفرد الآخر الذي نقطع عدوث الحدث الاكبر يكون حاكماً على الاستصحاب الكلي لكونه جارياً في السبب فيه ومن الواضح حكومة الاسك الجاري في السبب على الجارى في المسبب .

وقد أجاب الاستاذ المحقق النائبني (قدم) بأن حكومة الأصل جارية في السبب على المسبب انما هو فرع جريانه وهو في المقسام لا يجري لابتلائه بالممارض إذ أسالة عسدم حدوث الاكبر مهارض لأصالة عدم حدوث الاصغر فببتى ألاصل المسببي جارياً بلا مهارض .

ولكن لا يخفى أن ذلك انها يتم لو كان لكل من الفردين أثر وأما لو كان الاثر خاصاً بأحدهما كما إذا ترددت نجاسة الثوب بين أن يكون بالبول لكي يكون زوالها عتاجة إلى تمدد الفسل وأن يكون بفيره لكي لا تحتاج إلى التمدد فأصالة عسدم حدوث الفرد الآخر لا تمارض بأصالة عدم حدوث الفرد المملوم إرتفاعه على تقدير حدوثه لكي يتماقطا فتصل النوبة إلى الأصل المسبي .

وأما في الموارد التي يكون لكل من الأسلين اثر خاص كما فيما لو تردد الحدث بين الاصغر والاكبر حيث ان المجنب لا يجوز له الدخول إلى الصلاة بغير الفل والمحدث بالحدث الاصغر لا يجوز له الدجول فيها بغير الوضوء فالاصلان وان كانا متمارضين إلا أنه لا تصل النوبة مع ذاك إلى الأصل المسبب اوجوب ترتيب كل من الاثرين بمقتضى تنجيز العلم الاجمالي .

وقد أجاب المحقق الخراساني ( قده ) بجوابين :

الأول بأن الشك في بقاء الكلي ليس مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الأخر بل هو مسبب عن أن المتيةن حدوثه مل تحقق في الفرد س

بارتفاع أحدهما المردد مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر الذي نقطع ببقاء الكلي ببقائه لوكان الحادث وحيث كان أصل حدوثه مشكوكا فمقتضى استصحاب عدم حدوثه فانه يرفع الشك المسبب بالنسبة إلى بقاء الكلي كما في جميع موارد شك السبب والمسبب ومن ذلك يظهر أنه لا بجال لاستصحاب الكلي وقد أجيب عنه ،

- المنية نبقائه أو تحقق في ضمن الفرد الآخر المتيقن إرتفاعه واصالة عدم تحقق في ضمن الفرد المحتمل بقائه لا يجري لمدم كونه في زمان كان فيه القدر المشترك موجوداً ولم يكن في ضمنه جتى يستصحب عدم تحققه في ضمنه بل القدر المشترك من الاول أما تحقق في ضمن هذا الفرد أو ضمن ذاك للفرد المرتفع على تقدير حدوثه .

ولكن لا يخفى ان ذاك مبني على صحة استصحاب المدم الازلي فانه لا مانع من جريان استصحاب عدم تحققه في الفرد المحتمل بقائه وهذا المقدار يكفي في المقام إذ المفروض أنه على تقدير حدوثه في ضمن الفرد الاخذ قد ارتفع وجداناً.

الثاني : إن بقاء القدر المفترك ليس مسبباً عرب حدوث الفرد الباقي بل هو عين بقائه .

واكن لا يخفى أن هذا ليس جواياً عن الاشكال بل هو مؤكد له حيث ان استصحاب عدم حدوث الفرد المحتمل بقائه لو كان حاكماً على استصحاب الكلي على تقدير كون بقائه مسبباً عن حدوثه بل هو أولى بالحكومة على تقدير كون البقاء عين بقاء الفرد .

والتحقيق في الجواب ان الشك في بقاء الكلي وان كان مسجباً عن الشك في حدوث الفرد المحتمل بقائه الا ان كل أصل سببي لا يكون حاكماً على الاصل المسببي بل يعتبر في حكومته أن يكون رافعاً لموضوع حاكماً على الاصل المسببي بل يعتبر في حكومته أن يكون رافعاً لموضوع ح

• 6

أرلاً : بأن الشك في بقاء الكلي ليس مسبباً عن الشك في حدوث الفرد المقطوع المقاء بل انما هو ناشى، عن العلم الاجمالي فيكون الحادث هو الفرد المقطوع ارتفاعه أو الفرد المقطوع بقائه وهذا العلم الأجمالي باق بحاله .

ثانياً : على فرض التسليم يكون الشك في بقاء الكلي مسبباً عن الشك في حدوثه واكنه ما كان ترتبه عليه شرعياً بل انما هو مترتب مقلى فلايمكن اثباته إلا على القول بالاصل المثبت وقد أجاب الاستاذ ( قدس سره ) عن كلا الوجهين .

أما عن الأول بأن الشك في بقاء الكلي وان كانا ناشئاً من العلم الاجمالي المذكور ولكن هذا العلم الاجمالي لا أثر له يعد جريان اصالةً عدم الحدوث في احدى طرفيه لمدم ممارضتها بالأصل في الطرف الآخر لمدم الأثر له بعد القطع بارتفاعه فدع الغض عن الاصل المثبت يمكن اجراء أصالة عدم الحدوث بالنسبة الى الفرد الآخر فيرفع به الشك في يقاء الكلي بمد القطع بارتفاع الفرد الآخر.

وأما عن الثاني فبأن كون اصالة عدم حدوث الفرد الآخر لاثبات عدم يقاء الكلي اتما يكون مثبتاً لو كان عدم الكلي مسبياً عن عدم الافراد ومترتبآ عليه وهو واضح البطلان لكون عدم الكلي عين عدم افراده

ـ الاصل الجاري في المسبب لامثل المقام الذي يكون يقاء القدر المشترك وارتفاعه ليس أثراً شرعياً لحذوث الفرد الباقي وانما هو مر. آثاره المقليسة فعليه لامحذور في جريان استصحاب الكلي كما لوعلمنا أن زيداً ملك داره من عمر ثم رجع عنه فشككنا في أنه هـل كان هية ليصح الرجوع ويرجع إلمال إلى مالكه الاول أو أنه كان صلحاً لثلا يصح الرجوع حكمنا ببقاء الملك بعد الرجوع بالاستصحاب. نعم في طرف الموجود يتحقق الكلي بوجود أحد الافراد ولكن في طرف المدم انما يتحقق عدمه بعدم جميع الافراد ولكن لا بمعنى ان عدم الكلي مترتب على عدم الافراد بل بمعنى أن بعدمه يعدم جميع الافراد اذا كان الكلي مرددا بين فردين فعدمه بعين عدمهما مما فاذا أحرز عدم أحد الفردين بالوجدان للقطع بارتفاعه فلا مانع في احراز عدم الاخر لاحراز عدم الكلي بالأصل فيكرن من قبل الموارد التي يحرز فيها أحد الجزئين بالاصل والاخر بالوجدان كما لا يتخفى .

ثم انه قد بورد على أصل جريان الاستصحاب في الكلي في هـذا القسم اشكال آخر وهو أنه لا نسلم اتحاد النضية المشكوكة مع النضية المتيقنة بحسب الموضوع في المقام لارب ما هو المتيقن سابقاً هو ثبوت الطبيعة الكلية بما هو قابل لملانطياق على هذا الفرد وعلى ذاك الفرد.

وبمبارة أخرى ماهو المتيةن هو الكلي بما هو مطلق تابل للانطباق على هذه الحسة وعلى تلك وهذا الممنى الاطلاقي بعد القطع بزوال أحد الفردين مقطوع الزوال لا مشكرك البقاء وانما نشك في بقاء الكلي بما هو مهمل المساوق للحسة غير القابل للانطباق على أحد الفردين معينا وهو غير المتيةن سابقاً فمتعلق اليقين غير ما هو متعلق الشك فكيف يجرى فيه الاستصحاب.

والجواب عن هذا الايراد بأن هذا مغالطة لأن المتيةن في السابق كما كان مردداً بين الفردين فليس مطلقاً بمعنى قابليته للانطباق على هذا أو على ذلك لأن هذا أو على ذلك لأن الغرض كون متعلق اليقين هو الكلي الموجود في ضمني أحدد الفردين المردد يينهما بحيث لو كان في ضمن هذا لم يكن قابلا للانطباق على

ج ہ

ذاك ولو كان في ضمن ذاك لم يكن قابلا للانطباق على هذا ،

فالمراد من كونه قابلاً للانطباق على هددًا وعلى ذاك أو كان هو الامكان الواقمي عنوع ولو كان بمعنى الاحتمال فهو مساوق للمهملة في عدم قابليته للانطباق ويكون عين القضية المشكوكة وحينئذ ينفي شبهة استصحاب عدم حدوث الفرد البافي الراجع الى استصحاب عدم حدوث الكلي بالحصة الباقية المحرز به جزء الموضوع مع احراز جزءه الآخر وهو عـــدم تحقق الكلي إلا في ضمن الفرد الآخر المقطوع بالارتفاع بالوجدان الباقي محرز عدمه بمشم الوجدان كذلك يجري استصحاب بقائه بعد القطع بحدوثه مرددا بين الفرديين فحيئذ يتعارض الأصلان فلا يبقى مجال للاستصحاب وجودالكلي مع هذه الشبهة عا يوجب المنع عن الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي مع أن ظاهرهم التسالم على جريانه .

ولهذا عد من المسلمات بينهم استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء بالنسبة إلى من خرج منه رطوبة مرددة بين البول والمني اللهم الا أن يقال بأن هذا شبهة في قبال البديهة نعم لا بأس بأن يقال يعد مالم يكن في البين شك سبي فيجرى الاستمحاب في السبي بحكومته .

ثم أنهم قد مثلوا للقام بأستصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء لمن حصل له القطع بالحدث مردداً بين الاكبر والأصغر .

ولا يخفى أن العلم بحصوله الحدث المردد تارة يحصل قبل الوضوء وأخرى يحصل له القطع بالحدث بعده .

أما الأول فهو أنه أيس من موارد الاستصحاب وأنما هو مر. موارد العلم الأجمالي المنجز للواقع وعلة تامة للزوم الموافقة القطعية فلا يجري الاستصحاب في أطرافه بل المرجع فيه قاعدة الاشتغال كما لا يخفى. وأما الثاني وهو ما حصل القطع بالحدث الكلي بعد الوضوء على وجه حصل له العلم بعد خروج بعض الأطراف عن عمل الابتلاء فلا يخلوا اما أن يعلم الحالة السابقة وأما أن لا يعلم بأن كان مجبولا وعلى فرض العلم بالحالة للسابقة فأما أن يكون هو الطهارة وأما أن يكون هو الحدث.

اما إذا علم الحالة السابنة بالطهارة أو كان جهولا ألحال فلا ماتح من جريان استصحاب هذا الحدث بما هو كلي وبما هو مانع عن الصلاة بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثاني واما اذا علم يكون الحالة السابقة هو الحدث فتارة يعلم بكون الحدث الأصفر كما إذا كان عدث بالحدث الأصفر ثم خرج منه بلل مردد بين البول والمقي وأخرى يعلم بكونها الحدث الأكبر وثالثة لم يعلم بأزء الأكبر أو الأصفر أما إذا علم بأنه الأصغر كالمثال المذكور فظاهر كلماقهم أنه لا يجري استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء بل يجرون استصحاب عدم الجنابة ويقولون بكفاية الوضوء.

وبهذا المعنى بني في ما تقدم بينهم من صدم التزامهم بما أوردناه من الشبهة فان الالتزام باستصحاب عدم الجنابة لا يفيد لاحراز عدم الحدث بما هو كلي بمد الوضوء إلا بما نقدم منا من احراز عدم الكلي بضم الاصل إلى الوجدان :

نعم يصح استصحاب عدم تحتق الجنابة وعدم تحقق الحدث الأكبر الموجب للغسل بخروج البلل لو قلنا بأر تحقق سبب الجنابة بعد تحقق سبب الحدث الأصفر يوجب اشتداد الحدث مع بقاء ذات الأصفر فانه بناء على هدذا المنى لا يوجب خروج البال المشتبه للعدلم الكلي الحدث المردد بين القردين الاكبر والأصفر بل يوجب الشك في اشتداد

الحدث الأصغر فحينئذ يكون من قبيل تبدل مرتبة ضعيفة إلى مرتبة شعيفة إلى مرتبة شديدة يجري استصحاب عدم تحقق تلك الشدة بل يجري استصحاب بقاء تلك المرنبة السابقة فلا يؤثر إلا في وجوب الوضوء فيخرج مثل المورد عن استصحاب الكلي.

ولكن أنت خبير بأن هذا المسلك بما لم يسلكه أحد ولم يقم هايه دليل أيضا فاق الظاهر كون الحدث الاكبر أمراً مياينا للأصغر وانه بمجيىء سببه يزول الأصغر رأسا فينقلب بالأكبر المباين ولا أقل من عدم الدليل على أحد الاحتمالين فيوجب الشك .

وعليه عند تحقق البلل المشتبه يحصل لنا القطع بثبوت الحدث الجامع بين الفردين ولو بالنسبة إلى الأصغر بقاء وبالنسبة إلى الأكبر حدوثاً ولازمه جريان استصحاب الكلي بعد الرضوء وهو خلاف ميناهم في الفقه وهذا يؤيد ما تقدم من عدم صحــة جريان الاستصحاب في القسم الثاني .

وأما اذا علم بكون الحالة السابقة هو الحدث الاكبر فبعد الوضوء لا يجري الاستصحاب من جهة القطع التفصيلي ببقاء الأكبر.

وأما إذا ترددت الحالة السابقة بين الآكبر والاصغر فحاله حال مجهول الحال رأسا وانه يجري فيه استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء فتحصلانه بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثانى يجري استصحاب المحدث لمن كان مردداً بين الأكبر والاصغر بالنسبة الى بعض الحالات لا الجميع ومرى هنا قيده الشيخ ببعض الصور دون الجميع القسم الثالث (۱) وهو ما اذا كان الشك في بقداء الكلي من جهة الشك في

<sup>(</sup>١) وهو ما يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من احتمال من قيام فرد أخر مقام الفرد الذي علم بتحقق الكلي في صمه فتارة يكون بقاء ـــ

حدوث فرد آخر مع القطع بارقفاع الفرد المعلوم في السابق وهذا على

= الكلي ناشئاً من احتمال وجود فرد مقارناً لوجود فرد معلوم واخرى ناشئا من احتمال حدوث فرد آخر مع ارتفاع فرد متيقن حدوثه وثالثة يكون ناشئا من احتمال حدوث مرتبة أخرى من مراتب فرد معلوم عند ارتفاعها فهل يجري الاستصحاب في هذه الأمور الثلاثة مطلقا أو لايجري كذلك أو يفصل بين الأوليين والثالثة فيحكم بصحة جريان النائثة دون الأوليين أقواها الأخير .

أما عدم صحة جريانه في الأمر الأول لمدم انحفاظ الاتحاد بين قضية مشكوك فيها وقضية متيقنة مشكلا لو علمنا بوجود زيد في الدار فقسد علمنا بوجود حصة من الانسان قد تشخصت بخصوصية زيد . وأما الحصة المتخصصة بخصوصية عمر فلم تكن معلومة لنا وانما يهك في حدوثها أولا فلا تكون الحصة المتيقنة حدوثها متجدداً مع الحصة المشكوكة فعليه كيف يصح استصحاب كلي الانسان بعسد ارتفاع حسة زيد وهل هر الا تسرية حكم فرد لفرد آخر وبهذا يفرق بين أستصحاب الكلي من القسم الثاني واستصحاب الكلي من هدذا القسم حيث ان الهك في القسم الثاني انما نعلق بنفس الحصة المعلومة الحدوث في ضمن الفرد المردد من جهة احتمال حدوثها في ضمن ما يحتمل أو تيقن بقاءه بخلاف القسم الثالث فان الهك فيه أنما هو في حدوث حسة أخرى غير ما علم بحدوثه وارتفاعه ودعوى ان العلم انما تعلق بارتفاع خصوص الفرد المحتمل حدوثه خصوص الفرد المرتفع وانما يمنع ذلك باستصحاب خصوص الفرد المرتفع وانما يمنع ذلك باستصحاب خصوص الفرد لا الكلي .

ومر. ذلك يظهر تحقق أركان الاستصحاب حيث ان الشك =

قسمين الأول ما اذا شك في حدوث فرد آخر يقطـــع ببقائه مقارنا لحدوث الفرد الزائل .

- واليقين قد تملقا بالكلي فالكلي متيقن الحدوث مشكوك البقاء فتكون القصية المشية المشيقة عنوعة حيث ان المعلوم وجوده ليس هو الكلي بما هو وانما حصة خاصة منه فالمفروض ان تلك الحصة قد ارتفعت قطعاً والحصة الاخرى نشك في حدوثها فليس في البين متيقن لكي يستصحب .

كما أن دعوى ان لازم جريان استصحاب الكلي في مثل المقام هو القول بعدم جواز الدخول في الصلاة بالوضوء قبل الاغتسال فيمن انتبه من نومه واحتمل جنابته لأن المسلوم ارتفاعه حينئذ هو خصوص حدث النوم .

أما كلي الحدث فيحتمل بقائه لاحتمال بقائه ضمن الحدث الاكبر المحتمل حدوثه مقارنا لحدث النوم في فير محله لما عرفت منا سابقا ان وجوب الوضوء موضوعه مركب من المحدث الاصغر وعدم الحدث الاكبر كالجنابة اذ لا يجتمع وجوب الوضوء مع وجوب الفسل اذا التفصيل بين وجوب الرضوء فيما اذا قام المكلف من نومه ووجوب الفسل كما اذا كان جنباً كما هو المستفاد من آية الوضوء قاطع للشركة وعليه في مفروض المسألة الموضوع لوجوب الوضوء متحقق لتحقق اجزاء الموضوع غاية الأمر أحد جرثية وهو القيام من النوم عرز بالوجدان وعدم كونه جنبا عرزاً بالاصل فلا ترتبط هذه المسألة بمسألة جريان الاستصحاب وأما استصحاب الكلي في الصورة الثالثة وهو ما اذا كان فرد مفكوكا في حدوته من هراتب الفرد المثيقن ع

فلامانع من جريانه لتحقق الوحدة المتبرة بين القضية المتيقنة والقضية -

الثاني يشك في حدوث الفرد المعلوم البقاء مقارنا لزوال الفرد الزائل بأن يكون الشك في تبدله بفرد آحر وعدمه.

أما القسم الأول فقد يقال بجريان الاستصحاب لتحقق اركانه من اليقين بالوجود السابق والشك في بقائه مع انحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة فبهمله ( لا تنقض اليقين بالهك ) والا اشكال عليه بأن الهك في البقاء مسبب عن الهك في حدوث الفرد الآخر والأصل عدمه فقسد عرفت الجواب عنه بأنه ليس في البين سبب ومسبب اولا وليس الترتب بينها شرعيا ثانيا .

نعم يشكل عليه بأنه لا مانح من جريان استصحاب عدم تحقق الكلي بضمه مع الوجدان مضافا الى انه يرد في المقام اشكال آخر وهو ان ما تعلق به اليقين سابقا فير ما تعلق به الشك لاحقا قطعا لأن ما تعلق به اليقين وهو وجود الكلي في ضمن حصة خاصة بتحققه في ضمن ماهو المعلوم من الفرد الخاص والمقروض في الآن اللاحق يقطع بزوال ذلك للقطع بارتفاع هذا الفرد وانما يشك في بقاء حصاة اتحرى في ضمن فرد آخر غير الاول من دون أن يكون ذلك عاقطع بوجوده سابقا

سالمشكوكة فار وجود الكلي في المرتبة الشديدة لا يغاير وجوده في مرتبة الضعيفة بناء على اصالة الوجود حيث يكوث مابه الامتياز عين مابه الاشتراك وهليه لو علم بوجود مرتبة قوية من الشك الكثير ثم علم بارتفاع تلك المرتبة واحتمل بقاء مرتبة ضعيفة مقامها عند ارتفاعها فيصح جريان استصحاب بقاء كلي كثير الشك فترتب عليه عند الشك آثاره من عدم بطلان صلاة الثنائية والثلاثية والأوليتين مر الرباعية هذا اذا عد عتد المرف أر المشكوك من المراتب المتيقنة وأما اذا لم يعد من مراتبه وانما عد مباين له كما قد يقال في المثال المذكورة فلا يجري استصحاب الكلي كما لا يخفى .

فما تعلق به اليقين لم يكن مشكوك البقاء بل أنما هو معلوم الارتفاع وما تعلق به الشك في بقائه لم يكن معلوم الثبوت سابقا فلم تكن القضية المشكوكة متحدة مدع القضية المتيقنة موضوعا فكيف يجري فيه الاستصحاب.

وأما القسم الثاني من القسم الثالث فعدم جريان الاستصحاب فيه أوضح للقطع بزوال ماهو المتيةن بزوال الفرد بما هو وجود الطبيعة من جهة القطع بتخلل العدم وانما يشك في حدوث وجود فرد آخر من الطبيعة غير الوجود الأول منها وبعبارة أخرى ماهو المتيقن سابقاً هو موضوع الأثر وان كان صرف وجود الطبيعة ولكنه لما كان صرف الوجود منطبقا على أول الوجود والقفروض انه قطع بزواله وانما يشك في أنه بعد زوال أول الوجود هل تحقق وجود الطبيعة يثاني وجودها أم لا فعقته عدمه .

وعلى كل حال قد اختلف متعلق الية ين مع متعلق الشك ولم يكن الموضوع واحداً فلا يجري فيه الاستصحاب فيما اذا كان الفرد المشكوك الحدوث مقارنا لزوال ماهو المتيةن فيكون من قبيل المباين له واما اذا كان الفرد المشكوك الحدوث في آن زوال الأول من قبيل بعض مراقب الاول بأن يكون الكلي نسبته اليهما من قبيل المشكك مثلا لو شك بعد زوال السواد الشديد الذي تحقق الكلي في ضمنه في انه تبدل الى مرتبة ضعيفة من السواد أيضا فان مثل هذا القسم لا يبعد جريان استصحاب الكلي بما هو صرف الوجود فيما اذا ساعد العرف بأن المرتبتين ليس من قبيل المتباينين او من قبيل اعدام فرد واحداث لفرد آحر مباين بل يرى المرتبة الضعيفة هين المرتبة الشديدة واو بمعنى ان بين المرتبتين يرى جهة محفوظة بين الشديد والضعيف فيحكم ببقاء الجهة المحفوظة

بين المرتبتين وعليه لا مانع من جربان استصحاب الكلي الذي هو من أقسام المشكك.

ولكن هذا انما يتم اذا ساعد العرف على ذلك . لما عرفت أن موضوع الاستصحاب انما هو موضوع عربي واما اذا لم يساعد العرف عليه فيكون من قبيل المتباينين فحكمه حكمها كما لا يتحفى .

هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الاستصحاب صرف الوجود والما اذا أخذ الكلي موضوع للحكم . ويترتب عليه الأثر بوجوده الساري بنحو يكون كل مرتبة من وجوده موضوعاً للاثر ويكون من قبيل الهام الاستفراقي كما مثلناه سابقاً بالنجاسة الحبثية باعتبار كوتها مانعة من الدخول في الصلاة فالاقسام المتصورة في الكلي وار. كان يتطرق فيها الأقسام ولكنه ليس من قبيل الكلي بمعنى صرف الوجود في جريان الاستصحاب فيه بل يكون من هذه الجهسة كحكم الجزئي الشخصي فيجري فيه الاستصحاب جريانه في القسم الأول من الأقسام الثلاثة من الشابق من المكلي ولا يجري فيه الاستصحاب في بقاء شخص ذلك الوجود السابق من الكلي ولا يجري فيه الاستصحاب في القسم الثاني منه ولو المنابع بالنسبة الى صرف الوجود ث

كما اذا علمنا بنجاسة مردده بين الثوب والبدن مع غسل البدن بعد ذلك فار... هذه النجاسة المرددة بما هي صرف وجود النجاسة لا يكون مانعاً وانما يكون المانع نفس ما هو شخص الوجود الواقعي المردد بين البدن والثوب مع القطع بزواله لو كان في البدن والقطع ببقائه لوكان في الثوب فحينئذ يكون من قبيل الفرد المردد بين الفردين فاذا كان من هذا القبيل فلا يتصور الشك في بقاء ما هو المتيقن سابقا بعد زوال أحد الفرديين بل انما نقطع بأنه باق لوكان في ضمن الفرد

ج •

غير الزائل وأنه زائل لو كان في ضمن الفرد المقطوع الزوال.

ومن هذا ظهر الحال فيما ادا كان المستصحب جزئيا في قبال الكلي وانه يجري نيه الاستصحاب نيما اذا كان ممينا للشك في بقاء ما كان سابقا ولا يجري فيما اذا كان من قبيل الفرد المردد بين الفردين لعدم الشك في بناء المتيقن بمد زوال أحد الفردين كما أشرنا إليه آنفا .

وحاصله انه ليس لنا شك في بقاء المتيقن المردد بل نقطع بأنه لو كان هذا الفرد الباقي فهو بأقى ولو كان الفرد الزائل فهو زائل فمن أين يمكن استصحابه.

## ( الشبهة العبائية )

ومن هذا ظهر الجواب عما هو المعروف من الشبهة العبائية المنقولة عن السيد اسماعيل الصدر الاصفهائي ( قده ) من أنه لو كان استصحاب الكلي المردد بين فرد الباقي والفرد الزائل حجة فيلزم محذور باطل.

وهوأنه لو فرضنا أنا علمنا اجمالا بنجاسة أحد اطراف العياء ثم غسلنا طرقه اليمنى ثم لاقى اليد الطرف الغير المغسول والطرف المغسول يحكم بنجاستها لانه باستصحاب بقاء النجاسة المرددة ولو بعد فسل أحد الطرفين يثبت ملاقاة اليد المنجاسة مع الرطوبة بمقتضى ملاقاتها للطرفين فلابد من الحكم بنجاستها مع أنه او لاقى الطرف الغير المفسول فقط لا يحكم بنجاسة لمدم تنجس ملاقي أحد طرني الشبهة المحصورة فيلزم أن يكون صم الطرف الطاهر يقينا بالطرف المشكوك موجباً للحكم بالنجاسة مع انه من المقطوع انه ليس موجبا للنجاسة وليس له دخل فيها .

وهذا المحدور ينشأ من استصحاب النجاسة الكلية وجوابه ار النجاسة المتيقنة في المقام ليست الا فردا مردداً بين فردين وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه قلا مجال لهذه الشبهة على استصحاب الكلي اللهم إلا أن يقال بأن المعلوم بالاجمال عين المتيقن المردد بين الفردين في الجزئي المردد في الطبيعة السارية وان لم يكن استصحاب خصوص عاهو المتيقن بما هو شخص خاص بتمام خصوصه .

ولكن اذا كان الشخص موضوعاً لاثر شرعي فالحصة من الكلي المتحقق في ضمنه أيضا تحت ذلك الأثر ضمناً فيجب الاجتناب عنسه وان كان شخص النجاسة حروداً.

ولكنه لما كان الشخص مركبا من الطبيعة والتشخص فنفس الطبيعة أيضاً كان واجب الاجتناب ضمناً فحبنئذ يجري الاستصحاب واولم يجر بالنسبة إلى الشخص بخصوصية أنه شخص لعدم الشك في بقاء نفس لتشخص كما تقدم .

فلا مانع من استصحاب مقوم العالي أعني الكلي المتحقق في ضمنه لاثبات الأثر المترتب عليه ضمناً لكونه مشكوك البقساء بعينه بعدما كان متيقن الحدوث سابقاً فلابد من صحة استصحاب نفس النجاسة الجامع بين الشخصين في المسئلة المعروفا بعد غسل أحد الطرفين لأن يترتب عليه أثره من وجوب الاجتناب عنه وعن ملاقيه فيعود الاشكال.

نعم هذا البيان يتم على مسلكنا من كون مرجع الاستصحاب الى أن المراد من لا تنقص اليقين بالشك معاملة المشكوك منزلة المتيقن بالنسبة الى الأثر.

وأما بناء على كونه راجعاً الى جعل مماثل الحكم السابق فلا يتم هذا البيان ولا يجري استصحاب نفس الجامع الذي كان مترتبا عليه الأثر ضمناً لأنه جعل مماثل للأثر الضمني وهو مما لا يجعل بدليل الاستصحاب لأن الأثر الضمني غيرتابل للجعل الاستقلالي يمثل الاستصحاب ولو ظاهراً.

ولكن الأمر بالعمال ووجوب الاجتناب ليس ضمنيا بل يكون استقلاليا لا مانع من اثباقه بدليل الاستصحاب وأما الجواب عن هذه الشبهة بناء على مسلكنا المختار ينحصر بما تقدم من عدم جريان استصحاب الوجود في للقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي بالبيان المتقدم مع أنه يمكن احرازعدم اليقين ببقاء نجاسة العباءة بعد غسل أحد الطرفين وبضم الأصال للى الوجدان يتحقق الموضوع ثم لا فرق في استصحاب الكلي بين ما اذا كان المستصحب موضوعا كليا لحكم شرعي كما تقدم وبين أن يكون حكما شرعيا كليا .

كما إذا علمنا بوجودشيء ولكنه كان مردداً بين الوجوب النفسي والفيري ثم علمنا بأنه لوكان غيريا لزال قطعا من جهة القطع بارتفاع الوجوب عما يحتمل أرب يكون ذلك مقدمــة له فانه لا مانع من استصحاب نفس الوجوب الكلي الجامع بين النفسي والغيري مرب غير نظر إلى خصوصية احداهما فيترتب عليه أثر وهو وجوب الممل على طبقه ولزوم اتيانه باتيان العمل ولكن ذلك أيضا على المختار من كون نتيجة الاستصحاب هو الأمر بالماملة .

واما البناء على كونه راجعا الى جمال عاثل فلايمكن جريانه لانه يلزم أن يجعل جنس الوجوب بماهو جنس الوجوب من غير تقومه بغصل من الغيرية والتفسية لأن عائل الكلي المتيقن ليس جنس الوجوب وهو غير قابل للجعل بلا جعله في ضمن فصل ولا فرق في عدم قابلية جعل الجنس بلا فصل بين أن يكون حكما واقعيا وبين أن يكون ظاهريا وقصارى مايتخيل في المقام أنه بعد شمول دليل الاستصحاب له نستكشف بالملازمة العقلية بين تحقق الجنس وبين الفصل للعلم بتحققه في ضمن أحد الفصلين ودفعه أنه أن أريد جعله في ضمن أحد الفصلين بنحو

الاهمال ولو واقعا بأن لا يكون له واقع محفوظ حتى عند الجاعل فيقول يلام جعل الجنس بلا فصلخاص مقدم وهوباطل وان أريد جعله في ضمن فصل معين في الواقع مجهول عندنا ولو كان معلوما عنده فيلزم اختيار أحد الفصلين بلا مرجح وهو محال وهدا من الاشكالات الواردة على القول بكون الاستصحاب يرجع إلى جعل الماثل.

كما انه بناء عليه لابد من الالتزام بعدم جريان استصحاب الحكم والموضوع فيما إذا كان المكلف شاكا في القدرة على العمل الذي كان عالى الحكم .

كما اذا نذر ان يشبع الفقيد في يوم الجمعة ثم يشك في حياته في هذا اليوم فهذا الشك شك في القدرة على اشباعه ومعه لا معنى لاستصحاب الحياة لاثبات وجوب الاشباع.

كما لا معنى لاستصحاب نفس الوجوب لأرب استصحاب الحياة لا يثبت القدرة على اشباعه ومع الشك في القدرة كيف يثبت وجوب الاشباع وهذا بخلاف المسلك المختار فانه عليه يرجع استصحاب الحياة إلى الامر بالمعاملة على طبق اليقين بالحياة من لزوم الحركة والفحص عن أنه يمكن اشباعه أولا.

ثم لا يخفى أنه لو كان هناك أثر بسيط مترتب على الجامع بين الفردين المتفقين في الحقيقة بنحو الطبيعة السارية لا يصرف الوجود مع العلم بوجود فردكلي في الزمان السابق وارتفاعه في الزمان وشك في وجود فرد أخر للكلي في حال وجود الفرد المعلوم أو حدوثه مقارنا لارتفاعه بلا تخلل عدم بينهما .

نبالنسبة إلى السبب لا يجري فيه الاستصحاب لما عرفت مر... انتفاء الشك في البقاء وأما بالنسبة إلى المسبب فلا مانع من استصحابه لتحقق أركانه من اليقين في الوجود والشك في البقاء حيث يصدق انه كان على يقين من وجود الأثر فشك في بقائه بارتفاع الفرد المسلوم الحدوث حيث ان القضية المشكوكة عين المتيقنة نظير استصحاب بقاء هيئة الخيمة بحالها عند احتمال قيام عمود آخر مقام العمود الأول المعلوم الارتفاع.

ودعوى ان الالترام بذلك أنه يلزم جريان الاستصحاب فيما لو شك في المسببات الشرعية في أبواب الفقه كمثل الزوجية والوكالة والولاية كما لو علم انه لو تزوج زيد هندا بعقد الانقطاع إلى مدة وعلم بانقضائها إلا انه شك في بقهاء زوجيتها لاحتمال تزويجها ثانياً مقارنا لانقضاء الأول بعقد جديد .

وكذا لو علم بوجوب الصوم على مدة معينة بندر أو شبهه فشك في حدوث نذر آخر فيه متعلق بصومه من حيث انقضاء المدة الى مدة أخرى فانه مقتضى ما ذكر هو الالترام لجريان الاستصحاب في مشل ذلك مع أنه لا يظن من أحد التوامه عنوعة بالفرق بين ما ذكرنا وبيئ تلك الامثلة فان الامثلة من قبيل استصحاب الصورة الأولى والشانية من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي الذي قد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه حيث أن المعلوم السابق فيها فرد من الزوجية المحتملة حدوثها بسبب جديد فلا يكون المشكوك في الزمان المتأخر هين القرد المعلوم السابق .

بل مقتصى الأصل هو عدم حدوث ما شك في وجوده في اازمان المتأخر وهذا بخلاف المقام فان استصحاب السبب في مثل هيئة الحيمة كما في المثال فان المستصحب فيه أمر وجداني شخصي لا يتغير عما هو عليه من الوحدة الشخصية ولا يتعدد وجوده بتبديل أعمدة الحيمة على

بقي شيء وهو أن المتسالم عليه عند القوم جريان أصالة عدم التذكية عند الهك في تذكية الحيوان وبجريانه يثبت حرمة اكل لحمه ونجاسته وقد خالف في ذلك الفاضل التونى (قده) فقال بعدم اثبات استصحاب عدم التذكية للحرمة والنجاسة حيث أن عدم المذبوحية لازم لأمرين الحياة والموت حتف الانف والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثاني وهو الموت حتف الانف وعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة تمسكا بأن الموضوع لكل من حرمة لحم الحيوان ونجاسته وحليته وطهارته أمر وجودي فدوضوع الحرمة والنجاسة هي المية التي هي عبارة عن الحيوان الذي مات حتف انفه .

كما ان موضوع الحلية والطهارة عبارة عن المذكى وهما أمران وجوديان ولابد من احرازهما واصالة عدم التذكية لم يثبت احرازالميئة حيث أن نفي أحد الضدين بالاصل لاثبات الضد الآخر من الاصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها وعليه يجري استصحاب المعدم من الطرفين وحيث تقع المهارضة بينهما نتساقط الاصلان وبعد التساقط يرجع الى اصالة الحل والطهارة في اللحم المشكوك (١) وعلى تقدير التسليم ان

<sup>(</sup>١) لا يخفى أن المقام من الموضوع المركب فتارة يكون من قبيل المرض ومحله كما عليه الاستاذ المحقق النائيني (قدم) فيكون المرض بما هو نعت لمحله وهو بمفاد كان الناقصة له الدخل في الموضوع فاستصحاب -

الموضوع المحرمة والنجاسة هو نفس عدم التذكية لا عنوان الميتة الذي هو أمر وجودي فليس الهذا العنوان حالة سابقة حتى يستصحب حيث ان خروج الروح أما أن يكون عند تذكيه واما لا عرب تذكيه فلم يتحقق زمان كان فيه خروج روح حيوان ولم يكن عن تذكيه حتى يجري فيه الاصل.

وأما عدم التذكية في حال حياة الحيوان انما هو من قبيل ليس التامة فهو وان كان على يقين منه سابقا ولكن جريان الاصل فيه لاثبات العدم الخاص من الاصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها فحيئذ يرجع الى اصالة الحل والطهارة ولكن لا يخفى .

أولا نمنع كون المينة هي خصوص ما مات حتف الانف وانما هي

و وجود المحمول الذلك المرض أو عدمه المحمولي الاثبات ماله الدخل في الموضوع لا يجري إلا على القول بالاصل المثبت ولذا قلنا في محله ان اصالة المدم المحمولي الذي هو بمفاد ليس التامة الاثبات المسدم النعتي الذي هو بمفاد ليس الناقصة من الاصول المثبتة وأخرى يكون من قبيل عرضين لمحلين بنحو يكون الموضوع مركبا من جزئين أحدهما عدم التذكية وثانيهما زهوق الروح بنحو الايكون زهوق الروح مر نعوت عدم التذكية ومن حالاته لكي يكون المدم التذكية فردان احدهما موضوع الاثر دون الآخر كما قرر في الاشكال بل يكون الموضوع الماثر وعليه يكون من قبيل ما احرز أحد جزئيه باالصل كاصالة هدم التذكية والجزء الآخر بالوجدان وهو زهوق الروح والظاهر ان المقام من المدرض وعلمه وعلمه الا يجمى استصحاب المدم الأزلي الا على القول بالاصل المثبت كما الا يخفى ه

عبارة عن مطلق التذكية بشرائطها المقررة من الذبح بالحديد مع التسمية واستقبال القبلة مع اسلام الذابح فمع اختلال بعض هذه الامور يكون الحيوان ميتة وان لم يزهق روحه حتف انفه وثانياً لوسلم ان الميتة خصوص الموت حتف الأنف فلا نسلم اختصاص موضوع الحرمة والنجاسة بالعنوان المذكور لأن الحكم بالحرمة والنجاسة كا رتب في الأداة على عنوان الميتة كذلك رتب على عسدم المذكى كما في قوله تمالى: ولا تأكلوا عا لم يذكر اسم الله عليه) وقوله تمالى (وكلوا عا ذكيتم) فعليه كيف يجري اصالة عسدم التذكية في المشكوك لاثبات الحرمة والنجاسة وارف لم يثبت بها هنوان الميتة وهلى فرض التسليم فلا معنى الرجوع الى اصالة الحل بعد تساقط الأصلين بل اللازم هو الرجوع إلى اصالة الحرمة والطهارة الثابتان في حال حياة الحيوان فان ذلك حاكم هلى قاعدة الحلية فيد صائر إذ هلى قاعدة الحلية والطهارة والتفكيك بين الطهارة والحلية غير صائر إذ هلى كثير بالنسبة للأحكام الظاهرية فيمكن التعبد في طهارة ماشك في تذكيته وحرمة أكل لحمه وان لم يمكن ذلك بحسب الواقع .

## ( التنبيه الرابع ) :

في أن المستصحب أي المتيةن السابق قد يكون من الأمور القارة الذي تكون أجراؤه مجتمعة في الوجود كالخصط الواحد مثلا والجواهر بناء على عدم حركة الجوهرية وقد يكون من الأمور التدريجية غير القارة في الوجود أي التي لا تكون أجراؤه مجتمعة في الوجود بل يوجد جزء في أن فينعدم فيوجد الجزء الآخر في أن آخر إلى أن تنتهي أجراؤه كالزمان والحركة والليل والنهار وأمثالها عا تكون تدريجية الحصول ولا

اشكال في صحة الاستصحاب في القسم الأول .

وأما الثاني فقد استشكل في جريانه باعتبار عدم تحقق أركانه من اليفين السابق والشك اللاحق فان الاجزاء لما كانت تدريجية فتلاحظ كل واحد منها مستقلا فيرى أن الجزء الأول منها معلوم الوجود في الزمان الأول ومشكوك الحدوث في الزمان الثاني فيرجع الى أسالة عدمه والحق في الجواب.

ان هذه الأجزاء وإن كانت تدريجية الحصول إلا أنه يصدق الوجود الواحد على الموجودات التدريجية بنحو يكور. أوله حدوثاً وما بعده بقاء كالليل والنهار وسيلان الدم والمسافة والكلام وأمثال ذلك عا كان تدريجي الحصول.

وبعبارة أخرى أن الآنات والازمنة المتماقبة وإن كانت في الحقيقة وجودات متعددة إلا أنها متحدة سنخاً لكونها على سنخ الاتصال ولم يتخلل بينها سكون فتكون الجميع بنظر العرف موجوداً واحداً متدا وبذلك يعد المرجود اللاحق بقاء لما حدث أولا فيصدق عليه بقاء ماحدث وتكون القضية المشكوكة عرفاً:

وقد عرفت أن المدار في الاستصحاب على البقاء العرفي لا البقاء الدقي ولأجل ذلك يجري الاستصحاب كما يجري في القسم الأول من الأمور القارة بل ربما بقال بأن الحركة في للقام من الحركة التوسطية لا الحركة القطعية بيان ذلك أن الحركة على قسمين قطعية وتوسطية .

الأولى هي كون الشيء في كل أن أو في حدد أو مكان كحركة السابق أو السابق أو السابق أو في حدد إذا كانت الحركة في غير المكان كحركة الطفل أو الشجرة في النمو فانهما ما داما في النمو يكون نموهما في كل أن بحدد محاص

فيكون من قبيل خلع حد ولبس حد آخر كما هو كذلك في الاشتداد ف الكيف.

وأما الثانية فهي كون الشيء في الميدأ والمنتهى كالنهار الذي هو عبارة عن كون الشمس بين المشرق والمغرب والليل الذي هو عبارة عن كونها بين المغرب والمشرق والتصرم إنما يكون في القسم الأول لا الثاني فانه من القار فحينئذ لا قصور في جريان الاستصحاب فيه حيث أنه لما كان بهذا الاعتبار مرس الامور القارة فيصدق عليها القار حقيقة . ielma Y

ولكن لا يخفي أنه لا سبيل الى ذلك حيث أن الحركه التوسطية ـ لا يصدق عليها البقاء الحقيقي حيث أن البقاء الحقيقي عيارة عن استمرار وجوده في ثانى زمان حدوثه بماله من المراتب والحدود المشخصة في أن حدوثه وذلك لأ يصدق على الحركة التوسطية في مثل الزمان والنهار. والليل إذ حقيقتها عين التجدد والانقضاء والخروج من القوة إلى الفمل فان الموجود المتحقق في الخارج إنما هو الحصول في حد معين وهو أمر لا قرار له فهي بهذا الاعتبار عين الوجودات المتعاقبة والحصولات المتدرجة إذ كل واحد منها واقعة بين المبدأ والمنتهى .

فعليه لا معنى للتفكيك بين الحركتين وجعل التوسطية من القار الذي يتصور له البقاء الحقيقي ضمن الحركة القطمية فالحق في المقام ان هذه الشبهة تدفع بما ذكرنا من كفاية الوحدة المرفية الناشئة من الوجودات المتعاقبة مع عدم تخلل السكون بينها في صدق البقاء الحقيقي أو نقول بكفاية الوجودات التدريجية على نهج الاتصال في صدق النقض مرفأ في قوله ( لا تنقض اليقين بالشك ) .

المستفاد منه صدق النقض عرفآ مرس البقاء الحقيقي والمسامحي

فيكون المصحح للاستصحاب حقيقة هو الاتصال الموجب لصدق البقاء الحقيقي أو المرني بهذا يجري الاستصحاب في نفس الزمان وكذا غيره من الزمانيات التي يعرضه مر المناوين الطارئة المنتزعة من مجموع الازمنة المتعاقبة بين الحدين كاليوم والليل والنهار .

فان بهذا الاعتبار يكون وجود الليل والنهار عرفا بوجود أول جزء منه وبقاء بتلاحق بقية الآنات وببيان آخر أنه قدد عرفت الحركة الاعم من التوسطية والقطعية بأنها كمال أول للهيء الذي يكون بالقوة من حيث هو بالقوة أو بخروج الشيء من القوة إلى الفعلية تدريجا أو يكون الاول في مكان الثاني على اختلاف المشارب وهو على قسمين أما بمعنى التوسط وأما بمعنى القطع والمراد بالاول كون الجسم أو المتحرك هو التوسط بين المبدأ والمنتهى وقد عرف بغير ذلك أيضاً.

والحركة بهذا المعنى أمر واحد مستمر بوجود واحد في الخارج فانا نرى عيانا بأن المتحرك له حالة مخصوصة ثابتة من المبدأ الى المنتهى ويرى أنه باق فيما بينهما مستمر من أول المسافة الى آخرها وتلك الحالة أمر واحد بسيط باق بذاته وليس له انعدام وتدرج أصلا بل هو باق من أول المسافة الى آخرها لكن له سيلان بحسب نسبة المتحرك إلى حدود المسافة والاختلاف فيها اعتباران استمرار بالذات وسيلان باعتبار فسيتها الى حدود المسافة .

وهذار... الاعتباران بتحققان بصورة واحدة ترنسم في الخيال بل في الحس المشترك أمر ممتد تدريجي الحصول في البقياء وذلك المارتسم في الحس المشترك نسبة المتحرك الى الحد الثاني قبل زوال نسبته عن الحد الاول.

وهكذا يقع في الحس تلك النسب بجتمعة بعضها مع بعض في

الوجود من غير تخلل عدم بينها كالقطرة النازلة يتنخيل أنها واحسدة والشعلة الجوالة يتخيل أنها دائرة وهذا الأمر المتخيل الممتد يطلق عليه الحركة بمعنى القطع فظهر بذلك أن المراد من الحركة هو القطع أيضاً وإمتياز المعنى الأول عن الثاني بالاعتبار وأن الثاني عبسارة عن أمر عتد في الخيال يرتسم من الأول ويكون الأول راسماً.

وما في الكفاية من أن الحركة القطعية عبار عن كون الشيء في كل ان في حد أو مكان غير الأول خارج عن الاصطلاح وأن ذلك هو الحركة التوسطية وكيف كان إذا ظهر أن الحركة التوسطية أمر باق بالمدقة ليس من الأمور التدريجية فلا نحتاج في جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات إلى ما تقدم من التمسك بالمسائحة المرفية ولكن التحقيق مع ذلك عدم جريان الاستصحاب في الحركة التوسطية باعتبار إنطباقها على حدود المسافة المفروضة نسبته إنطباق الكلي على الأفراد بمعنى أنها في كل أن تتحقق يمرتبة من حدود المسافة غير مرتبة الأخرتين منها فيكون من قبيل القسم الثالث من إستصحاب الكلي الذي كان الشك في بقائه من جهة الشك في تحقق فرد بعد دوال الأول الذي تحقق الكلي في ضمته فيجيء فيه الاشكال المتقدم فلا يكون المسحم الاستصحاب إلا النظر المساعي العرفي .

مذا إذا كان الشك في البقاء من جهة الشبهة المصداقية وأما لو كان الشك فيه من جهة الشبهة المفهومية كما لو شك في أن النهار ينتبي عند فروب الشمس أو عند ذهاب الحمرة المشرقية بعد القطع بغيبوبة الشمس فلا يجري الاستصحاب لكونه من قبيل العنواني الاجمالي الذي لا يكون مثله له أثر شرعي إذ الأثر الشرعي مرتب على أثر الحدين فلا شك في البقاء ، هذا كله فيما إذا كان الأثر مترتباً على مفاد كان

أو ليس العامة" (١)

وأما لو كان الأثر مترتباً عليه بمفاد كان أو ليس الناقصة فكون

(۱) لا يخفى أنه قد يقال بعدم صحة جريان الاستصحاب فميا كان مفاد كان وليس الناقصة لعدم وجود متيقن سابق إذ المقدر المثيقن قد إنقضى وإنعدم قطماً والمشكوك قيه يهك في أصل حدوثه فلم تتم أركان الاستصحاب فيه ولكن لا يخفى أنه على القول بكون الزمان كاليوم والليل أمراً واحداً حقيقة بما عرفت أنه متصل أناته ولم يتخلل العدم بينها فتكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة فيها فلا مانع من إستصحابه بناءاً على كون الزمان أمراً مركباً من الأناث حيث أن تركبه على هذا القول إنما هو بالنظر الفلسفي وأما بالنظر المساعي العرفي فهو أمر واحد ، كاليوم مثلا من أوله إلى آخره موجود واحد يوجد بوجود أول جزء منه ثصم يبقى مستمراً إلى أخر جزء منه فتكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة عرفاً أخر جزء منه فتكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة عرفاً لا دقة هذا إذا كان الزمان شرطاً لنفس الوجود من دون أن يأخف

وأما إذا كان قيداً لمتعلق الحكم كما فى الصلوات اليومية وغيرها ما على المعلى المعلى المتصحاب على المقيدها برمان خاص فجريان الاستصحاب فيها على المقول بالأصل المثبت .

ومن هنا عدل الشيخ الأنصاري (قده) من استصحاب الزمان الى استصحاب بقاء وجوب الى استصحاب بقاء وجوب الظهريري :

ولمكن لا يخفى أن ما ذكره (قده) عن جريان الاستصحاب أن كان المقسود منه إستصحاب المحكم لاثبات بقاء نفس الوجوب فلا

الزمان الحاصر من الليل أو النهار أو من شهر رمضان مثلا فغي جريان الاستحجاب أشكال ينشأ من كون مفاد كان أو ليس الناقصة ليس له حالة سابقة حتى يستصحب فان الزمان الحاصر الذي شك في أنه ليل أو نهار حادث إما من الليل أو النهار فلا يقين له باتصافه من الليل

= مورد له لوجود الاستصحاب الموضوعي أي إستصحاب بقاء الوقت وهو حاكم على الاستصحاب الحكمي وان كان الفرض منه إثبات وقوع الصلاة في النهار فليس بحجة لكونه مثبتاً وامل ذلك أوجب عدول صاحب الكفاية عنه وتمسك باستصحاب بقاء نفس القيد حيث أن المكلف إذا شك في بقاء نهار شهر رمضان مثلا يصح إستصحاب بقاء وجوب الامساك في النهار لأن الامساك قبل هذا الآن كان إمساكا نهارياً فيستصحب بقاءه كذلك ء ولكن ماذكره (قده) إنما يتم إذا كان متلبساً به .

وأما إذا لم يكن متلبساً به كما إذا شك في بقاء اليوم عند الاتيان بالظهرين فلا يصح جريان الاستصحاب المقيد ضرورة أن المقيد لم يحدث بعد حتى يستصحب بقاءه اللهم إلا أن يقال بجريان الاستصحاب التعليةي فأنه يمكن إثبات المقيد به بأن يقال لو كان متلبساً بالصلاة لكسان تلبسه بها بالوقت فيحكم ببقاءه، ولكن الكلام في صحة جريان الاستصحاب التعليقي وعلى فرض تسليمه فانما يجري فيما إذا كان الحكم الشرعي المعلق على أمر معلوم الحصول في الزمان الأول وهو مشكوك الحصول في الزمان الثاني لأجل تغيير جاتب الموضوع كحرمة شرب المصير المنبي في الزمان الثاني لأجل تغيير جاتب الموضوع كحرمة شرب المصير المنبي المقام من تبيل ذلك لأن كون الصلاة والصوم في النهار مثلا ليس حكماً المقام من تبيل ذلك لأن كون الصلاة والصوم في النهار مثلا ليس حكماً شرعياً معلقاً على أمر شرعي بل هو أمر خارجى في السابق مثل هذا الزمان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس الزمان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس المان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس المنازمان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس المنازمان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس المنازمان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس المنازمان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس

أو النهار وإستصحاب بقاء الليل والنهار بمقاد كان التمامة لاثبات نهارية الزمان الحاضر أو ليلقه حتى يترتب عليه الأثر الخاص من الاصول المثبتة التي لا نقول بعجيتها ، ولأجل ذلك يشكل الأمر في الواجبات الموقتة كالصلاة اليومية والصوم في شهر رمضان ونحوهما لأجل أن فاية ما يقتضيه

= زمان المشكوك الحصول وليس من قبيل الشك في بقاء حكم شرهي أو موضوع ذي حكم حتى يستصحب وبالجملة أن إستصحاب نفس الزمان الذي هو إسم لقطعات الزمان كاليوم والليل والشهر والاسبوع فان كان بمفاد كان التامة فيجري إستصحابها بالتمامية أركانه حيث أن إنطباق هذه العناوين على قطعة من الزمان توجد بأول جزء منه حقيقة ويبقى الى وجود آخر جزء منه ولازم ذلك أن يراد من بقاءه بالنسبة الى تلك القطعات من الزمان إستمرار وجودها إلى وجود آخر جزء منه حقيقة .

وإن أبيت إلا عدم المسدق الحقيقى فمن الواضح تحقق العرفي المساعى وذلك كاف في جربان الاستصحاب.

وأما جريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة فقد وقع الاشكال في أن جريان الاستصحاب لاثبات كون العمل واقعاً في الوقت المضروب له شرعاً فمبني على إثبات نهارية الزمان الحاضر المشكوك أو ليلتيه وذلك من الاصول المثبتة الذي لانقول بحجيتها ، ولكن لايخفى أن ذوات الآنات المتصلة والمتدرجة في الوجود كما تكون تدريجية الحصول .

كذلك توصف بالنهارية والليلية بوصف تدريجي فتكون حادثة بحدوث الآنات وباقية ببقائها فلا مانع أن نقول بأن الآنات السابقة متصفة بالليلية أو النهارية فاذا كانت متصفة سابقاً فالشك في إتصاف الزمان الحاضر بالليلية أو النهارية لا مانع من إستصحابه كما عرفت في إستصحاب نفس الزمان فان شبهة الحدوث تندفع بما ذكرنا من أر

إستصحاب الليل أو النهار بمفا كان التامة .

وأما إثبات وقوعها في الليل أو النهار أو شهر رمضان الذي هو مفاد كان الناقصة ليس من الآثار الشرعية وإنما هو من الآثار العقلية ولا يمكن إثبات ذلك حيث أنها من الاصول المثبتة التي لا نقول بها وبذلك لا يترتب عليها الامتثال والخروج عن عهدة المكلف بالموقت .

وبالجملة أن استصحاب مثل الليل والنهار يجرى فيها اذا كان الأثر مترتباً على نفس هنوان وجود الليل والنهار بمفاد كان التامة إذا قلما بأن وجود الامساك في شهر رمضان موضوعاً عندوجود النهار وجواز الافطار موضوعاً لنفس وجود الليل بماهو مفاد كان التامة .

وأما فيما إذا كان الأثر مترتباً على مقاد كان الناقصة بأن يكون الأثر مترتباً على زمان يكون متصفاً بكونه نهاراً أو ليلاً فلا يجري بكونه مثبتاً ،

وأما إذا قلنا بأن وجوب الكفارة موضوعه أن يجامع في نهار شهر رمضان فأى زمان يكون متصفاً بكونه نهاراً فاستصحاب بقاء النهار لا يثبت نهارية تلك القطعة في الزمار. إلا على القول بالأصل المثبت كاستصحاب الكويه تثبت كريه الموجود من الماء إلا على القول بالأصل

الزمان إسم لمجموع مابين الحدين فيصح صدق البقاء للزمان بتلاحق بقية الآنات ولحاظ المجموع من جهة كونها متصلة وجوداً واحداً عنداً كذلك فكما صح ذلك في نفس الزمان لامانسم في إستصحاب وصف الليلية أو النهارية حيث أن بقاء الوصف بتلاحق القطعة من الوصف الثابت للزمان الحاضر بقطعات الوصف الثابت للآنات السابقة فلو شك في ليلية الزمان الحاضر فلا مانع من إستصحاب الليلية الثابتة للآنات السابقة وجرها إلى اللزمان الحاضر وبالجملة لو منعنا ذلك بالنسبة لوصف الزمان منعنا إستضحاب نفس الزمان فأفهم وتأمل ع

• E

المثبت الذى لا نقول بحجيته اللهم إلا أن يقال بجريان الاستصحاب التعليق في المقام

بتقريب إن هذا العمل الشخصي الموجود الزمان المشكوك نهاريته لو كان موجوداً قبل هذا الزمان المشكوك نهاريته لكان صلاة أو إمساكاً في النهار والآن كما كان .

هذا تمام الكلام في إستصحاب نفس الومان الذي هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة .

القسم الثاني في الزمانيات التدريجية كالتكلم وجريان الماء وسيلان الدم وأمثالها عاهو تدريجي الحصول فيجري الاستصحاب في الشك في البقاء للزمان التدريجي فيها من فيد قرق بين أن يكون الشك في إنتهاء حركته وبلوغه إلى المنتهى أو بقاءه على صفة الجريان أو يكون لأجل الشك في طرو مايمنع من حركنه وجريانه مع القطع لاستعداد البقاء كما لو شك في بقاء التكلم لأجل إحتمال طرو حادث على الداعي الذي إقتصى التكلم .

أو شك في جريان الماء وسيلان المدم من عروق الأرض وباطن الرحم لاحتمال وجود مايمنع عن ذلك وبين أن يكون للشك في كمية المبدأ أو مقدار إستعداد عروق الأرض وباطن الرحم لجريان الماء وسيلان الدم بناءاً على حجية الاستصحاب في المشك في المقتضى كما هو المختار .

أو يكون الشك في قيام مبدأ آخر مقام الأول المعلوم إرتفاعي بنحو لا يعد الموجود اللاحق مغايراً كما في مثل تبدل أعمدة الخيمة فير الموجب لتغير في هيئتها وكما في تبدل عرق الأرض الجاري منه الماء إلى عرق آخر غير موجب لتغير الماء وجربانه فانه لامانع من جريان

إلاستصحاب في ذلك .

الاستصحاب إذ هو من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب وعليسه لا وجه لما نسب إلى بعض الأعاظم من إطلاق القول بالمنع عن الاستصحاب في الوجه الأول والثاني لجمله من الوجه الثاني من القسيم الثالث من أقسام الاستصحاب بل لابد من التفصيل بين الوجهين أي بينما يكون [ختلافه من قبيل إختلاف عمود الخيمة بالنسبة لهيثتها المخصوصة وبين الموجب للتغيير كما لو كان بعد الموجود اللاحق عرفاً فرداً آخر مغايراً للموجود السابق كتغيير عنوان التكلم من القرآن إلى الخطبة أو الزيارة أو تغييره إلى فود آخر مفاير للفرد الأول عرفاً فيختص المنع عرب الاستصحاب بالثاني دون الأول ثم لا يخفى أن الكلام ف الأمور التدريجية في الزمانيات كالتكلم والقراءة وجريان للماء والدم وأمثالها من الأمور التدريجية هو الكلام في نفس الزمان أشكالا وجواباً من غير فرق بينهما نعم فصل الأستاذ في الكفاية (قده) بما حاصله أن الشك تارة يكون من جهة طرو مايمنع من جريانه أو قوة إستعداده للجريان مع العلم بمقدار الماء كمية أو يشك فيذلك للشك في أنه بقي في المنبع أو الرحم فعلاً شيء من الماء أو الدم غير ماسال أو جرى منهما .

فال (قده) بجريان الاستصحاب في الصورة الأولى واستشكل في جريانه في الثانية خلافاً للشيخ الانصاري (قده) حيث قال بجريانه في كلتا الصورتين ومنشأ تفصيل الأستاذ (قده) هو أن في الصورة الأولى يكون الشك ناشئاً من الشك في وجود ما يوجب إرتفاعه وإنمدامه بقاءاً مع تحقق المقتضي كالشك في بقاء الحركة أو التكلم من جهة عروض ما يوجب توقف المتحرك أو سكوت المتكلم من نعب أو غيره أو يكون

الشك ناشئا من الشك في مقدار اقتضائه للبقاء والاستمرار فانه بناءاً على حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي فانه لا إشكال في جريان الاستصحاب لما عرفت أن الاتصال المتحقق في نفس الحركة وفي سيلان السائل من أولهما إلى آخرهما يوجب أن يكون شيئاً واحداً فتتحسد القضية المشيقة .

وأما الصورة الثانية وهي مايكون الشك ناشئاً من جريان السدم من الرحم أو جريان الماء من المنبع من جهة الشك في حدوث دم آخر غير ما كان جارياً سابقاً من الرحم أو الشك في جريان الماء غير ماكان جارياً سابقاً من المنبع وفي مثله يكون الهك في الحدوث لكون الماء الحادث حادثاً في المنبع غير الماء الخارج وكذلك الدم يكون فير الدم الموجود في الرحم فعليه لا يجري استصحاب الماء الجاري سابقاً بل يجري فيه إستصحاب المعدم لا إستصحاب الوجود لحكومة إستصحاب عدم الجريان بل لا يبعد أن يكون من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي ولكن لا يختي أن الصورة الأولى وإن جرى الاستصحاب فيها لا تصال الأجزاء المتعاقبة بنحو تعد الوحدة في الوجود إلا أنه لا يثبت كور الدم الحرج حيصاً إذا كان الأثر مترتباً على كون الوجود الخارجي الدم الموجود الخارج من اللوازم المقلية المترتبة على بقاء سيلان الدم من الرحم . وأما في الصورة الثانية فلا مانع من استصحاب نفس جريان الدم وأما في الصورة الثانية فلا مانع من استصحاب نفس جريان الدم

واما في الصورة الثانية فلا مانع من إستصحاب نفس جريان الدم بناءاً على المسامحه العرفية المتقدمة لأن الجريان المتيقن سابقاً وإن كان ثابتاً وقائماً بشخص ذلك الدم الجاري في الرحم الخارج منه ولكنه لا إشكال في أنه لو لم ينقطع خروج الدم من الرحم كان الجريان باقياً ولوفي نظر العرف من جهة الشك في إنقطاع الدم فيهك في بقاء

الجريان فنستصحب بقاءه على ما تقدم من المساعة العرفية المصححــة بالاستصحاب في مطلق التدويجات والظاهر أنه ليس من القسم الثالث .

ثم لايخفى أن الأقسام المتقدمة في إستصحاب الكلي من الأمور القارة بالذات تتطرق بالنسبة إلى الأمور التدريجية أيضاً فان الشك في بقاء التكلم والقراءة مثلا قد يكون من جهة الشك في بقاء شخص السورة التي كان مشغولا بقراءتها فيكون من قبيل القسم الأول وقد يكور من جهة الشك في أنه هل شرع في سورة أخرى مع القطع بانتهاء السورة الأولى فيكون من قبيل القسم قسم الثالث .

القسم الثالث في استصحاب الامور المقيدة بالزمان بأن يؤخد الزمان قيداً أو ظرفاً للامور القارة بممنى أن متعلق الحكم الذي هو فعل المكلف الواقع في زمان خاص ففي مثله قارة نشك في بقاء حكم من جهة الشك في بقاء قيد، أعنى الزمان الذي أخذ قيداً لـ كما إذا ورد وجوب الصوم إلى الغروب وعلمنا أن المراد من الغروب هو أستار القرص مثلا ولكن شككنا في تحققه فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه أعنى إستصحاب بقاء النهار بناء على كون المستفاد من دليل وجوب الصوم وجوبه ما دام النهار باقياً .

وأما لو قيل أن المستفاد وجوبه في كل زمان متصف بكونه نهاراً فلا يفيد إستصحاب بقاء النهار لاثبات كون زمان المشكوك نهارا إلا على القول بالأصل المثبت وأخرى نشك في بقاء الحكم لا من جهة الشك في بقاء قيده المفروض قيديته بل من جهة أخرى وتفصيل ذلك أنه إذا ورد في لسان الدايل ثبوت الحكم لفعل المكلف في زمان خاص كما إذا ورد يجب عليك الجلوس إلى الزوال في يوم الجمعة فله صور وأقسام . الأول أن يكون الزمان الخاص قيداً للمطلوب بجميع مراتبه بأن

ع ه

يكون التقيد به بلحاظ تمام المطلوب وهو الفعل في زمان خاص فلو شككنا بعد إنقضاء الزمان الخاص بوجوب الجلوس لكان شكأ في حدوث وجوب آخر لجلوس آخر ففي مثله لاإشكال في أنه لا يجري إستصحاب بقاء الحكم السابق للقطع بارتفاعه ويجري إستصحاب عدم ثبوت حكم جديد .

الثاني أن يكءن الزمان الخاص عايقطع بكونه مأخوذاً على نحو الظرفية للمطلوب وبعد إنقضائه نشك في بقاء ذلك الوجوب الشابب للجلوس فلا اشكال في جريان استصحاب ذلك الوجوب ولا بحال لاستصحاب المدم فيه لكون المفروض أن الوجوب لوكان ثابتاً كان بقاء نفس الحكم الثابت سابقاً مستصحباً نعم لو فرض أن الوجوب المشكوك بعد إنقضاء الزمان لو كان ثابتاً نقطع أنه فير الوجوب السابق فلا بجال لاستصحاب الوجوب السابق لمدم الشك في بقائه بل نقطع بمدم بقائه فيجري فيه إستصحاب عدم وجوب الحادث :

الثالث أن يكون الزمان ما علم بكونه قيداً المحكم ولكن شك في كونه قيد أصل الحكم بحيث ينتفى أصل الحكم بانتفاء القيد أو كونه قيداً بخصوص المرتبة الشديدة منه بحيث لو إنتفى يبقى بعض مرتبة المطلوب بعد القطع بارتفاع المرتبة الشديدة والظاهر لا مانع من جريان الاستصحاب فيه ولكن بالنسبة إلى أصل الوجوب فيكون هذا القسم بالنسبة الى المرتبة الشديدة المقيد بالزمان حكم القسم الأول وبالنسبة الى أصل الحكم حكم ما أخذ الزمان ظرفاً .

الرابع ما أذا شك في كون الزمان مأخوذاً قيدا أو وظرفا والظاهر أنه كالأول لا يجرى نيه الاستصحاب لأنه مع الشك في إعتبار الزمان قيداً أو ظرفاً يكون الموضوع مشكوكاً لاحتمال كون الزمان قيداً ومع الشك في الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب ثم عا ذكر ناظهر مافي كلام الفاضل النرافي ( قده ) (١) من القول بتعارض وجوب المجلوس

(۱) نقل الشيخ الأنصاري (قده) عن الفاضل النراقي القول بتعارض إستصاب الوجودى مع إستصحاب العدم الأزلي في المسألحة المفروضة وهي فيما إذا كان الحكم الشرعي مفيداً بالزمان كا لو ورد دليل على وجوب الجلوس في يوم الجمعة من شهر كدا مشلا الى الزوال ثم حصل الشك في بقاء ذلك الوجوب بعد الزوال فقال أن إستصحاب وجوب الجلوس فيما بعد الزوال معارض باستصحاب عدم الوجوب أزلا فيما بعد الزوال فيلزم أن يكون الجلوس فيما بعد الزوال واجباً باعتبار إستصحاب الوجودي وفير واجباً باعتبار إستصحاب الوجودي وفير واجباً باعتبار إستصحاب الوجودي وفير

منها إذا حصل الشك في بقاء وجوب الامساك في اليوم الذي وجب فيه الصيام لعروض عارض :

ومنها إذا شك بعد خروج المذى في بقاء الطهارة الحدثية .

ومنها إذا شك في بقاء النجاسة الخبثية بعد الفسل مرة واحدة فعليه نقع المعارضه بين إستصحاب الوجودي مع إستصحاب العدم الأزلي ومثل هذه الموارد كثيرة في أبواب الفقه وقد أجاب الأستساذ المحقق النائيني (قده) بأن إستصحاب العدم الأزلي لا مورد له في المقام إذ العدم الأزلي هو العدم المطلق الذي هو نقيض وجود كل شيء ومن الواضح ينتقض بوجود ذلك الشيء إذ نقيض كل شيء رفعه وإلا يلزم إجتماع النقيضين فحينئذ يكور العدم الأزلي مقطوع الارتقاع فلا يستصحب.

وأما عدم وجوب الجلوس بمد الزال فليس له حالة سابقة لكى -

بعد الزوال مع إستصحاب العدم الأزلي الثابت قبل نعلق الوجوب بتلك القطعة المتيقنة ووجه الأشكال فيه أنه أما أن يلاحظ بجموع الزمان المأخوذ في هليل أجلس من الصبح إلى الزوال ظرفاً للحكم أو يأخذ قيد له فعلى الأول فلا جمال لاستصحاب العدم الأزلي قطعاً وعلى الثاني فلا بجال لاستصحاب الوجوب قطعاً فالجمدع بين اللحاظين غير معقول اللهم إلا أن يقال بأن في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوبه معه وفي الطهارة إذا عرض مايشك فيها مع عروضه كخروج

يستصحب إذ هو العدم البديل لوجوب الجلوس المفيد بما = بعد الزوال فوجود وجوب الجلوس المفيد بما بعد الزوال لا يتحقق قبله فكذلك عدمه المفيد لايتحقق قبله لتحقق الوحدة بير. النقيضين وبعد معرفة ذلك يردعليه أن العدم الأزلي وإن كان هو العدم المطلق إلاأن موضوعه يختلف فتارة يكون الطبيعة المطلغة كالرقبة المعدومة وآخرى الطبيعة المقيدة كالرقبة المومنة معدومة فكما أن للطبيعة المطلقة عدم أزلي كذلك للطبيعة المقيدة الكون كل حادث مسبوق بالمدم الأزلي فانتقاض المدم الأزلي في كل قشية بوجود موضوعها فاذا وجدت الرقبة في العدم الأزلي المطلق إنتقض العدم الأزلي للرقبه المطلقة وأما بالنسبة إلى القضية التي موضوعها العدم الأزلي المقيد فلا ينقض إيجاده بالوجود المطلق وإنماينقض الوجود المقيد فغيما نحن فيه وجود الجلوس إلى الزوال لا يوجب إنتقاض المدم الأزلي من غير فرق بين كوته قيداً إلى الزوال للحكم أو الموضوع فالحق في الجواب ما ذكره الاستاذ (قده) في المثل لا يتعارض بين الأصلين فان الزمان إن أخذ ظرفاً للمستصحب لايجرى الوجودي للقطع بارتفاعه لأجل إرتفاع قيدم فأفهم وتأمل. المذي وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة فحكمه فى الأول يتعارض استصحاب وجوب الصوم مع استصحاب عدمه الأصلي قبل وجوبه وفى الثاني بتعارض استصحاب النجاسة قبل الفسل مع استصحاب عدم كون ملاقات البول سبباً للنجاسة بعد الفسل مرة فحكمه بتساقط الاستصحابين في هذه الصور ولكن لا يخفى مافيه قانه بعد إنتفاض العدم الأزلي السابق بالوجود فلا مخال لاستصحابه فحينئذ لا يبقى بجال لاستصحاب الوجود في جميع قلك الصور فغابه ما يمكن تصحيح ما أفاده الفاضل النيراني في خص الفروض.

وحاصله أنه يجري إستصحاب وجود الحكم السابق كما إذا أخذ الزمان ظرفا أو قيداً في الجملة ولايجري استصحاب المدم الأزلي إذا كان الشك في وجود الحكم في اللاحق فينحصر باحتمال بقاء الحكم السابق بحيث نقطع بأنه او كان الحكم في ظرف الشك ثابتاً واققالكان عين الحكم السابق ولايحتمل أن يكون حكماً آخر حادثاً بعد الكان عين الحكم فان في مثله لا بجال لاستصحاب المدم الأزلي السابق فينحصر الحكم المتيقن الثبوت لانتفاضه بحدوث الحكم السابق فينحصر باستصحاب وجود الحكم وهذا هو من موارد ظهور جميع الكلمات .

وأما إذا كان الشك في وجود الحكم للشك بانقضائه بانقضاء الزمان، من جهة الشك في بقاء الحكم السابق وحدوث شخص حكم أخر على فرض إرتفاعه بحيث كان الحكم المحتمل الثبوت الذي تعلق به الشك مردداً بين بقاء الحكم الأول وبين حدوث حكم آخر وإن كنا نحتمل عدم الحكم رأساً أيضاً كما هو لازم الشك في ثبوته ففي مثله يجري إستصحاب العدم والوجود كليهما فيتعارضان ..

بيان ذلك أن المفروض هو الشك في ثبوت شخص حكم واحد مردد

بين كونه شخص حكم آخر حادث فباعتبار أنه يحتمل أن يكون شخص هذا الحكم المحتمل هو بقاء الحكم الاول فيتحقق أركان إستصحاب وجود الحكم الاول المتيقن سابقاً من إتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة ومعنى جريانه هو الحكم بثبوت الحكم المحتمل ثم نحتمل بالفرض كون شخص هذا الحكم المحتمل بثبوته أن يكون حادثاً بعد رفع الحكم الاول فلو كان حادثاً كان هذا الممتد ناتضاً للمدم الازلي الثابت لشخص هذا الحكم الحادث قبل حدوثه ولايكون عدمه الازلي منتقضا بحدوث الحكم السابق قبل إنقضاء الومان لانه ناقض لعدم نفسه لا لعدم حكم آخر فالمدم الازلي بالنسبة إلى كل شيء ينتقض بوجود هذا الشيء لابوجود شيء آخر فحينثذ بالنسبة إلى العدم الازلي يتم أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق أيضاً لانه بعد الشك نبؤت شخص حكم مردد بين كونه بقاءاً لحكم الاول وبين كونه حدوث حكم آخر يتحقق لنا يقين بالمدم الازلي السابق على أصل التكليف بالنسبة إلى شخص هذا الحكم المحتمل الثبوت وشك في بقاء ذلك المدم وإرتفاعه بهدا المحتمل يجري الاستصحاب فيه فيحكم ببقاء العدم فنحكم بعدم ثبوت المحتمل فلا بتمارض الاستصحاب كما أفاده النراتي (قده) .

## التنبيه الخامس:

المتيقن السابق قد يكون أمراً فعلياً ومنجز الوجود وقــد يكون أمراً معلماً تقديرياً منوطاً بشيء غير متحقق في ظرف اليقين والأول لاإشكال في جريان الاستصحاب فيه سواء كان موضوعاً لحكــــم شرعي أو كان نفس الحكم الشرعي ، وأما الثاني وهو الذي يسمى بالاستصحاب التعليقي الذي إنعقد له هذا التنبيه أعني ماهو المتيقن سابقاً الذي يكون معلقاً ومنوطاً بوجود شيء آخر غير متحقق وهو على قسمين .

أحدهما ماكان التعليق والاناطة فيه عقلياً بمعنى كونه من الأمور التكوينية الخارجية التي يكون التعليق والاناطة والملازمة بين السلازم والملزوم فيه عقلياً تكويناً من دون أن يكون لجمل الشارع فيه دخل كا إذا فرض أن قيام عمر في الخارج ملازم القعود بكر بمعنى قعود بكر معلق على قيام عمر في الخارج وإن كان لعقود بكر أثر شرعاً مثلاً وكانت هذه الملازمة بينها أمراً مقطوعاً به مع عدم تحقق المعلق عليه وهو قيام عمر في اليوم الآخر ببقاء تلك الملازمة مع تحقق المعلق عليه وهو قيام عمر عمر المستلزم للشك في تحقق المعلق وهو قعود بكر الذي يكون موضوعاً للحكم فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه ولو بناء على جريانه في الحكم التمليقي وذلك لأن المتيقن السابق في ضمنة شيئان.

أحدهما نفس الملازمة بين قيام زيد وقعود عمر وثانيها قعود تقديري لعمر ولا عنال للاستصحاب في شيء منهما لأن المفروض أن الأثر الشرعي العملي المترتب على القعود الفعلي هو الثابت لعمر في ظرف الشك دون نفس الملازمة والوجود التقديري ومن المعلوم أن ترتب وجود الفعلي الملازم مع بفاء الملازمة أو الوجود التقديري المسبب من بقاء الملازمة في ظرف تحقق الملزوم والمعلق عليه عقلي لا يثبت بالاستصحاب الأعلى القول بالأصل المثبت اللهم إلا أن يقال بناء على كون المراد من أخبار الاستصحاب نقض نفس اليقين بالشك دون المتيةن فيمكن تصحيح جريان الاستصحاب التعليقي حتى في الموضوعات المعلقة فيمكن تصحيح جريان الاستصحاب التعليقي حتى في الموضوعات المعلقة بنحو الوجود الفرضي بأن يقال بأن لنا في المشال قطعين فعليين

على نحو الاطلاق وهو القطع بالملازمة فيما سبق والقطع بالوجود الثاني التقديري اللازم والاستصحاب فيها لا يجرى لكونه مثبتاً بالنسبة إلى ماله الأثر كما تقدم ولنا أيضاً قطع آخر وهو القطاع المنوط بفرض وجود المملق عليه خارجاً على الوجود الفعلي اللازم وهو القعود نظير ما تقدم من الارادة الفعلية المنوطسة في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه في الخارج ففيما نحن فيه بعد العلم بالملازمة يحصل لنا القطع بوجود الملازم وجوداً فعلياً ولكنه منوط بفرض وجود الملزوم خارجاً ولم يكن وجوده حقتقياً.

وبعدما حصل لنا الشك ببقاء الملازمة في الآن الثاني مع تحقق ما كان ملزوماً يحصل لنا الشك أيضاً بوجود اللازم فحينثذ يتحقق ركنا الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق فشمله أدلة الاستصحاب فيثبت بها اليقين بوجود اللازم فعلا فيترتب عليه حكه الشرعي نعم شمول لا تنقض لمثل هـذا اليقين مشروط أيضاً بفرض وجود الملزوم خارجاً لأنه مع عدم هذا الفرض لا يقين أصلا رلكن لا يخفى أن هذا يتم لولا القطع بانصراف الأخبار عن مثل هـذا اليقين الذي يصح سلب اليقين في فعلا في ظرف عدم المملق عليه لا حقيقة له عرفاً إذ اليقين المنوط ليس بيقين فظهر أنه لا بحال لجريان الاستصحاب في الموضوعات التعليقية أصلا ولذا تراهم قد خصوا عنوان المسئلة بالأحكام التعليقية.

وثانيهما وهو ماتكون الاناطة والتعليق شرعية بأن تكون الملازمة بين الشيئين يجعل الشارع كما إذا علق الشارع حكمه المتعلق بموضوع على شيء آخر غير الموضوع كما إذا قال يحرم ماء العنب إذا غلى وهذا على قسمين لان الحكم الشرعي المذكور تسارة يكون مر الأحكام الوضعية التي كار وجود الشيء معلفاً بوجود الخارجي

وأخرى بكون من الأحكام التكليفية التي قد تقدم ان الحق فيها ان الحكم فيها معلق على وجود الشرط تصوراً على نحو يرى خارجاً ولو لم يكن له خارجية :

أما الأول كما اذا قال زبد يملك أرضا مواتا إذا حازه أو قال من حاز ملك فعلق الملكية على الوجود الخارجي، فلو فرض في مورد شككنا ببقاء هذا الحكم بالنسبة إلى شخص كما إذا أجر شخص نفسه للغير في مدة معينة لجميع منافعه وفي مدة الاجارة حاز أرضا بقصد التملك نفسه وشككنا هل له ذلك أم لا .

والحق أنه لا يجري الاستصحاب فيه كما قلنا في الموضوعات التعليقية في عدم جريان الاستصحاب فيه لا في الملازمة ولا في اللازم بوجوده التقديري من فهر فرق بين القول بأن مفاد دليل الاستصحاب هو الأمر بالمعاملة عمل اليقين كما هو المختار من القول بأن مضاده تنزيل المشكوك منوله المتيقن بلحاظ أثره الشرعي للعمل كما هو مختار الهيخ ( قده ) وذلك لأن الملازمة في المقام وان كانت شرعية بجمولة بجعل الشارع ولكن نفس تلك الملازمة أو اليقين بها ليس الها أثر عملي عملي وكذلك بقاء وجود الثاني اللازم أعني الملكية ليس لها أثر عملي وإنما الأثر العملي يترتب على الملكية الفعلية التي كانت مترتبسة على الملازمة أو الوجود الثاني عقلياً في ظرف وجود المعلق عليه فلا يمكن اثباتها إلا على القول بالأصل المثبت لا يقال بأن ترتب الملكية وإن كان عقلياً على البقاء أو الوجود الثاني في ظرف وجود المعلق عليه ولكن كان عقلياً على البقاء أو الوجود الثاني في ظرف وجود المعلق عليه ولكن كان عمن عمن ذلك لكونه أثراً مترتباً على الأعم من الواقع والظاهر ولاإشكال في ترتب الأثر العملي إذا كان ذلك الأثر أثراً هملياً للهيء بنحو يكون منجواً في ذلك يتم فيما إذا كان ذلك الأثر أثراً هملياً للهيء بنحو يكون منجواً من ذلك يتم فيما إذا كان ذلك الأثر أثراً هملياً للهيء بنحو يكون منجواً أن ذلك يتم فيما إذا كان ذلك الأثر أثراً هملياً للهيء بنحو يكون منجواً أن ذلك يتم فيما إذا كان ذلك الأثر أثراً هملياً للهيء بنحو يكون منجواً أن ذلك يتم فيما إذا كان ذلك الأثر أثراً هملياً للهيء بنحو يكون منجواً

للممل كوجوب الامثال فانه يجب بمد تنجز التكليف بخلاف المقام فان الملكية ليست لها دخل في العمل.

وأما بناء على مسلك من يقول بأن الاستصحاب مرجمه إلى جعل ماثل المتيقن أو جعل حكم عاثل المتيقن إذا كان المستصحب موضوعاولا يعتبر في استصحاب الحكم أزيد من ذلك فلا اشكال في أنه يجري استصحاب الملازمة لاثبات الملازمة الظاهرية وكذلك استصحاب الرجود الثاني فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الأعم من الواقع والظاهر كما لا يخفى وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان التعليق في الحكم التكليفي فتارة نقول بأن المعلق عليه في الاحكام التكليفية التعليقية هو الشيء بوجوده الخارجي فلا مجال فيه أيضاً للاستصحاب لا في الملازمة ولا في اللازم سواه.

قلمنا بأن مرجع الاستصحاب هو الأمر بالمعاملة عمل اليقين وقلمنا بأنه تنزيل المشكوك منزلة المنيقن لأن الفرض أن نفس الملازمـــة أو الوجود التقديري لا أثر عملي له د

وأما وجود الفعلي المحكم الذي له الأثر العملي، فترتبه على الملازمة أو الوجود التقديري في ظرف وجود المعلق عليه عقلي لا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت وتوهم كونه الأثر اللاعم من الواقع والظاهر يندفع بأن ذلك فيما اذا كان نفس الأثر العملي عقلياً لا فيما اذا كان مترتب ترتباً شرعيا كما نحن فيه فأن الحرمة الفعلية ترتبها ترتبا شرعيا عمليا ولكن ثبوته انما يكون بالترتب الفعلي الفيد المكن اثباته بالاستصحاب نهم يتم بالاستصحاب بالنسبة الى الملازمة والوجود التقديري اللازم بناء على مسلك جعل الماثل كما تقدم وأخرى نقول بأن المعلق عليه المنوط على مسلك جعل الماثل كما تقدم وأخرى نقول بأن المعلق عليه المنوط يه في الانكاليف هو الشيء بوجوده اللحاظى بنحو يراد خارجا كما تقدم به

تفصيله فبناءاً عليه يكون المتيقن السابق هو الحرمة الفعلية المنوط بما فرض في الخارج .

فاية الأمر أن القطع بالحرمة الفعلية بمجرد فرض المعلق عليه خارجا لم يكن موجباً للحكم الفعلي بوجوب الامتثال إلا بعد التصديق بكون الفرض مطابقا للخارج فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب في بقاء نفس اللازم وهو الحرمة الفعلية المنوطة بوجود المعلق عليه فتثبت نفس الحرمة المنوطة في ظرف الشك بها حيث أنه قد قرض القطع بوجود المعلق عليه خارجا فالمقل يحكم بوجوب إمتثاليه ، فبناءاً على المختار في تحقيق الواجب المشروط لا مانع من جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية وحاصله أن الحكم التكليفي الشرعي إنما هو عبارة عن نفس الارادة الشرعية التي تحصل بالقول أو الفعل ، فباظهارها تكون فعليه من غير فرق بين أن يكون متعلقها يحصل على كل تقدير أو تقدير خاص وذلك لا يقتضي إلا قصور الموضوع من جميع قيوده فالحكم يكون فعلياً قبل تحقق شرطه ولا يمسم جمل الأحكام التكليفية على نهيج القضايا الحقيقية حيث أن حقيقتها لب الارادة المبرزة لها حتى بالنسبة الى الأحكام التي هي بنحو الاشتراط اذ مرجعها بعد قيامها باللحاظ الى الاشتياق الفعلي المنوط بوجود الشيء في فرض الأمر ومع فرض وجوده يكون المبرز للخطاب المشروط فعليا وتكون فعليته قبل تحقق موضوعه وقيوده .

وبهذا المعنى يصير الحكم الشرعي فعلياً سواءاً علم بها المكلف أو لم يعلم وسواءاً كان مطلفا أو مشروطاً فليس الفرق بين المشروط والمعلق من حيث الفعلية بأن يكون المطلق فعلياً والمشروط انشائياً فعن هذه الحيثية لا فرق بينهما ، نعم فرق بينهما من حيث السنخ والحقيقة ولذا تختلف آثارهما فان المطاق حقيقة ارادة الفعل من المكلف على كل تقدير ولذا ينبعث المكلف

سع العلم به من دون الانتظار الى شيء ،

وأما المشروط فحقيقة ارادة الفعل من المكلف على تقدير خاص فلا ينبعث عند العلم به قبل حصول الأمر المعلق عليه الواجب ففى الحقيقة القيود ترجع الى تاحية الموضوع.

فالفعلية لا تتبع وجود (١) الموضوع خارجاً وانما تحصل مر. اظهار الارادة بخلاف المحركية والباعثية انما تتبع وجود الموضوع

(۱) لا يخمى أن الموضوع في القضية وان كان تصوره ممثيراً الا أنه يؤخذ بما يحكي عن الخارج فتكون العيرة تحققه في الخارج فان له الدخل في اشتماله على المصلحة وأنه واجد للملاك فتكون فعلية الحكم تتبع وجود موضوعه خارجاً ولا يتحقق الحكم قبل تحقق موضوعه وعليه كيف تكون الارادة المتعلقة بالمراد المتأخر وجوده تكون فعليسة قبل تحقق متعلقه والا ازم نقدم الحكم على موضوعه وهو ممنوع وكيف كان فقد مثل للاستصحاب التعليقي باستصحاب حرمة ماء العنب فيما اذا غلى بعدما جف وصاد زبيبا حيث أنه يشك في جفاف كونه زبيباً في بقاء التعليق على الغليان فيستصحب ويحكم بحرمة ماء الزبيب على تقدير غليانه وهو على نظر إذ الحرمة المستصحبة إن كانت هي الحرمة التقديرية بمعنى أن العصير العنبي سابقا كان بحيث أو إنضم إليه الغليان في الخارج لصار حراماً وعند جفافه وصهرورته زبيبا يشك في بقائه على ماكان عليه فيحكم جراماً وعند جفافه وصهرورته زبيبا يشك في بقائه على ماكان عليه فيحكم بمقتضى الاستصحاب ففساده ظاهر.

إذ ذاك يكون من اللوازم العقلية لجعل الحكم على الموضوع المركب من الغليان وعليه ليس لنا شك في بقاء الحومة التقديرية حتى يحتساج إثباته الى الاستصحاب إذ المفروض حرمسة العصير العنبي على تقدير غليانه وإنضمام أحد جريء الموضوع إلى الآخر باقية ومستمرة -

وقيوده خارجاً مثلا: لو قال المولى أكرم العلماء لا تحصل المحركية الا بعد وجود العلماء خارجا بخلاف أصل وجود الحكم فانه يتحقق ولو لم

= إلى الأبد ما لم تنسخ .

وان أريد من الحرمة المستصحبة الحرمة التنجيزية في مرحلة المجمول فواضح أنه لم تكن منجزة اذ الحكم لايكون فعليا ومنجزاً ما لم يتحقق تمام أجزاء الموضوع في الخارج لما عرفت أن الموضوع بالنسبة الى الحكم من قبيل العلة والمعلول فكما أنه تستحيل فعلية المعلول قبل تحقق تمام أجراء علنه في الخترج كذلك الحكم يستحيل تنجزه وفعليته قبل تحقق موضوعه بتمام أجزائه.

هذا مضافا الى أن الموضوع في المثال غير باق ، اذ موضوع الحرمة هو العصير المنبي وهو الماء المتخذ من المنب فوصف المنبية مقوما للموضوع فروالها يوجب تبدل الموضوع في نظر العرف بموضوع آخر فلا تحصل الموحدة المعتبرة بين القضية المشكوكة فيها والقضية المتيقنة فيكون اجراء الحكم الثابت للمصير العنبي على تقدير غليانه الى العصير الزبيبي أسراء للحكم من موضوع الى موضوع آخر .

وأما تصحيح جريان الاستصحاب التعليقي بما أفاده الشيخ الانصاري (قده) من أن الغليان قد جعل شرعاً سبباً لترتب الحرمة على العصير العنبي ومع الشك في بقائها في زوال وصف العنبية نستصحب ونرتب حرمة العصير على تقدير تحقق السبب وحصول الغليان فهو عل نظر ، اذ السببية لا تزيد نفس الحكم فكما أن الحكم لا يصح تقدمه على الموضوع كذلك السببية لا يصح تقدمها على ذي السبب خصوصا اذا قلنا بأن السببية وغيرها من الأحكام الوضعية ليست مجمولة للشارع =

يكن الموضوع متحققا خارجاً اذالموضوع في جمل الحكم انما هو معتبر بوجوده اللحاظى وان كان اعتباره بنحو المرآة لما في الخارج فمع تصور الا استقلالا ولا تبعا وانما تنتزع من الأحكام التكليفية كما ذهب اليه الشبخ الأنصاري (قده) اذ ليس هنا بجعول شرعي مترتب على ذلك حتى يستصحب .

نعم لو قلنا بأن السببية وغيرها من الأحكام الوضعية أما بنحو الاستقلال وأما بنحو التبعية فيمكن جريان استصحاب جعل السببية الا أنها لا تجري في مثل المقام لأنها معلومة البقاء على الغرض وانما المكلام في استصحاب السببية المنجزة وقد علمت أنها ايست منجزة سابقا حتى تستصحب لاحقا . ثم أن الشيخ (قده) بعد أن جرى الاستصحاب التعليقي في العصير العنبي فصل بين المقود المنجزة مثل البيع والاجارة والمقود المعلقة مثل الوسية والجمالة والسبق والرماية حكم بجريار استصحاب الملكية المنشأة بالبيع والاجارة وغير ذلك من العقود المنجزة المتحقة في الخارج بخلاف الملكية المنشأة في الوسية وأمثالها من العقود المعلقة على موت المعلقة على رد العنالة وفي السبق على تحقق السبق فسلا الموسي وفي الجمالة على رد العنالة وفي السبق على تحقق السبق فسلا ملكية فعلا متيقنة فكيف يصح استصحابها ؟

ولكن لا يخفى أنه لا فرق في جريان الاستصحاب في المقود بين المنجزة والمعلقة أذ المعلق على موت الموسي أو رد الضالة أنما هو تنجز اللكية .

وأما أثر المقد وهو الاستحقاق على تقدير حصول المعلق عليه المجمول من المتعاقدين الممضي من فبل الشارع فهو غير معلق على شيء غايته أن تحققه في عالم الاعتبار وذلك كاف في جريان الاستصحاب -

الموصوع ينها الحكم وبهذا الانشاء يجعل الحكم فعليا والا لوم النفكيك بين الانشاء والمنشأ وهو أمر غير معقول .

وبالجملة فعليته تحصل وان لم يكن الموضوع وقيوده موجوداً خارجاً وشك في بقائه ، فهذا الاستصحاب يشبه الاستصحاب الجاوي في أصل الجعل فكما يجري استصحاب الجعل لو شك في بقائه لأجل احتمال الفسخ مع عدم تحقق الحكم على المكلف الخارج لعدم تحقق موضوعه كذلك يجري استصحاب أثر العقد التعليقي او شك في بقاءه لأجل احتمال تأثير النسخ الواقع بعده . ولو لم يتنجز أثر العقد من جبة عدم تحقق شرط من موت الموسي أو رد العناله . وعليه لو عكس الشيخ (قده) الأمر وحكم بجريان الاستصحاب في العقود المعلقة وعدم جريانه في مسألة العصير لكائن أولى ودعوى أنه بمعارضة الاستصحاب التعليقي على نقدير جريانه بالاستصحاب التنجيزي كما في مورد المثال المذكور وحيث لا أولوية لأحد الاستصحابين لعدم كون أحدهما مسببا عرب الآخر نان الشك في بقاء الحلية الملقة فهما في رقبة واحد فيتساقطان بالمعارضة ويرجم الى المالة الحل بعد التساقط .

ولكن لا ينخفى أنه عند التأمل لا معازضة بين الأصلين اذ العصير المنبي كان مورداً لحكم الحرمة للعلقة على الغليان والحلية المنجزة للغياة بالغليان وليس بينهما منافاة اذ المفروض أن الشك المعلق عليه وجود احدهما هو الغاية الموجهة لارتفاع الآخر فيستصحب بقاء على ما كان ويحكم بأن العصير الزبيبي أيضا له الحكمان الحرة المعلقة على الغليان والحلية المنجزة المغياة بالغليان فالاستصحاب كما يقتضي ترتب الحرمة بعد الغليان كذلك يقتضي ارتفاع الحلية بعده ، الا أن الأستساذ =

وعليه فنمي المثال المشهور أن حرمة العصير العنبي مجري للاستصحاب

ء و

= المحقق النائيني (قده) نفى تحقق الممارضة بين الاستصحابين بتقريب أن الهك في بقاء الحلية المنجزة وإرتفاعها مسبب عن الشك في سعة المجعول للشارع بمقتضى التعبد بالاستصحاب التعليقي فيكون حاكما على الاستصحاب التنجيزي. فاذا حكم الشارع بمقتضى التمبد بالاستصحاب التعليقي بأن الحكم يضم كلتا الحالتين وليس لوصف العنبية دخل في ترتب الحكم لا يبقى لنا شك في إرنفاع الحلية المنجزة .

ولكن فيما ذكره الأستاذ عل نظر إذ لاسببية بينهما بل كلاهما في رتبة واحدة مسبب عن العلم الاجمالي .

أما الحلية أو الحرمة ومن المعلوم أن نسبة العلم الاجمالي إلى ثبوث الحرمة المستلزمة لارتفاع الحلية بمقتضى التصاد بينهما كنسبته إلى ثبوت الحلية المستلزمة لارتفاع الحرمة بلا تفاوت . ثم أنه قد يتوهم جريان الاستصحاب التعليةي في موضوعات الأحكام ومتعلقاتها بناءاً على جريانه في الأحكام لوجود الملاك المذكور من غير تفاوت. مثلا كان الحوض قبل ساعة بحيث لو وقع فيه الثرب النجس لتحقق غسله وطهر اوجود الماء فيه ثم شك في بقائه على ما كان عليه لجري الاستصحاب التعليقى وحكم بحصول الغسل والطهارة على تقدير وقوع الثوب النجس فيه في الخارج وكذلك لو كانت الصلاة قبل ساعة او أتى بها المكلف وقمت في غير ما لا يؤكل لحمه فبعد أن لبس المكلف الثوب المذكور فلو شك في بقاء الصلاة على ما كانت عليه لجري الاستصحاب وحكم بصحتها على تقدير الاثبات بها ني الخارج وقد أجاب الأستاذ المحقق =

ه و

ثم أنه لو منعنا جريان الاستصحاب التعليقي بدعوى إعتبار لزوم كون المستصحب فعليأ منرطأ بخارجية المعلق عليه فعلية لافعلية للحكم المستصحب في المثال المذكور قبل تحقق الغليان حق يمكن إستصحابه يلزم المنع عن استصحاب الأحكام الكلية قبل وجود موضوعاتها فيما لو شك فيهما

= النائيني (قده) يعدم جريان الاستصحاب في مثال الصلاة إذ يعتبر في جريان الاستصحاب تحفق الموضوع سابفاً والمفروض في المثال لم تكن الصلاة متحققه في الخارج بهذه الحيثية حق تستصحب ولكن لا يخفى أن ما ذكره الأستاذ (قده) يتم لو كان المستصحب عدم وجود الصلاة.

وأما لو كأن المستصحب هو ماهيتها فلا يتم إذا كانت ماهيتها قبل لبس الثوب المشكوك فيه كان بحيث لو وجدت في الخارج لوجدت غير مقرونة بغير المأكول ولا يمتبر في المستصحب الوجود الخارجي وإلا لم يستشكل أحد في جريان إستصحاب عدم الشك نيما إذا كان وجود مشكوك فيه فان المستصحب في مثل ذلك إنما هو الماهية المسبوقة بالعدم :

وعلى كل فالحق أن هدم جريان الاستصحاب التعليقي في موضوعات متملقاتها وإن قلنا بجريانه في نفس الأحكام لأن الاستصحاب التمليقي معارض بالاستصحاب التنجيري فانه كما يجري الاستصحاب التعليقي ويحكم ببقاء المتيقن وهو تحقق الغسل على تقديم وقوع الثوب في الحوض وعدم إقتران الصلاة بغير المأكول على تقدير الانيان بها خارجاً اذلك يجري الاستصحاب التنجيزى ويحكم بعدم حصول الغسل وعدم وقوع الصلاة في ما لا يؤكل لحمه ، على أن كلا من حصول الغمل ووقوع الصلاة في غير مالا يؤكل لحمه لازم عقلي البقاء للتيقن في المثالين فا ثباته بالاستصحاب التعليقي يتوقف على حجية الأصول المثبتة وسيأني إنهاء الله عدم القول بحجيته . لأجل إحتمال نسخ أو تغير بعض حالات الموضوع إذ لا فرق في المنع عن الاستصحاب بين الأحكام الكلية والجزئية مع أن القائل بمنسع التحليقي يلتوم بجريانه في الأحكام الكلية قبل وجود موضوعاتها بدعوى كفاية فرضية وجود الحكم في صحة استصحاب الحكم الكلي فاذا التزم بذلك فيها فيلزمه الاكتفاء باستصحاب الحكم الجرئي.

وبالجملة لا فرق في فرضية الحكم بفرضية وجود موضوعه بير فرضية تمام موضوعه بأجزائه وشروطه وبين فرض فمليه بمضه لأجل المنسع .

أما من استصحاب الحكم التعليقي قبل تحقق موضوعه والمعلق مظلقاً حق في الحكم الكلي .

وأما الالتزام بجرياته بصرف وجوده فرضاً في زمان يقينه ، بل ربما يقال بامكان اجراء الاستصحاب في نفس القضية التعليقية كالحرمة والنجاسة التقديريتين الثابتتين للمنب قبل الفليان لأنه يصدق عليه قبل الغليان أنه حرام أو نجس على تقدير غليانه ويشك في بقاء تلك القضية التعليقية بحالها بمد صيرورته زبيباً فيستصحب لمدم قصوره في أدلة الاستصحاب من الشمول بمثل هذا الفرض .

ودموى عدم جريان الاستصحاب التعليقي في المثال لتغاير الموضوع في المقسية في المقليان في القضية في المقسية المال في القضية المعلمة هو ماء العنب وقد انعدم بصيرورته زبيباً في القضية المسكوكة هو الجرم الخاص المسمى بالزبيب عنوعه فأن المناط في الموضوع هو فهم العرف وفي المقام أن المرضوع للحرمة والنجاسة هو الجسم الخاص وان وصف العنبية والزبيبية من حالات الموضوع لا من مقوماته .

نعم شكل بمعارضة الاستصحاب التعليقي مع استصحاب الطهارة

والحلية الثابتين قبل الغليان فان النعليقي يقتصى حرمسة الزبيب ونجاسته بعد الغليان والاستصحاب التنجيزي يقتصى حليته وطهارته بعد الغليان وبما أن أحد الاستصحابين ليس مسبباً عن الآخر حتى يحكم باستصحاب الشيء السببي فيقع التعارض بينهما فينساقطان فيرجع فيه إلى قاعدة الحلية والطهارة إلا أن بعض الأعاظم (قده) إدعى السببية والمسببية بين الأصلين بتقريب أن الشك في الطهارة والحلية الغملية في الزبيب المغلي مسبب عن الشك في كون المجمول الشرعي هو نجاسة العنب المغلي وحرمته مطلقاً حتى في كونه زبيباً أو أن المجمول الشرعي هو نجاسة عو نجاسة العنب المغلي وحرمته ولايعمم الزبيب المغلي فمع حكم الشارع بالنجاسة والحرمة المعلقة بمقتضى الاستصحاب التعليقي يرتقع الشك في حليه الزبيب المغلي .

ولكن لا يخفى أن بين الاستصحابين لا سببية بينهما لكونهما في مرتبة واحدة لا تقدم لأحدهما في الوجود على الآخر ومعه لا تتحقق السببية إذ المستفاد من دليل الفليان بحرد سببيته للحرمة والنجاسسة المشروطة بلا غائيته للطهارة والحلية الثابتين للعنب قبل الفليان بحيث يكون إرتفاع الحلية والطهارة الثابتة قبل الفليان عند فعلية الجرمة أو النجاسة المشروطة بالغليان بمناط المضادة .

فعليه لانتصور حكومة أحدهما على الآخر وإنما يقع بينهما التعارض لأجل لحاظ كون الغليان شرطاً للحرمة والنجاسة المجمولة ين كذلك فلا يكون غاية شرعية للحلية والطهارة لعدم إستفادة ذلك من الدليل وإنما هو قاية للحلية والطهارة في حكم العقل عصناً بلحاظ مضادة الحكمين وإمتناع تحقق أحدهما في ظرف تحقق الآخر وقد عرفت أن التحقيق هو الأول فلذا لا معنى لحكومة الاستصحاب التعليقي على إستضحاب

الحلية التنجيزي بل على الاحتمال الثاني تقع الممارضة بين الأصلين لكون الحكمين حينتذ في عرض واحد . كما أن الشرطية والغائبة أيضاً كذلك فعليه لا بجال لرقع اليد عن استصحاب الحليات باستصحاب الحرمة المشروطة .

## التنبيه السادس:

أن المستصحب قديكون من أحكام هذه الشرعية فلا إشكال في جريان الاستصحاب وقد يكون من أحكام الشرايع السابقة فيما لوشك في نسخها فقد إستشكل في جربان الاستصحاب فيها وتنقيحه يحتماج إلى بسط في المقال فتقول أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة يتصور على إنحاء الأول أن يكون الحكم ثابتاً بخصوص الأفراد الموجودة في ذلك الزمان من المكلفين على نحو القضية الخارجية التي كان الموضوع فيها هو الأشخاص الموجودة في الخارج بأشخاصهم كل بملاك غير ملاك الآخر مثل قولهم كل من في المسكر قتل ولو كان قتل كل منهـم بملاك أجنبي عن ملاك الآخر ولايخفى عدم وجود مثل ذلك في القضايا الشرعية وكيف كان فلو كان الحكم في الشريعة السابقة كذاك فلا مجال لتوهم الاستصحاب فيه بالنسبة إلينا لتبدل الموضوع قطما بل لا يمقل الشك في بقاء ذلك الحكم إلا بالنسبة إلى خصوص المدرك للشريعتين فيصمح الاستصحاب بالنسبة إليه بالخصوص من غير سرايته إلى غيره من المكلفين في هذه الشريعة لعدم شمول دليل إشتراك التكليف في المفام إذ الثابت من دليل الاشتراك بالنسبة إلى الأحكام الواقعية دون الظاهرية الثابتة بالاصول المختص يمن جرى في حقه الأصل من دون سرايتــه إلى غيره لمدم ثبوت ملاكه كما لا يخفى .

الثاني أن يكوط الحكم ثابتاً للأعم من الأفراد الموجودة في ذلك الزمان والمقدرة المفروضة على نحو الحقيقة.

الثالث أن يكون ثابتاً لطبيعة المكلفين لكن لا من حيث هو بل من حيث أنه يسري إلى الأفراد على نحو الطبيعة السارية وهي المسمأة عند المحقق الفمي (قده) بالعموم السرياني فيشمل الأفراد لامن حيث الخصوص بل من حيث وجود الطبيعة وحصة منها فالخصوصية في كل منها بفرديته خارجة بخلاف العام الاستفراقي فان الخصوصيات فيه داخله كما لا يخفي .

الرابع أن يكون الحكم ثابتاً اطبيعة المكلفين أيضاً لكن بنحو صرف الوجود إلا أنه بنحو الطبيعة السارية في جميدم الأفراد والفرق بين هذا الفرض وبين القسم الثالث أن في هذا القسهم يحصل الامتثال بأول الوجود ويسقط التكليف بعده بخلاف القسسم الثالث فان التكليف يتمدد فيه بتمدد الأفراد ويكون لكل فرد تكليف يختص به له إطاعة ومعصبة معينة .

أما القسم الثاني فلا يخلو أما أن يكون منشأ الشك في بثاء الحكم في هذه الشريعة من جهة الشك في إختصاصه بأشخاص الأفراد المحققة والمقدرة في ذلك الزمان بمعنى أن يكون منها الشك في تخصيص موضوع الحكم بالأفراد المحققة والمقدرة فيه المفروضية في ذلك الزمان بحيث لايكون قصور في ناحية الحكم أصلا بل القصور لو كان إنما هو من جهة الموضوع وكان مرجع الشك في أنه هل أعتبر في الموضوع أمر لا ينطبق الا على أفراد ذلك الزمان بحيث لو كان أفراد هذا الومان ق ذلك الزمان لهملهم ولو كان أفراد ذلك الومان فيمذاالزمان لم يهملهم. •

وأما أن يكون منشأ الشك من جهة الشك في بقاء الحكم من جهة احتمال قصور في أصل ملاك الحكم بالنسبة الى غير ذلك الزمان من غير قصور وشك في ناحية الموضوع .

أما القسم الأول فلا يجري الاستصحاب فيه قطعاً لوضوح كون الموضوع فيه مشكوكاً فلم تكن القضية المشكوكة مع المتيقنة متحدة من حيث الموضوع قطعاً .

وأما القسم الثانى فالحق جريان الاستصحاب فيه (١) لأنه لاقصور في جانب الموضوع فيكون الشك في بقاء شخص الحكم السابق مع اتحاد اليقين موضوعاً ومحمولا فبالاستصحاب يثبت الحكم لتلك الاشخاص أيضاً ومن ذلك يظهر الكلام في القسمين الآخرين وأنه هل يجري فيهما الاستصحاب لو كان الشك في بقاء الحكم فيها راجماً الى الشك في

(١) يشكل على جريانه للعلم بنسخ الهرائع السابقة ومعه كيف يجري إستصحاب الأحكام الثابتة بتلك الشرائع السابقة .

ولكن لا يخفى أنه ان أريد العلم بجميع الأحكام السابقة فممنوع وإن أراد العلم الاجمالي بنسخ جملة منها فهو ينحل ذلك بمقدد العلموم بالاجمال من الأحكام المنسوخة التي يمكن إنطباق المعلوم بالاجمال عليها وقد أجاب الأستاذ المحقق النائيني في مجلس درسه الهريف بأن مجرد بقاء أحكام الهرائع السابقة إلى زمان جريان الاستصحاب فيها لافائدة فيها مالم يرد إمعناء من قبل الهارع فانه لم يهمل بيان الأحكام في خطبة فيها مالم يرد إمعناء من قبل الهارع فانه لم يهمل بيان الأحكام في خطبة حجة الوداع حيث قال (ص) (ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن الجنة ويبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه حتى الخدش بالأظافر).

وعليه بين حكم كل فعل وكل موضوع بعد الفحص والتفتيش =

ملاك الحكم من حيث قصوره لغير زمان اليقين أو شموله أو لايجرى لو كان الشك راجعاً إلى الشك في تقييد الموضوع بذلك الزمان وعدم تقيده لعدم إحراز الموضوع حينثذ كما لا يخفى .

## التنبيه السابع:

الآثار المترتبة على المستصحب تارة يكون من الآثار الشرعيسة العملية بلا واسطة كاستصحاب حيوة زيد للحكم بحرمة تزويج زوجته وتقسيم أمواله فلا إشكال في حجيته وأخرى يكون من الآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة آثار شرعية ثابتة بلا واسطة فهو أيضاً حجة بلا إشكال سواء قلمنا بكونه من باب الظن أو من باب التعبد من جهة الأخبار وثالثة يكون من الامور الهادية أو العقلية الثابتة له وهذه على أقسام ثلاثة لأن الأمر المقلي أو العادي قد يكون من قبيل لازمه وأثره عن الأدلة في مظاتبا يجب على كل حكم لأي أو لأي موضوع دليلا يثبت له أحد الأحكام التكليفية أو الوضعية وعليه لا يبقى حاجة إلى يشبت له أحد الأحكام التكليفية أو الوضعية وعليه لا يبقى حاجة إلى موافقاً معه في إعتباره وان لم يجد دليسلا موافقاً مله في إعتباره وان لم يجد دليسلا موافقاً فلا يجب العمل على طبقه لهدم الامضاء .

ولكن لا يخفى أن دليل الاستصحاب الوارد في هذه الشريعة دليل على الامضاء حيث أن الاستصحاب في الموضوعات أو الأحكام إنما هو هو حكم ظاهري بجعول من قبل الشارع كشائر الأحكام الشرعية فابقاء تلك الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة هند إحتمال نسخها بعد وحدة القضيه المشكوكة مع المتيقنة من مجعولات هذه الشريعة وأحكامها فافهم وتأمل.

كنبات اللحية المترتبة على حياة زيد وقد يكون من قبيل ملزومه وعلته وقد يكون من قبيل ملزومه وعلته وقد يكون من قبيل ملازمه في الوجود ولا إشكال أيضاً عندهم في عدم إثبات كل واحد من الامور الثلاثة المذكورة بالاستصحاب في الموضوع بلا نظر إلى ترتب الآثار الشرعية المترتبة عليها إذ معنى التعبد من قيل الشارع هو ترتب الآثار الشرعية التي كانت أمر وضعها ورفعها بيد الشارع ولا نظر له إلى إثبات غيرها .

وقد تكون الآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة الأمر العقلي أو او بواسطة ملزومه أو ملازمه .

ومذا هو المعبر عنه بالأصل المثبت ويكون هذا هو على النزاع بينهم في حجية الاستصحاب فيه وهل هو القول مطلق كما ينسب الى بعض المتقدمين لقوله بحجية الاستصحاب من باب الظن أو عدم الججيسة يقول مطلق كما عن بعض المتأخرير. أو يفصل بين ما اذا كان الأثر الشرعي أثراً مترتباً عليه بواسطة لازمه العقلي أو العسادى فيكون حجة وبين مااذا كان بواسطة ملزومه أو ملازمه العقلي أو العادي فلا يكون بحجة وهذا هو المشهور عند القائل بالاصل المثبت أو يفصل في خصوص ما اذا كانت الواسطة هو اللازم بين ما اذا الواسطة خفية فيكون حجة أو جلبة فلا يكون حجة ثم أن هذا النزاع انما يشمر فيكون حجة أو جلبة فلا يكون حجة ثم أن هذا النزاع انما يشمر تلك الواسطة بلحاظ أثره الشرعي بلا احتياج الى جريانه في ذي الواسطة نمم القائل بحجيسة الأصل المثبت يقول باغنساء الأصل الجاري في نفس ذى الواسطة عن جريانه في الواسطة وهذا بخسلاف ما اذا لم يكن.

مورد النزاع فيما اذا لم يمكن المستصحب موصوعاً لنقس الأثر الشرعي بلا واسطة بل كان الأثر الشرعي أثراً الملازمة العقلي أو العادي أو الملزومة أو الملازمة وكان المقصود من حجية الاستصحاب فيه اثبات ذلك الأثر المشرعي وأما اذا كان المستصحب وجود وجوب شيء فلا تحتاج فيه إلى أن يكون له أثر شرعي بل يترتب عليه مطلق الأثر .

ولو كان عقلياً إذا كان موضوعه الحكم الشرعي بالأعم من وجود الواقعي والظاهري كوجوب الامتثال مثلا ثم أنه قد عرفت بأن القائل بالأصل المثبت لم يختص كلامه بالنسبة إلى خصوص ما إذا كانت الواسطة من قبيل لوازم المستصحب بل يعم كلامة حتى بالنسبة إلى ما إذا كانت الواسطة من قبيل مازومه أو ملازمه بل حتى فيما إذا كانث الواسطة بين الملازمة العقلية أو الاتفاقية لذا يقال بأن الاستصحاب في أحد أطراف الشبهة المحصورة يثبت كون الطرف الآخر هو الواجب بناء على الأصل المثبت مع أن ترتيب الطرف الآخر دائماً على إستصحاب فدم وجود هذا ووجود هذا ووجود الناشيء من العلم الاجمالي بأحدهما واقعاً كما أن التعارض بين ذلك الناشيء من العلم الاجمالي بأحدهما واقعاً كما أن التعارض بين الأصل المببي والمسبي كما عن البعض موقوف على إثبات الملزوم العقلي بالأصل المببي والمسبي كما عن البعض موقوف على إثبات الملزوم العقلي بالأصل المببي في اللازم على القول بالاصل المثبت

ولكن الوجه الذي يذكر لحجية االأصل المثبت على فرض تماميته لا يتم إلا لاثبات الآثر الشرعي المترتب على اللاؤم المقلي أو المادي دون غيره بيان ذلك أن ما يستفاد من الوجه لاثبات الأصل المثبت مو أن قوله ( لا تنقض اليقين بالشك ) ولو كان ناظراً لاثبات ما يكون أمر وضعه ورفعه من الآثار التي هي بيد الشادع .

ومن هنا نفول أن الاستصحاب في الأحكام يرجع إلى جمل حكم

ماثل للمستصحب وفي الموضوعات إلى جعل أثر شرعي عاثل لأثر الموضوع فيكون في الموضوعات ناظراً إلى إثبات الموضوع بالحاظ مثل أثره الشرعي مقتضى إطلاقه هو إثبات مطلق أثره الشرعي ألذي يصح استناده إلى نفس ذلك الموضوع حقيقة بلحاظ أن أثر الأثر أثر للهيء فان لنبات اللحية أو تتحيز الجسم بالمكان أثراً للحياة فباستصحاب الحيوة يتر تب ذلك الأثر على نفس الحيوة بالغاء الواسطة لكون أثر الأثر للهيء أثراً لذلك حقيقة فيهمله إطلاق لا تنقض وقد أشكل على هذا الوجه بوجوه :

ولا يخفى أن دهوى الانصراف محل منع مضافاً إلى أن دعوى ذلك إنما يتم بناء على كون مفاد (لاننقض) راجع إلى جعل الحكم المماثل لحكم الموضوع في إستصحاب الموضوع وجعل مماثل المستصحب في إستصحاب المكم كما هو مبني الاسناد في الكفاية .

وأما بناء على كون مفاده (لاتنقض) هو الأمر بالمهاملة وابجاب العمل في ظرف الشك فلا يتم سوائلنا بكونه راجعاً المالأمر بالمعاملة عمل المتيقن أعني ايجاب الفعل الذي كان مترتباً على المتيقن به ويمكر. استفادة ذلك من هبارة الشيخ (قده) فانه قال ان مرجع الاستصحاب هو ترنب الأثر المترتب على وجوده الواقعي المستصحب ببركة اليقين الظاهر أن المراد من الأثر المترتب على المتيقن لو كان هو الحكم الشرعي فترتبه على وجود المستصحب ماكان ببركة اليقين بل كان مترتباً عليه واو مع عدم اليقين وهذا بخلاف العمل المترتب على وجود المستصحب الذي له حكم شرعي فان ترقبه عليه انما كان ببركة اليقين فانه عند المذي له حكم شرعي فان ترقبه عليه انما كان ببركة اليقين فانه عند الميقين يحيوة زيد يترتب علي سابقة وهو الحكم الشرعي الثانب

له أو قلمنا كونه راجماً إلى الأمر بالمماملة عمل واليقين الفرق بين المسلكين في جهات أخر كالتعميم لليقين الموضيعي والطريقى وتقديم الاستصحاب على ساير الاصول من باب الحكومة على الثاني دون المسلك الأول وهو كون المراد من اليقين هو المتيقن وكيف كار. فلا يبقى مورد كان الأثر مترتباً على المستصحب عو الموضوع فار. وجوب العمل وامتثال الحكم الشرعي مترتب على الموضوع بواسطة ترتبه على الحكم الشرعي المترتب على المحكم الشرعي المترتب على المحكم الشرعي المترتب على المحكم الشرعي المترتب عليه .

نعم في استصحاب الأحكام كان العمل وهو الامتثال مترتباً على المستصحب بلا واسطة .

وأما في استصحاب الموضوع فلابد وأن يكون الأثر العملي مترتباً عليه بواسطة ثبوت حكم الشرعى .

فان نفس حياة زيد ليس بعمل حتى يأمر بترتبه وانما كان العمل مترتباً على الاحكام الثابتة لها هذا مضافاً الى أنه لو سلمنا كون مفاد الاستصحاب هو جعل مماثل المتيتن في استصحاب الحكم وجعل مماثل حكم المتيتن في استصحاب الموضوع بلسان أن مفاد الاستصحاب بحسب دليله كون الشارع متكفلا لتنزيل المشكرك منزله المتيتن لامره بالتنزيل كما هو المختار فنقول حينثذ أنه لاوجه المانسراف أيضاً والا فلابد من الالتوام بعدم ترقب الأثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة أثر شرعي أيضاً كما إذا كان لحيوة زيد أثر شرعي كوجوب إنفاقه وكان لهذا الأثر أيضاً أثر شرعي كوجوب انفاقه وكان لهذا الأثر أيضاً أثر لتصدق بدرهم على من نذر أنه لوجوب عليه إنفاق زيد لتصدق بدرهم على أنهم لايشكون في أنه يترتب في إستصحاب الموضوع جميع الآثار الشرعية المترتبة عليه إذا لم يكن بواسطة عقلية أو عادية بعميع الآثار الشرعية فان قلت أن الأثور الشرعي المترتب بواسطة براسطة علية أو عادية به كانت بواسطة شرعية فان قلت أن الأثور الشرعي المترتب بواسطة

أثر شرعي لما كان موضوعه الأثر الشرعي الأعم من الظاهري والواقعى فلا يكون ترتبه من جهة الاستصحاب بل من جهة تحقق موضوعه عالوجدان وهو الاثر الشرعى الظاهري ببركة الاستصحاب فباستصحاب الموضوع لا يترتب الا الاثر بلا واسطة .

وأما ترتب الاثر الآخر على الأثر الشرعى فمن جهـــة تحقق موضوعه بالوجدان من دون دخل للاستصحاب فيه قلت هذا يتم او كان كلامهم مختصاً بما إذا كان موضوع الاثر الثاني الحكم الشرعي الاعم من الظاهري والواقمي ولكن كلامهم ليس مختصاً بذلك بل يقولون بترتبه ولو كان موضوعه الحكم الشرعي الواقعي كما أن من المسلمات عندهم أنه لو كان ماء مشكوك الطهارة والنجاسة من جهية الشك في كربته مع كونه في السابق كراً يستصحبون كربته فيرتبون عليه الطهاة ثم يرتبون عليه جواز الوضوء ثم يرتبون عليه جواز الدخول في الصلوة ثم يحكمون عليها بالصحة مالم ينكشف الخلاف ومن الظاهر أن الصلوة الواجبة والمستحبة واقعأ كانت مقد متها الوضوء الواقمي المتوقفة على التوضي بمآء طاهر واقعاً ولهذا نقول بعدم الاكتفاءبما إذا أتى بالصلوة بهذا الوضوء عند كشف الخلاف فلوكان جواز الوضوء واقعاً موضوعه الماء الطاهر بالأعم منالطهارة الواقمية والظاهرية فلا معنى لكشف الخلاف فيه بل كان وضوئه هسمندا وضوءاً واقعياً فتكون صلوته صحيحة واقعاً فنفس الحكم ببطلان الوضوء والصلوةبعد كشف الخلاف يكشف عن أر الوضوء الواقعي الواجب واقمآ موضوعه خصوص طهارة الماء واقمآ النبي يستكشف باستصحاب كريه الماء وبه ينكشف جواز الوضوء الواقعي أيضاً ظاهراً ثم يترتب عليه جواز واقمي الدخول في الصلوة الواقمية أيضا ظاهراً ثم يحكم عليها بالصحــة طاهر أما فيما لم ينكشف الحُلاف فاذا أثبت أنه بمجرد إستصحاب الموضوع يترتب عليه تمـــام الآثار الشرعية .

واو كانت بواسطة أثر شرعى فلا وجه لسدعوى الانصراف إلى الأثر بلا واسطة نعم الأحسن في مقام الجواب عن الاستدلال أن يقال بأنه وإن لم بغرق في الأثر بين أن يكون بلا واسطة ومع الواسطة ولكنه مع ذلك لا يمكن التمسك باطلاق قوله لا تنقض اليقين بالشك بناء على كونه راجماً إلى جمل المماثل للاثر المترتب على الواسطة غير الشرعية من العقلية والعارية وذلك لأن الشارع لو كان مقصوده من إستصحاب حياة زيد لاثبات عاثل الحكم الثابت لنبات لحيته إثبات هذا الحكم بلا إثباث اللحية له فهو غير معقول لأنه يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع ولو كان مقصوده من ذلك إثبات اللحية له مقدمة لأثبات حكمها فهو أيضاً فه معقول لعدم كون أمر وضعه ورفعه بيده بما هو مشارع فحينتذ فالنكتة في الفرق بين ماإذا كانت الواسطــة أمراً غير شرعي وبين ما إذا كانت أمراً شرعيا أنه في الأول لا يمكن جعل الأثر بلا موضوعاً ولا جعله بجعل موضوع الأثر الشرعي المترنب على الواسطة وفي الثاني لما كان جمل الواسطة بيده وضماً ورفماً فبالاستصحاب بالنسبة إلى الحيوة مثلا يثبت الأثر الشرعي المترتب عليها بلا واسطة ويثبت أيضا بتفس هذا الانشاء الواحد على نحو الفضية الطبيعة مر دون لزوم جمل الحكم بلا موضوع لا يقال أن الأثر بلا واسطة إذا كان موضوعاً للأثر الثاني المترتب عليه فبانشاء واحد كيف يمكن جعل الموضوع والحكم مما مع أن الموضوع لا بد وأن يكون ثابتا في الرتبة السابقة على الحكم فحينئذ خطاب لا تنقض اليقين لو كار. ناظرا إلى إثبات الأثر مع الواسطة فلابد وأن تكون الواسطة ثابتــة قبل ذلك بخطاب آخر وإلا يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع والمفروض عدم الخطاب الآخر ولو كان ناظراً إلى إثبات الواسطة فهو لا يمكن أن يكون متكفلا لاثبات حكمه أيضاً وهو الأثر مع الواسطة بل لابد لاثباته من خطاب آخر متكفل للحكم بعد ثبوت الموضوع قعدم شعول خطاب واحد للاثر مع الواسطة في الحقيقة كانا من جهة عدم تعقل الشعول لعدم إمكان إثبات الموضوع والحكم بانشاء واحد لأنا نقول قد تقدم نظير هذا الاشكال بالنسبة إلى دليل حجية الخبر الواحد بالاصافة إلى الأخبار مع الواسطة وتقدم جوابه أيضاً بكون القضية الطبيعة لا مانع من أن تكون كافيه لاثبات هذا المعنى بلا عدور فنلخص أن الاستدلال باطلاق دليل الاستصحاب على جعل المائل لاثبات جعل الاثر الشرعى المترتب على الواسطة الغير الشرعية عالموجه له لما عرفت من الفرق بين الواسطة الشرعية وبين الواسطة الشرعية وبين

ولكن لنا تقريب آخر لاثبات الاصل المثبت لا بدعوى القاء الواسطة الفير الشرعية حتى يقال يلزم ثبوت الحكم بلد موضوع ولابدعوى تعلق الجعل بنفس الواسطة حتى يقال بكونها غير قابلة للجعل ولابدعوى أن الاستصحاب ليس مفاده جعل المماثل حتى يقال بلزوم كون المجعول أثراً شرعياً :

إذ او كان مفاده جعل عاثل يلزم تخصيص حجية الاستصحاب في الموضوعات إذا كان الموضوع محلاً لأبتلاء المكلف لصح أن يوجه إليه عدم النقض ولازمه عدم صحة إستصحاب طهارة الماء التالف الهذي غسل فيه الثوب النجس سابقاً أو توضا فيه غافلا فهك بعد خروجه الابتلاء كالتلف ونحوه في طهارته أو في اطلاقه بأثره وملاقيه حير. الشك في الطهارة لامتناع جمل الاثر الحقيقي للماء التالف:

ومع أنه لااشكال عندهم في إجراء الاستصحاب المذكور وترتيب جميع تلك الآثار كما تترتب فيما لو كان على الابتلاء وهذا يكشف نحن عدم كون مفاده جمل المماثل بل بدعوى أن مفاده إيجاب التعبد بالبناء على الية بن السابق عند الشك بمعنى ابن على حيوة زيد عند الشك فيترتب آثاره المترتبة على حياته وذلك بسبب رجوعه إلى أن الاستصحاب وهو الامر بالتعبد بالشيء بما هو ملزوم الاثر الذي مرجعه إلى التعبد بالآثر والتعبد بما هو ملزوم الاثر الذي مرجعه إلى التعبد بالآثر والتعبد متتعددة طولية كل منها يترتب على الآخر فمعنى أين على ثبوت هذا الشيء يرجع الى الامر بالتعبد به بما هو ملزوم الاثر الذي هو ملزوم الاثر والعمل الفي ينتبي الى الامر بالتعبد به بما هو ملزوم الاثر الذي هو ملزوم الاثر والسله نظر الى جعل المماثل .

فتحصل ما ذكرنا أن لازم جعل المماثل تخصيص حجية الاستصحاب في الموضوعات بما إذا كان الموضوع مورداً لابتلاء المكلف حين توجيه التكليف بعدم النقص ولازمه عدم صحة إستصحاب طهارة الماء التالف أو إطلاقه في فوض إبتلاء المكلف بأثره وملاقيه حين الشك في طهارته أو إطلاقه لامتناع جعل الأثر الحقيقي للماء التالف فعلا مصافاً. إلى أن القول بجعل المماثل يلزم القول بعدم جريان إستصحاب الكلي في القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي فيما لو كان المستصحب تكليفياً أو أثراً شرعياً كالوجوب المردد بين النفسي والغيري لواجب تخر قد علم بارتفاهه بنسخ ونحوه لامتناع جعل كلي الأثر والقبدر المشترك بلا كونه في ضمن فصل خاص إذ كما يمتنع جعل الوجوب المورد الفهرية كذلك يمتنسع جعل الوجوب المؤوب الفاهري المعري عن إحدى المحصوصيةين .

وهذا بخلاف ما إخترناه في أدلة التنزيل بأن مرجعها التعبد بالمؤدي والأمر بالمعاملة مع المتية. السابق من حيث الجري العملي على طبقه بحسب الحركة والسكون وعليه لا محذور في جريان الاستصحاب في الحارج عن الابتلاء في زمان الشك بلحاظ التعبد بأثره المبتلى به في زمان الشك في طهارة الثوب المفسول به وصحة الوضوء السابق وصلائه إذ لا محذور في التعبد في القدر المشترك بلحاظ الجري العملي على طبقة .

إذ عليه يكون مفاد التنزيل هو مجرد التعبد بوجوب الشيء وتوسعته من حيث الموضوع للتعبد بأثرة بلا واسطة وكذا التعبد به من حيث كونه موضوعاً لأثر آخر إلى أن ينتهى إلى الأثر الشرعى العملي فعليه يكون مقتضى الأصل الجاري في نفس الأثر الذي هو النمو مثلا أو نبات اللحية إنما هو توسعته حتى مرى حيث أثريت للحياة لا من حيث ذاته فقط بحيث يستتبع توسعته من هذه الجهة توسعه في موضوعيته وسببيته.

فمثل هذا التبزيل يثبت جميع اللوازم الشرعية والمقلية إلا أن دعوى إنصراف هذه التنزيلات إلى خصوص القضايا الشرعية المترتبة على نفس المؤدي بلا واسطة فلا تشمل اللصايا المقاية والمادية بل ربما يقال أن هذا الانصراف في مثل الاصول يجري في الأمارات فلا فرق من هذه الجهة ب

نهم ربما يقال أن الفرق بينهما هو أن مفاد الأهارات عبارة هن حكايات متعددة بالنسبة إلى المؤدى ولوازمه وملزومانه وملازماته حيث أن المستفاد من التنزيل عبارة كما ينطبق موضوعه على جميسع تلك الحكايات فتكون الامارة الواحدة بلحاظ حكاياتها بمنزلة امارات منعددة

فيعضها على نفس المؤدى وبعضها عن لوازمه وبعضها عن ملزوماتهـ وملازماته (١) وهذا المعنى مفتود في الاصول لعدم كشفيها عن المؤدى

(۱) قال المحقق الخراساني قدمق الكفاية الفرق بين الامارات والاصول بأن في الامارات مثل الخبر والبيئة وغير ذلك كما أنها تحكي وتخبر هن نفس المؤديات كذلك تحكي وتخبر عن لوازمها و ملزوماتها مثلا لو أخبرت عن طلوع الشمس كاتحكي وتخبر عن طلوعها كذلك تحكي وتخبر عن وجود النهار.

ومنها ذلك أن أدلة حجيتها كا تدل على لزوم تصديقها بالأضافة إلى نفس مؤدياتها كذلك تدل على تصديقها بالاضافة إلى نفس مؤدياتها بخلاف الاصول فان أدلة حجيتها تدل على لزوم التعبد بنفس مؤدياتها من دون نظر إلى لوازمها مثلا أدلة حجية الاستصحاب إنما تدل على التعبد بنفس المتيقن السابق بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار من دون نظر إلى التعبدية في لحاظ الآثار المترتبة عليها بواسطة اللوازم العقلية أو العادية .

ولكن لا ينخفى مافية أن صرف الحكاية عن شيء لا يكون إخباراً وحكاية عن لوازمه إلا ينحو يكون المخبر قاصداً لذلك ومع عدم تحقق القصد لا تنفع الحكاية كما أن ماذكره الأستاذ من تعدد الحكاية يحتاج إلى إثبات ، فالحق في الغرق بين الامارات والاصول هو أن الامارات دلالتها من قبيل مداليل الألفاط التي تكون دلالتها بملاك ظواهرها التي تكون حجيتها بنبا العقلا بمعنى أن مداليلها الالتزامية يلتزم بها كالالتزاميم واحتجاجهم بمداليل المطابقية مثلا لو أقر أحد بأنه سقى سماً لفلام شخصي فيكون عند المقلا قائلا له بمقتصى إقراره مع أن القتل ليس مدلوله المطابقي وإنما هو مدلوله الالتزامي فعلية لو قامت البينة على أن المال الفلاني أديد يترتب عليه جميع الآثار من جهة تصرفاته على أن المال الفلاني أديد يترتب عليه جميع الآثار من جهة تصرفاته على أن المال الفلاني أديد يترتب عليه جميع الآثار من جهة تصرفاته

ج ه.

ولوازمه وملزومانة بل يختص التنزبل على خصوص المؤدي بلحاظ التعبد لاثره الشرعى بلا واسطة فالاصول من هذه الجهة نظير مأهو المشهور في وحرمة تصرفات غيره وانكانت حرمة تصرفات الغير من الآثار المترتبة عليه بواسطة عدم كون الغير مالكاً لماله الملازم لكون المال لزيد وهذه هي الجهة الموجبة بكون الامارات غير الأصول ولولا هذه الجهة لكانت الأمارات بالنسبة إلى اللوازم كالأصول من غير فرق بينهما .

نعم ذكر الأستاذ المحقق النائبني ( قده ) في بيان الفرق هو أن الامارات تمثال عن الاصول من جهة الموضوع والحكم :

أما إمتيازها من جهة الموضوع فهو أن الامارات تكشف عرب الأحكام الواقعية وأنها طريق إليها فيكون الموضوع فيها هو المكلف من حيث هو من دون تقييده بالجهل كالأحكام الواقمية وهذا بخلاف الأصول فان الموضوع فيها انما هو المكلف من حيث كونه شاكاً في الحكم الواقعي ه

وأما من جهة الحكم فان المجمول في الامارات هو الطريقية والوسطية . في الاثبات بمعنى أن كاشفية الامارات عن مؤدياتها كشف ناقص لوجود إحتمال الخلاف إلا أن الشارع تمم الكشف بمقتضى أدلة حجيتها بمعنى ألغى إحتمال الخلاف وفرض المؤدى ثابتاً عند قيامها واقعاً فتكون الامارة يسبب أدلة حجيتها كالعلم الوجدائي في كاشفا عن الواقع غايته أن كشف العلم الرجداني ذاتى وكشف الامارات تعبدي مجمول من قبل الشارع وهذا بخلاف الاصول فان المجمول فيها مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل والجري على طبقه من دون لحاظ جهة الكاشفية فيها عن المؤدى فعليه يكون قيام الامارة على شيء يحرز تحقق المؤدى فيستتبع إحراز لوازمه العقلية والعادية بخلاف الأصل فان المجمول فيه ليس إلا نطبيق العملي على المؤدى والجري على طبقه من دون لحاظ الاحراز = باب الرضاع من اختصاص حرية النشر في قوله ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) بما اذا تحقق من قبل الرضاع أحد المنساوين المحرمة بالنسب كمنوان الام والاخت والعمة والخالة ونحوها دون فيرها من المناوين الملازمة لها كعنوان أخت الاخت وان كان هناك فرق بين باب الرضاع والمقام فان في الاصول المثبتة عدم حجيتها لقصور دليل التنزيل عن الهمول للمناوين الملازمة مع العلم بثبوت أصل الكبرى بخلاف باب الرضاع فان الاشكال فيه في ثبوت أصل الكبرى فينهما تمام الماكسة من الملاك والمناط الا أنهما يشتركان في عدم ثبوت اللوازم وان كان ذلك في كل باب بمناط فير مناط الآخر .

وبالجملة أن القائل بالأصل المثبت لو كان نظره إلى ما بينساء لا يبقى بجال لهيم من الاشكالات الواردة على التقرير الأول من دهوى

وأما بالنسبة إلى اللوازم فثبوته محل إشكال إلا أن يلتزم بما ذكرنا في الامارات من أنها ترجع إلى مقولة اللفظ حتى بالنسبة إلى اللوازم فحينئذ تكون مثبتاتها حجة بالنسبة إلى اللوازم لكنها لا بملاك الامارة التي مي عبارة عن جمل الطريقية وإنما هو بملاك ظواهر الألفاظ الدالة على الملزومات واللوازم التي حجيتها من باب بناء المقلاء على الأخسذ بالنسبة إلى الملزومات واللوازم فلا تفعل .

<sup>=</sup> والكاشفية فعليه لا يقتضي إلا إثبات نفس المؤدى بلحاظ إثارة الشرهية وأما الآثار المترتبة عليه بواسطة لوازمة العقلية أو العادلة فلا تثبت بالاسل . والانصاف أن ذلك عل نظر إذ جعل الطريقية ليس جعلا علمياً حقيقياً وإنما هوعلم تعبدي بمعنى إلغاء إحتمال الخلاف وذلك لا يثبت إلا نفس المؤدى .

الاتصراف إلى الأثر بلا واسطة أودعوى إثيات الحكم بلا موضوع لو كان المقصود اثباته بلا واسطة أو إثبات ماليس شأن الشأرع اثبانه لو كارب المقصود اثباته بلا واسطة أو دعوى المعارضة كما لا يخفي ولعل نظر القدماء القائلين بحجية الاصل المثبت يرجع الى ما ذكرناه وان كان ظاهر الشيخ ( قده ) ان بنامهم عليه من جهة ذهابهم الى حجية الاستصحاب من باب الظن دون الاخبار لكن لم لا يكون بنائهم عليه من باب الاخبار ومع ذلك كان نظرهم الى ماذكرناه ثهم أنه عا بينا ظهر أن قياس المقام بياب الرضاع من جهة عدم ثيوت الحرمة فيها بالنسبة الى العناوين الملازم للعناوين المحرمة كما عن الشيخ ( قده ) مع أن الفارق أن الوجه لعدم القول بذلك في باب الرضاع مو ثبوت الأثر وهو التحريم في الكبرى الشرعية في المنزل عليه خصوص العناوين الخاصة من دون خصوصية في دليل التنزيل بخلاف المقام فانه لا قصور في كبرى الأثر في طرف المنزل عليه وانما القصور في دليل التنزيل على عكس باب الرمناع.

نعم الغرض من القياس بجرد رفع الاستبعاد في التفكيك بين الملزوم واللازم أو الملازم وأن كان الوجه في التفكيك في كل باب غيره في الآخر ثم أنه يمكن نفي حجية الأصل المثبت وابطال ما ذكرناه من الوجه بدعوى انصراف اطلاق لاتنقض اليقين الى عبر الآثار الهادية والمقلية ودعوى هذا الانصراف عبر دعوى الانصراف الى الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة كما نقدم منعه اذعلي المسلك المذكور يكون ترتب كل أثر طولي على أثر السابق عليه بلاواسطة لأن معنى الاستصحاب على هـذا المسلكوهو وجوب ترتب أثر اليقين ومعناه وجوب ترتب أثر الاثر لليقين أثر الى أن ينتهي إلى العمل والمراد من الانصراف المدعى هو دءوى إنصراف لا تنقيض اليقين إلى خصوص الآثار البشرعية المترتب على المستصحب بمعنى أن ينصرف إلى التعبد ببقاء الشيء بلحاظ التعبد بخصوص الأثر الثابت له بالقضايا الشرعية فيكون دليل الاستصحاب من الأول قاصر الشمول بالنسبة إلى التعبد بالشيء بلحاظ فير الآثار الشرعية المنتهية الى العمل ولا أقل من كون ذلك هو القدر اليقير. فيكون بالنسبة إلى فير الآثار الشرعية الثابتة عالم يتم فيه شرائط الاطلاق ثبوت القدر المتيقن في مقام التخاطب فنلخص أن الحق عدم حجية الأصل المثبت لالما ذكروه من عدم إمكان جعل بالنسبة الى غير الآثار الشرهية بل لما ذكرناء من عدم وجود الاطلاق في الدايل كي يشملها ولازم ذلك عدم حجية المثبتات في باب الامارات والطرق أيضاً لأرب دليل التنزيل فيها يكون بلسان التنزيل كما في المقام فانه أيضاً بلسان تيمم الكشف واثبات اليقين بالواقع بلحاظ ايجاب التعهد بما له من الآثار بلحاظ العمل به يما له من الآثار الشرعية فلا يثبت به لوازم العقلية والملازم والملازمة مع بنائهم على اثبات جميع ذلك في الامارات الا انك قد عرفت أن الوجه في اثبات ذلك في باب الامارات من جهة أخرى وهي أن كل امارة تحكي عن المدلول المطابقي بماله عن الواقع كما أنه يحكي بمدلوله الالتزامي عن اللوازم والملازمة بخلاف الاصول فان مفادها :

الأمر بالعمل بنحو التعبد بما هو ملزوم العمل وبناء عليه لا فرق بين كون الواسطة أثراً شرعياً أو أثراً عادياً أو أثراً عقلياً لأنه بناء عليه ليس في البين جعل الأثر حتى يرد عليه ما تقدم بل يرجسع الى لاثر بلحاظ العمل الفعلي فيكون راجعاً الى الأمر بالعمل كما لا يخفى وكون الواسطة شرعياً أو عقلياً عما لا ربط له بما هو المقصود من الأمر بالعمل ولا يوجب تفاونا فيه كما هو ظاهر والحاصل أن دليل التنزيل

ج •

في باب الاستصحاب ناظر إلى امر المكلف بتنزيل أو شكه أو مشكوكه منولة تيةنه فيكون أمر التنزيل بيد المكلف وفي عهدته ولا يكون فيه جمل عاثلا أصلا وليس المقصود من الأمر يجعل الشك منزلة اليقين أرس يجعل المكلف نفسه متيةنا على أن يكون اليقين ملحوظاً بلحاظ ذاتــه ويكون النظر إليه بلحاظ ما يترتب عليه مر\_ الأثر الذي كان ترتبه بيد المكلف فيرجع الأمر بالآخرة إلى الأمر بالعمل على طبق اليةبر. فحديث جمل المماثل أجني عن المقام رأساً وإنما يصح ذلك في التنويلات التي كانت بحسب لسان الدليل من قبل الشارع كقوله الطواف بالبيت صلوة دون مثل المقام الذي ليس لسان الدليل إلا الأمر بالتنزيل وعا يشهد ليطلان جمل المماثل أنه قد تقدم في استصحاب الكلى أنه لاإشكال في إستصحاب الوجوب المردد بين النفسي والغيرى مع أنه لو كار. الاستصحاب هو جعل الماتل فلا يعقل استصحاب نفس الجامع بينها بعد كون المتيقن .

أحدهما بالخصوص كما أنه لايمكن إثبات أحدهما أيضا لعدم تعينه وهذا بخلاف كون مفاده الأمر بالتعبد ببقاء المتيقن بلحاط العمل فانه وان لم يثبت خصوصية أحدهما ولكنه لا إشكال في أن العمل على طبق كل واحد منها مثل الآخر فيترتب ذلك بنفس استصحاب ماهو المتيقن منها إجمالا .

كما أنه يشهد ببطلان مسلك جمل المماثل أنه عليه لو كان المتيقن في السابق كان موضوع حكمه وجوب الاثفاق عليه فلو شك في بقاء حيوته فباستصحاب الحيوة يلزم جمل إيجاب الاتفاق في مرتبة الشك فيه حقيقة مع أنه غير معقول وذلك لأن وجوب الاطعام والانفاق منوط بالقدرة على الامتثال وهو منوط بالحيوة ومع الشك في القدرة كيف يعقل

جمل التكليف.

وهذا بخلاف القول بالأمر بالعمل إذ معناه الامر بالعمل على طبق الية بن بالحيوة وحينتذ يجب الانفاق إلى أن يتحقق العجز عنه فان قلت أن معنى جعل المماثل هو الوجوب الظاهري ومعنى الوجوب الظاهري هو الوجوب الطريقي الذي يرجع الى تنجز الواقع في ظرف المطابقة والترخيص والمعذورية في ظرف المخالفة فمع المخالفة ليس إلا وجوب صوري فلا يلزم المحذور المذكود .

قلت يرجع ذلك حقيقة إلى ما قلنا من الأمر بالعمل على طبق اليقين فيكون مفاده مفاد الطرق والامارات فكما أن دليل وجوب تصديق العادل مرجمه إلى الأمر بالمعاملة على طبق مضمونه والتعبد بأنه حكم واقمي بلحاظ العمل فكذلك دليل مفاد أدلة الاستصحاب في المقسام يلا فرق بينهما في هذه الجهة وهذا هو الذي قد صرح الشيخ (قده) في تصحيح أبواب الطرف والامارات في الوجه الثالث وحاصله أن المصلحة إنما تكون في سلوك الطريق لا في نفس الأمر ولا في المأمورية ومعناه وجوب العمل على طبق الامارة لو كانت فائمة هلى الأحكام كما كانت في الموضوعات فمعنى وجوب تصديق العادل وجوب العمل على خبره ولا يوجب جعل مثل الحكم الواقعي بأن يكون المشارع حصيم وبالجملة كما لم يكن في الطرق والامسارات جعل من الشارع وبالجملة كما لم يكن في الطرق والامسارات جعل من الشارع وبالجملة كما لم يكن في الموضوعات كما هو الحق فليكن في باب الاصول .

كذلك مثلا في الاستصحاب لايثبت جمل أصلا لاني الأحكام ولافي الموضوعات كما هو مقتضى الوجه الثالث أي ليس إلا وجوب العمل على طبق اليقين والجري على طبقه وحقيقته هو العمل مترتباً عليه بلا واسطة أو

ج ہ

وهذا بخلاف كون مرجمه إلى وجوب الهمل فالتعبد بالحياة إذا كان بلحاظ الأمر بالمعاملة معاملة اليقين فانه عين التعبد بالازم فلا يبقى محل الشك فتحقق الحكومة .

حيث أن معنى كونها امارة وكاشفاً ظنياً شخصياً أو نوعياً هر.
الواقع ومن المعلوم أن الحاكى عن الشيء مطابق للحاكى عن لازمه وملازمه التزامياً أيضاً فينحل إلى كل إمارة تحكي عن المدلول المطابقي إلى إمارات أخرى بالمسبة إلى لوازمه وملازماته فيكون لها أفراد عديدة فيهمل كل منها دليل الحجيه والتنزيل مستقلا وهذا بخلاف المقام فأن نقض اليقين بالشك لم يبتم إلا بالنسبة إلى نفس حياة زيد دون لازمه وهو ثبات لحيثه بل يقطع بعدمه سابقاً ويستصحب ذلك العدم وإلا فلو فرض جريار الاستصحاب بالنسبة الى ذلك العدم وإلا فلو فرض جريار الاستصحاب بالنسبة الى الشارة اللازم فلاإشكال في شمول لاتنقض بالنسبة اليه كما تقدم الاشارة اليه من أول البحث فالفرق بين البابين ليس باعتبار دليل التنويل

وانما الفرق بينهما في تحقق الصفرى.

أعني المرضوع بالنسبة إلى اللازم والملازم ففي الامارة حيث أهتبرت أمراً واحداً وتنحل الامارة إلى إمارتين كل واحدة منهما حاكى دون مورد الاستصحاب .

نعم كون دليل الامارة بما له دلاله على شمرل كل حاك عن الواقع ولو كانت حكاية التزامية يحتاج إلى الاثبات كا يدى قيام السيرة على ذلك من باب الخير الواحد في الأحكام والبيئة في الموضوعات وإلا فلم يثبت إلا ثبوت حجية الامارة في الجملة فيكتفى بمدلولها المطابقي كا نقول بذلك من مثل أصالة الصحة واليد وغيرها من الامارات ولذا نقول بحجية ثباتها ثم أنهم بعد البناء على عدم حجية الأصل المثبت إلا أنه تنسب الى جماعة منهم الشيخ الأنصاري (قده) القول بحجيته فيما لو كانت الواسطة خفية في نظر المرف أرب الأثر الشرعي المترتب على الواسطة العقلية بالدقة المقلية أثر لذي الواسطة ولأجل هذه الكبرى فلا يبقى الاشكال على كلا الوجهين مرب إشكال الأصل المثبت .

أما على الوجه الأول من دهوى الانصراف في لاتنقض اليقين إلى الأثر الشرعى بلا واسطة فان المدار من ذلك هو العرف فاذا فرضنا خفاء الواسطة بحيث يرى العرف أثر الواسطة أثراً لذيها على وجه لايرى الواسطة شيئا موجوداً كان الأثر آثراً بلا واسطة واثباته بلا اثبات الواسطة لا يكون من قبيل اثبات المحمول بلا موضوع.

وأما على مسلكنا من دعوى الانصراف الى إيجاب التعبد بالقصايا الشرعية والآثار المجموله دون المقلية والعادية فلازمه أيضا بكور. التعبد فيه تعبداً بالقصية الشرعية المترتبة على ذي الواسطة من دون لزوم

التعبد بالراسطة بيان ذلك هو قصور أدلة التنزيل عن شمول للاثار الشرعية المائرتية بواسطة غير حقية بنحو يكون الأثر في العرف معدوداً أثر للواسطة .

## وأما في صورة خفائها فانه يوجب عدما في العرف (١)

(۱) وقد عد من ذلك أمور منها استصحاب عدم الحاجب عنسد الشك في وجود الشك في وجود الشك في وجود الشاك في وجود الماجب لا في حاجبيه الموجود على اجراء أصالة العدم فيه مع أن صحة الوضوء والفسل من اوازم وصول الماء الى البشرة وهو من اللوازم المادية لعدم وجود الحاجب فصحه استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده باثبات صحة الوضوء والفسل مبنى على الأصل المثبت :

ولكن لا يخمى أن بنائهم على جريان أصالة عدم الحاجب ليس من جهة الاستصحاب بل من المحتمل كون ذلك أصلا عقلائياً نظير أصالة عدم القرينة ويكون مدركه هو الغلبة اذ الغالب خلو البشرة عن وجود ما يمنع عن وصول الماء اليها عند الشك في وجوده في محال الغسل أو المسح فيللحق المشكوك بالغالب ولا برتبط بالاستصحاب.

ومنها أصالة عدم نحقق الرد من المالك في عقد الغضولي عند الشك في رده قبل أجازته مع أنه مثبت بالنسبة الى اضانة العقد اليه بالاجازة ولكن لا يخفى أنه يمكن أن يقالى بأن هذا الأصل انما هو قاعدة عقلائية قد أمضاها الشارع وليس من باب المثبت ويتدرج ذلك في الموضوع للركب المحرز بمضه بالوجدان وبمضه بالأصل حيث أن كل عقد صادر من الفصولي يصح أن يضاف الى المالك بالاجازة فيكون الفهد عرزا بالاصل والباقي بالوجدان.

ومنها ماذكره المحقق (قده) نيما لو اتفق الوارثان على اسلام -

أثر ألذي الواسطة وبهذا الاعتبار لاقصور في شمول دليل التنزيل لها من غير فوق بين القول بجعل المماثل أو الامر بالبناء على بقاء المستصحب = أحدهما المعين في أول شعبان والآخر في أول شهر رمضان واختلفا فادعى أحدهما موت المورث في شعبان والآخر في أثناء شهر رمضان كان المال بينهما نصفين لاصالة بقاء حياة المورث مع أنه مثبت لموضوع التوارث حيث أن موضوعه موت المورث عن وارث مسلم بنحو تكون الاضافة من اجتماع موت المورث واسلام الوارث في زمان له الدخل في موضوع التوارث ومثله لايثبت باصالة حياة المورث الى أول رمضان الاعلى القول بالاصل المثبت .

ولكن لا يخفى أن تلك الاضافه ليست لهما الدخل بل الموضوع اجتماع اسلام الوارث وحياة مورثه في زمان وعليه لايكون له الربط بالاصل المثبت بل يكون من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وهو اسلام الوارث في أول رمضان وبعضه بالاصل وهو حياة المورث الى أثناء رمضان.

ومنها حكمهم بضمان ما كان يده على مال الغير مع الشك في أذن صاحبه لاصالة عدم الرضا من المالك عند وضع اليد على المسال وحكمهم بذلك مبني على اعتبار الاصل المثبت حيث أن موضوع الضمان مو اليد العادية والاصل غير مثبت لعنوان العدوان:

ولكن لايخفى أن عنوان العدوان لم يؤخذ في موضوع العثمان وانما موضوعه وضع اليد على مال الغير من دون اذن مالكه فيكون الموضوع مركباً من أمرين أحدهما اليد والآخر عدم اذن صاحب المال فيكون من الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالاصل .

ومنها استصحاب رطوبة النجس من المثلاقين مع جفاف الآخر س

٠ E

بلحاظ الممل .

ودعوى أن تسامح المرني لا يوجب أن يكون أثراً للواسطة لعدم العبرة بالمساعات العرفية الذي يكون من هذا القبيل أذ نظر العرفي = لاثيات نجاسة الطاهر منهما واستصحاب رطوبة الذباب التي طارت من النبهاسة لاثبات نجاسة الثوب ومن الواضح أن نجاسة الملاقي في القرضين من اوازم سراية الرطوبة من الملاقي بالكسر من أوضح موارد الاصل المثبت ٥

ولكن لا يخقى أن ذلك من خفاء الواسطة اذا العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية الى جين الملاقات الا سراية النجاسة الى الطاهر منهما.

ومنها ما ذكره في التجرير من أنه لو اختلف أأولي والجاني فقال المولي أن المجني عليه مات بالسراية وقال الجاني بل مات بسبب آخر من شرب سم ونحوه وأنه كان ميتاً قبل الجناية ففي تبوت الضمان وعدمه وجهان من أصالة عدم الضمان ومن استصحاب بقاء حياته الى زمان وتوع الجناية عليه ودعوى أن الموضوع مركب من الجناية ونسري حين ورود الجناية فيخرج عن الاصل المثيت ويدخل تحت الموضوعات المركبة المحرزة بمضها بالوجدان وبعضها بالأصل في غير محله إذ الموضوع في المقام هو أمر بسيط وهو القتل وترتب مثله على أصالة بقاء حياة المبهني عليه إلى زمان ورود الجناية عقلي عمض فاثبات القتل بالأصل من الأصل المثبب ولعله قوله باثباته بالأصل لبنائه على كون الاستصحاب من الأمارات كما ينسب إليه .

ومنها إستصحاب عدم دخول هــــلال شوال في يوم الفك المثبت لكونه غير يوم العيد ومن الواضح أن إثبات ذلك، بالأصل من الأصول المشبتة [3 كون الغير يوم العيد وأوله شوال من مفاد كان الناقصة = يتبع فهم مداليل الألفاظ لا في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق عبرعة إذ المقام ليس راجعاً إلى مقام التطبيق وإنما هو راجع إلى تحديد مفهوم حرمة النقض ( في قوله لا تنقض اليقين بالشك ) إذ هومسوق إلى مأكان نقضاً له بالنظر العرف لا بحسب الدقة والحقيقة .

ومن الواضع تكون المساعة المرفية في تحديد حرمة النقض والتعبد ببقاء المتيقن مرجعاً ولايكون من قبيل تطبيق الكبرى المستفادة من لاتنقض على المورد فان الأثر من جهه خفاء الواسطة يعد بالنظر العرفي أثراً للمستصحب لا للواسطة وإن كان أثر لها بحسب الدقة ومثل هذا التسامح لا يرتبط بمقام نطبيق المفهوم على المورد.

ولاجل ما ذكرنا قال الاستاذ ( قده ) بأنه لا مانع من الحاق جلام الواسطة بخفائها في إعتبار المثبت فيما لو كان التلازم بينهما في الموضوع بمثابة لا يرى المرف التفكيك بينهما في مقام التنزيل كالابوة والبنوة.

لما عرفت أن المساعات العرفية هي المناط في ذلك (١) وهذا الذي

- لا تثبت بمفاد كان الثابتة .

ولكن لايخفى انا نمنع كون التسالم على جريان الاستصحاب وإنما هو مستفاد من قوله (ع) صم للرؤية وأنطر للروية فانه يستفاد منها إعتبار العلم بدخول شهر رمضان وشوال في ترتب الصوم والافطار.

(١) لا يتخفى ان ما ذكره من الامور المتضايقة كالابوة والبنوة فان كان مراده من استلزام التعبد بابوة زيد لعمر مثلا يستلزم التعبد بابوة عمر لزيد فان ذلك ان اليقين بالابوة مساوق لليقين بالبنوة فتكون البنوة كالابوة متعلقة للبنين والشك فيجري الاستصحاب في البنوة كجريائه في الابوة ويخرج عن ذلك كونه من الاصول المثبتة كما هو كذلك في العلية الثابتسة والمعلول ثم أن المحقق الخراساني (قده) ذكر أموراً وأخرجها عن ح

ذكر ناه لااشكال فيه وانما الاشكال في صغرياتها فقد ذكر القوم في بيان الصغريات أموراً .

- الاصل المثبت وقال أن التمسك فيها ليس تمسكاً بالاصل المثبت من جهة انحاد الواسطة مع مؤدى الاصل في الخارج :

الاول: ما يكون الاثر مترقباً على المستصحب بواسطة المنوان المذاتي المنطبق عليه كما لو علمنا بوجود خمر في الخارج ثم شككنا في بقائه من بعد صيرورته خمراً قان الاثر الذي هو الحرمة أو النجاسة ولم كان مترتباً عليه بواسطة إنطباق الخمر عليه وحيث أن الأثر اللاحق الطبيعة الخمر يكون عين الفرد وجوداً متميزاً ممه خارجاً فيكون الأثر له حقيقة فاترتب أثاره على إستصحاب الفرد ترتب أثار ماهو متحد مع المستصحب وجوداً وهليه لا يكون الاستصحاب مثباً.

ولكن لايخفى أن أخذ الطبيعي موضوعاً فى القضية إنما هو باعتبار وجوده إذ الطبيعي من حيث هوإلا هو ليس ولايكون عكوماً بشيء من الأحكام إذ موضوعها هو الأفراد الملفاة عنها الخصوصية فتكون الحرمة والنجاسة في مفروض المثال من آثار نفس الخمر المستصحب .

الثاني: ما يكون الأثر مترتباً على المستصحب بواسطة المنوار. الانتراعي المرضي المنطبق على المستصحب كعنوان القصبية وحيث أن هذا العنوان ليس في أزائه في الخارج سوى منها إنتراعه فتترتب آثاره على منها إنتزاعه باستصحابه فيخرج عن الأصل المثبت حيث أن الواسطة فيه تكون مفايرة المستصحب.

وهكذا بالنسبة إلى الملكية لا تحاد العنوان الانتزاعي مع منشأ انتزاعه ولكن لا يخفى أنه أن أريد استصحاب فرد خاص من أفراد العنوان فاستصحاب الفصيية الخاصة فانه يوجب ترتب آثار طبيعى الغصب

آو عاديــــة .

وقد ذكروا لها موارد منها الشك في وجود الحسائل مر وصول الماء الى البشرة أو الحاجب في باب الوضوء والغسل والتطبير عن = عليه فان الأثر حينئذ يكون أثراً لنفس للستصحب باعتبار إلغاء المتصوصيات الفردية وهذا ليس من الأصل المثبت لأن أثر وجود العابيعي الأبيض مثلا هو أثر لنفس الأبيض الخاص مع الغاء الخصوصية وليس ذلك من الأصل المثبت وان أريد استصحاب ذات الشيء المفصوب لترتب آثار عنوان القصبية عليه فهو يكون من الأصل المثبت لاينفع اتحاد المنوان الانتزاعي مع منهأ انتزاعه وجودا لعدم خروج الأصل عن كونه مثبتاً بعد فرض أن الآثر ليس من آثار نفس المستصحب وانما هو من آثار لوازمه وأما الملكية والزوجية والولاية فبي لما كانت من الاحكام الوضعية المجمولة للشارع فترتبها على نفس المستصحب وان كانت طوليسة مالم يتوسط بينهما آثار عقلية أو عادية كما هو في مثل المقام فلذا لا يكون من الاصل المثبت على أن اللكية ليست من العناوين الانتواعية اكبي يقال بأن ترتب أثرها على استصحاب منها انتواعها من جهة اتحادها ممه في الوجود وانما هي أمر اعتباري وحكم مجمول من قبل الشارع وترتبها على نفس المستصحب وان كانت طولية ما لم يتوسط ببنها اوازم عقليسة

الثالث: ما يكون الاثر على المستصحب ما هو مجمول للشارع بنيع جمل منشأ انتزاءه من الجزئية والشرطية والمانعية فأنها تنرتب على نفس المستصحب حيث أنها مجمولة نبما ولاتفاوت في الآثار المترتبة على المستصحب بين أن يكون من الآثار المجمولة بالاستقلال أو يكور. مجمولا بالتبع .

ولكن لايخفى أن ماذكره من أن يكون المترنب على المستصحب -

النجاسة الخبثية حيث أنهم يلتزمون باستصحاب عدم الحائل فيحكمون بصحة الوصوء أو الغسل والطهر وجوازه مع أن الصحة مترتبــة على وصول الماء اني البهرة الذي هو من اللازم المقلي لعسدم الحائل في مورد ايقاع الماء على العضو والجسم من جهة البناء على كون الواسطة خفية على وجه لم يعد شيئاً لكى يكون حائلا ومنها مثلوا لذلك بما لو شك في تحقق أصل الرد في باب العقود مثل الاجسازة بناءاً على كون الرد قبل الاجازة من قبيل الحائل بين المقــــــــــــ والاجازة كما هو التحقيق لأمن قبيل النسخ فانه يجرون استصحاب عدم الرد فيرتبون عليه وجوب الوفاء بالعقد بمد الاجازة مع أن وجوب الوفاء يترتب على العقد المضاف الى المالك لا مجرد عدم الرد والاجازة فيه واضافة العقد الى المالك من اللوازم المترتبة على عدم المرد في ظرف الاجازة فيقولون بكونه من الوسائط الحفيه مع انه قد يشكل عليهـــم = لا يفرق بين أن يكون المترتب على المستصحب بجمولا شرعيا مستقلا أو بالنبع فهو وان كان صحيحاً الا أن دعوى كون الشرطية والجزئيـة والمانعية من المجمولات التبعية محل نظر حيث أنها ليست منتزعة من وجود الشرط والجزء أو المانع لعدم كونها من أثار وجودهـــا خارجاً حتى تاترتب على وجودها الاستصحابي وانما هي من آثار تعلق الجمل والحصة الخاصة من الصلاة المقيدة بها اذ لا معنى لانتزاعها من وجود الشرط والجزء والمانع خارجاً ضروره أن جزئية السورة أو شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة مقيده في الصلا قسواء وجدت في الخارج أم لم توجد فعليه أنها فير مرهونة يتحقق الشرط والجزء والمانع في الخارج فلا تترتب على استمسحاب بقاء الشرط مثلا لتتحقق بقاء الشرطية في المتارج وانما هو أمر الشارع سواء أتى بها المكلف أم لا فافهم وتأمل. يأنه الفرق يظهر في هذا المورد .

منها إذا شك في حائلية شيء أو شك في وجود حائله فافه لايجرون فيه إستصحاب عدم الحائل لكونه مثبتاً ومنها ما إذا شك للأموم بأنه أدرك الامام في الركوع أم لا فأنه يجرون فيه استصحاب يقاء الامام على الركوع إلى زمان ركوع المأموم فانه بناء على أن المناط ركوع المأموم في حال كون الامام راكماً لااشكال فيه .

وأما بناء على كون المناط إجتماع المأموم مع لامام في الركوع فانه وتحقق الهيئة الاجتماعية فيه فيشكل يكون الاستصحاب مثبتاً فيجاب بأن الواسطة خقبة ومن ذلك إستصحاب بقاء الطهارة للحكم بصحة الصلوة بناء على كون شرطية الشيء للمأمور به إلى ذات العمل ليس مثل الحرثية منتزعة عن تعلق الأمر بالهيء مقيداً بفيره فانه بناء عليه لا إشكال في إستصحاب نفس ما هو شرط المأمور به فينز تب عليه صحة العمل أعني كونه موافقاً للمأمور به .

وأمابناء على كون الشرطية للشيء باعتبار تقيد نفسذات العمل بذلك الشيء في الرتبة السابقة من الأمر كما تقدم إختبار ذلك في الأحكام الوضعية فالشرطيسة حينته عبارة عن تقيد الشيء بالشيء فيكون ماهو الشرط طرفا لهذا التقييد خارج عن الشرطية فحينتذ يترتب ذلك التقييد على وجود الشرط وأبقائه في ظرف الاتيان بالمشروط فيكون عقلياً حينتذ إستصحاب بقاء الطهارة للحكم بصحبة المأتى به في أثناء العمل أو قبل الشروع يقال وأنه مثبت لأن ترنب الصحة على تحقق تقيد العمل وحصول الشرطية وترتب ذلك على إستصحاب الطهارة عقلي والجواب عنه أن الواسطة خفية بل يطهر من نفس تمسك الامام باستصحاب الطهارة والوضوء الحكم بصحة العمل المشروط بها في مضمرة باستصحاب الطهارة والوضوء الحكم بصحة العمل المشروط بها في مضمرة

• €

أولى لزرارة لابد وأن يستكشف عدم الاعتناء بمثل تلك الوسائط ومن ذلك يظهر ماهو الصابط في خفاء الواسطة وعدم خفائها.

فيكون المدور على ما يكون من قبيل دورد الروايسة مصافاً إلى أن يقال بعدم الاحتياج إلى الالتزام بخفاء الواسطة في صحصة استصحاب الطهارة ولو بناء على عدم كون الشرطية من الأدور الجعلية الوضعية لبداهة أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري المترشح مع من وجوب ذي المقدمة وهذا الوجوب الغيري وإن لم يكن أمر وضعه ورفعه ببد الشارع إبتداء وإستقلالا .

ولكن له أن يرفعه عنها برفعه عن ذي المقدمة كما أن له أن يجعل الوجوب لها بجعل الوجوب على ذيها فحينئذ فالحكم ببقاء الطهارة مرجعه إلى أنه لا يجب عليك تحصيل الواجب للصلوة لو لم يكن بحاصل بل لك الاكتفاء بهذه الطهاوة المستصحبة في إيجاد ذي المقدمة ومن رفع نفس الوجوب عرب تحصيل المقدمة يستكشف أنسه رفيع الوجوب النفسى عن ذي المقدمة ولو لم تكن المقدمة حاصلة فالأثر المترتب على المستصحاب الطهارة هو عدم وجوب تحصيل المقدمة بغير تلك الطهارة المستصحبة الكاشف عن رفع الوجوب عن ذي المقدمة أو لم يكن الصلوة المستصحبة الكاشف عن رفع الوجوب عن ذي المقدمة بالاستصحاب عن طهارة واقعية أو لم يكن الصلوة المكتقى بها بالطهارة الحاصلة بالاستصحاب عن طهارة واقعية أو لم يكن الصلوة المكتقى بها بالطهارة الحاصلة بالاستصحاب عن الواسطة كما تقدم ومن موارد الاستثناء عن حجيمة أصل المثبت عفاء الواسطة كما تقدم ومن موارد الاستثناء عن حجيمة أصل المثبت ما إذا كانت الواسطة عما لا يمكن التفكيك بينه وبين ذي الواسطة بحسب التنزيل كما لا تفكيك بينهما واقعاً ومعني عدم امكان التفكيك بينهما أن المرف يرى أن تنزيل ذي الواسطة تنزيل المواسطة وذلك من جهة شدة اتصال يرى بينهما ومنشؤه أن الملازمة بين الهيئين وكذلك من جهة شدة اتصال يرى بينهما ومنشؤه أن الملازمة بين الهيئين وكذلك من جهة شدة اتصال يرى بينهما ومنشؤه أن الملازمة بين الهيئين وكذلك

علاقة اللزومية بين الملزوم واللازم يعبر من شدة الوضوح عرب أحدهما بالآخر بنحو لايرى العرف تفكيك بين المتلازمين أو اللازم والملزوم ومن هذه الجهة ورد الدليل على التنزيل في أحد المتلازمير. أو الملزوم أو اللازم ينتقل الى تنويل ملازمه أو لازمه مثل الابوة بنفس الانتقال الى جمل زيد أب عمر ينتقل الى جمل عمرو إبرس زيد أو من جمل مقلبله زيد لعمرو حصل جعل مقابلة عمر لزيد أيضاً وكذلك في جميع الامور النسبية المتضايفة سواء النسبة من الطرفين يتخذه مكرر كالمقابلة أو المجاذات أو متخالفة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحية وغيرهمـــا وذلك بالنسبة الى الملزوم والللازم فانه قد يصير علاقة اللزومية بحيث برى العرف بتنزيل الملزوم عين تنزيل اللازم وبهذا قد ظهر أنه او كار. للمستصحب أثر شرعى ولكنه كان لهذا الأثر الشرعى أثر شرعى آخر ينتهي الى العمل ولو بألف واسطة شرهية كالها خارجة عن عمل الابتلاء يجرى فيه الاستصحاب على مسلك المختار من كونه راجماً الى الأمر بالتعبد بثبوت الشيء بلحاظ آثره فان حياة زيد اذا كان له لازم شرعى ليس عل للابتلاء وكان لهذا اللازم الأزم شرعى علا للابتلاء فنفس التعبد ببقاء الحياة تعبد بأثره الشرعى لكونه لازماً له والتعبد به بمأ هو ملزوم لازم آخر تعبد بذلك اللازم وهكذا الى أن ينتهي الى العمل.

فتلخص أنه يتم ما تقدم سابقاً من صحة التنزيل والاستصحاب بالنسبة الى موضوع كان له الأثر العملي الدرعى بواسطة أثر شرعى آخر لا يمكن الا باثبات حجية الأصل المثبت بالنسبة الى ما اذا كان لزوم الواسطة جلية وكان تنزيله تنزيل تلك الواسطة .

بقى في المنام شيء وهو أن مر نتائج كون الاستصحاب هو جعل حكم عاثل للحكم الواقعي في استصحاب الحكم وجعل حكم

عاثل لحكم الموضوع في إستصحاب الموضوع أو كونه راجعاً إلى الأمر بالمعاملة كما هو المختار أنه على الأول إذا ثبت وجوب الاستصحاب يترتب عليه وجوب امتثاله عقلا وحرمة مخالفته ووجوب مقدمته وحرمة ضده ولو لم يكن تلك الامور من الآثار الشرعية يفلنا بكون الأثر الثابت بالاستصحاب هو الأثر الشرعي على ذلك لكون نلك الآثار من الآثار المقلية اوجوب شيء بالأعم من أن يكون واقعياً أو ظاهرياً فأن الاستصحاب لم يثبت الا وجوب الشيء على هذا المسلك ،

ولكنه يترتب عليه تلك الآثار العقلية لتحقق موضوعها بالوجدان. وأما على الثاني فتارة نقول بأنه يرجع الى الأمر بالمعاملة عمل المتيقن بأن يكون مفاد وجوب تنزيل المشكوك منزلة المتيقر. والأمر بالعمل في المشكوك منزلة عمل المتيقن فلازم ذلك اثبات الوجوب الشرعي بالنسبة للعمل الذي يكون موافقته وامتثالا للحكم المتيقن.

وأما بالنسبة ال ماهو مقدمة لذلك فبناء على وجوب المقدمة الواجب بنترع من هذا الأمر بالنسبة اليها أيضاً وجوب والا فيكون واجهساً بالابدية العقلية كما يرى بعض في مقدمات الولجب وأخرى نقول بأنه يرجع الى الأمر بالمعاملة عمل اليقين ووجوب تنزيل الشك منزلة اليقين فبناء عليه يثبت الوجوب الشرعى بالنسبة الى العمل الذي يكون موافقة له امتثالا للحكم الواقعى وكذلك بالنسبة الى مقدمته ولولم نقل بكور مقدمة الواجب واجب شرعاً يوجوب ذي المقدمة وذلك لأن عمل اليقين بوجوب شيء هو الاتيان بمتعلقه بما له من المقدمات ولو عقلا والفرض أن دليل الاستصحاب أثبت الوجوب الشرعي لهذا العمل فيصير عمل اليقين واجباً شرعاً بما له من المقدمات كما لايخفى .

لا اشكال في صحة الاستصحاب فيما اذا كان الشك في أصل وجود الحكم أو موضوع ذي حكم كما اذا شك في بقاء النجاسة بعد القطع بحدوثها سابقاً وشك في بقاء حياة زيد بعد القطع بثبوته سابقاً (١)

(۱) لا ينخفى أن تأخر الحادث أو نقدمه تارة يكون باعتبار أجزاء الزمان وأخرى باعتبار حادث زماني آخر.

أما الأول فلا اشكال في جريان استصحاب عدم الحدوث أو البقاء بالنسبة الى الزمان المشكوك حدوثه أو ارتفاعه الى زمان العلم بتحقق الحدوث أو الارتفاع فلو علم بموت زيديوم الجمعة وشك في حدوثه يرم الخميس أو يوم الجمعة يستصحب عدم حدوثه الى زمان يعلم بتحققك الذي هو يوم الجمعة الا أن هذا الاستصحاب لا يثبت عنوان حدوث الموت يوم الجمعة الا على القول بالأصل المثبت .

نعم بناء على كون الحدوث مركباً من عدمه يوم الخميس والعلم بتحققه يوم الجمعة فحينئذ يتدرج تحت ماأحرز أحد الجزئين بالأصل والآخر بالرجدان واكن جعل المقام من ذاك القبيل على نظر حيث أن الحدوث والتأخر من العناوين البسيطة فلا ينفع جريان الاستصحاب فيه لمساعرفت أنها من الأصول المثبتة كما لو قلمنا بأن هذه العناوين من المنتوعة لا يجري فيه الاستصحاب حيث أنه لما كان الموضوع أو المتدلق أمراً منتزعاً من أفصاف أحد الجزئين بالآخر ومن الواضح أن العنوان الانتراعي من لوازم وجود منشاً انتزاعه فيكون من باب احراز جهة الانتصاف وماهو مغاد كان الناقصة واستصحاب ذات الجزء انها هو =

وأما إذا شك في زمان حدوثه أعني أول أن وجوده بعد القطع بأصل وجوده كما إذا علم بموت زيد يوم السبت وشك في أن حدوث = مفاد كان النامه وبه لا يثبت الانصاف الذي هو مفاد كان الناقصة فانه من أوضح مصاديق الأصل المثبت .

وأما الثاني وهو ما يكون الشك في تقدم الحادث أو تأخره بالاضافة إلى حدوث زماني آخر أو إنتقائه نتارة يكون الموضوع أو المتعلق أمراً وحدانياً وأخرى يكون مركباً من ذات الجزئين أو الأجواء.

وثالثه أن يكون عنواناً منتزها من أنصاف أحد الجزئين بالآخر أما الأول فيجري الاستصحاب فيه بلا إشكال ويترتب عليه الآثار الشرعية كما أن الثاني يجري فيه الاستصحاب بظم الوجدان اليه فيما أذا لم يؤخذ إتصاف أحد الجزئين بالآخر في موضوع الحكم أو تقيده وأنما له الدخل بذات الجزئين كما لو أحرز اجتهاد شخص في مورد بالوجدان وعدالته بالأصل يترتب عليه الآثار من تقليده وتنفيذ حكمه لمدم أخذ جهة الاتصاف مثلا في الموضوع أو في المتملق أذ لا معنى لكون المدالة وسفا للاجتهاد وإنما هما وصفان قائمان بذات المجتهد العادل ومن هذا القبيل احراز موت الوالد بالوجدان واحراز حياة الولد بالأصل وبذلك يعرز موضوع الارث المركب من جرد موت الوالد وحياة الولد بالأصل من دون أخذ أنصاف أحدها بالآخر ومن بمد القبيل لو أخرزت الطهارة من دون أخذ أنصاف أحدها بالآخر ومن بمد القبيل لو أخرزت الطهارة بالاصل بضمها مع الاجزاء في الصلاة المحرزة بالوجدان أذ المتبر في الصلاة هو اجتماع ذوات الاجزاء والشرائط في الخارج بنحو يكور.

وأما كون بعضها وصفاً قائماً يبعضها الآخر فغير معتبر في الصلاة فظهر مما ذكرنا أنه بجريان استصحاب الطهارة يتحقق الموضوع بضم موته بعد القطع بحياته يوم الخميس مثلا فيكون الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بأصل وجوده فلا يخلوا أما أن يلاحظ ذلك الحادث بالنسبة الى أجراء الزمان أو يلاحظ بالنسبة الى حادث آخر كما اذا علم بموت زيد وموت همر في يوم السبت وشك في يوم الجمعة في حدوث موتهما مما أو تقدم موت زيد على موت عمر أو المكس بعد القطع بتحقق أنهما في يوم السبت .

وهنا قسم ثالث وهوأن يكون توارد الحادثين المتضادين معلوم تحققهما في زمانين متعاقبين .

ولكن شك في نقدم أحدهما عن الآخر مع العلم بتحققهما كما اذا علم بوجود الحدث والطهار قوشك في تقدم أحدهما عن الآخر.

أما القسم الاول فأن كان الاثر مترتباً على نفس عدم حدوثه في زمان الشك بأن يكون عدم موت زبد في يوم الجمعة المشكوك موته

الوجدان الى الأصل فيما اذا أحرزت بقية الأجزاء والشرائط بالوجدان حودهوى أن استصحاب الجزء أو الشرط معارض باستصحاب عدم تحقق المركب في الخارج لكونه مسيوقاً بالعدم ممنوعة بأن استصحاب الجزء أو الشرط يحرز حصول المركب اذا فرض حصول بقية الاجزاء بالوجدان فأنه بحصل المركب بالاستصحاب الجزء والشرط بضم الوجدان مرفقي لحاظ الانصاف ثم أن الاستاذ المحقق النائيتي (قده) دفع التعاوض بين الاصلين بأن استصحاب الجزء أو الشرط حاكم على استصحاب عدم تحقق المركب كونالشك في تحقق المركب مسبب هن الشكفي الجزء والشرط.

ولكن لا يخفى أن الحكومة إنما تحقق السببية الشرعية كما في سببية طهارة الماء المفسول به الثوب لامثل المقام تان السببية فيه عقلية فلا يكون الاصل الجاري في السبب برفع الاصل في المسبب لجواز الانفكاك بينهما شرعاً فانهم

٠ و

وأما بناء على كونه مركباً من الوجود وعدم تقدمه فيمكن احراز أحد جزئيه بالاصل والآخر بالوجدان فلا يكون الاصل حينئذ مثينا .

وأما القسم الثاني أعني ما اذا كان الشك في تقدم أحد الحادثين على الآخر وتقارنهما فلا يخلوا أما أن يكونا بجبولي التاريخ أو يكون أحدهما بجهولا والآخر معلوما ولا بجال لاحتمال كونهما معلومي التاريخ خارجاً لخروجه من مورد الشك في التقدم والتأخر والتقارن و على التقديرين .

أما أن يكون الاثر مترتباً على خصوص تأخر أحدهما الممين فقط أو على خصوص تقارنه فقط ،

وأما أن لا يكون مترتباً على تقدم أحدهما المعين وعلى تأخره وتقارنه أيضاً بل يكون كل واحد من التقدم والتأخر والتقارب في أحدهما ذا أثر شرعي دون نقدم الآخر وتأخره وتقارنه .

وأما أن يكون مترتباً على تقدم كل منهما على الاخر وعلى تأخره صفة التقدم والتقارن والتأخر من الامور الواقعية التي كانت مر. المحمولات التي لها واقعية في الخارج بمعنى كون الخارج ظرفاً لنفسهما وأن لم يكن ظرفاً لوجودها مثل أصل الوجود على ماهو التحقيق فيها وبعباره أخري لا يكون واقميتها تابعا لاعتبار الممتبر بل ولو لم يكن في العالم معتبر كان لها واقعيته في الحارج فحينئذ تكون ذا أثر شرعاً إذا أخذت موضوعاً لحكم شرعي في لسان دليل فحينئذ يجري الأصل فيها في كل مورد يمكن جريانه لولا المعارضة لأن كل واحد من هذه الامور حينئذ من الامور الواقعية الحادثة التي كانت مسبوقة بالعدم مع كون المفروض كونها بما هي تلك الصفات عا لها أثر شرعى ولا يجري أصل العدم ولا الوجود في منشأ إنتزاهها لكونه بالنسبة إلى إثباتها يكون من الأصل المثبت .

وأما أن نقول بأنها من الأمور الاعتبارية المحصة التي لا واقع لها الاعتبار كالملكية والزوجية قلا يكون الخارج الاظرف إتصاف منهأها بها فعلى هذا فلا يكون بجال لجريان الاستصحاب فيها لعسمه كون الأثر مترتباً عليها بل مترتب على ماهو منها إنتزاعها : وبما أن منها الانتزاع من الامور الاعتبارية فلا يجري الأصل فيها بالنسبة إلى تلك الامور التي كان تحققها بعين تحقق منها تها ويكون الحكم المترتب في لسان الدليل مترتباً على منها تها من غير فرق أن تؤخذ في لسان الدليل بمفاد كان التامة أو الناقصة وبعبارة أخرى أن الأثر لو كان مترتباً على منها إنتزاعها :

فلا بجال لجريان أصالة العدم فيها لعدم كونها بنفسها من الخارجيات المسبوقة بالعدم فلابد أن نجعل أصل العدم منشأ إنتزاعها الدي هو الحدوثات الخاصة الزمانية لقيام المصلحة والمفسدة بها الذي يكون ذا الأثر.

وأما بناء على المختار بأن هذه الاضافات بنفسهما أمور خارجية وصفات زائدة على الذوات الخارجية فلا قصور من جريان الاستصحاب من فير فرق بين كونها بمفاد كان التامة أو كان الناقصة فيما لو كان

- 4VE -

الأثر مترتباً على وجود أحد الحادثين باعتبار إضافته إلى الحادث الآخر بكل من عنوان التقدم والتأخر والتقارن وان كانت كلها مسبوقة بالمدم بنحو السلب للحصل لا الموجبة المعدولة .

وأما لو كان الأثر على ما أنصف بالمدم في زمان الآخر فلا يجري أصالة المدم لمدم اليقين بالحالة السابقة واستصحاب عدم الحادث إلى زمان وجود الحادث الآخر لا يثبت الارتباط والاتصاف لاقه يكون من الاصول المثبتة وإلى ذلك نظر الاستاذ حيث فصل بين أن يكون الاثر لنفس عدم أحدهما في زمان الآخر فأجرى أصالة المدم بمفاد كان التامة وبين أن يكون الاثر للحادث المتصف بالمدم في زمان الحادث الآخر فلم يجر أصالة المدم بمفاد كان الناقصة وكيف كان :

فجريان أصل المدم بكلا المفادين فيما إذا كان القيد بما هو قيد على نحو السلب بنحو إنتفاء الموضوع من غير فرق بين أن يكور. الوصف ملحوظاً بما هو شيء وفي نفسه وبين أن يؤخذ نعتاً لموضوعه وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الجزء الثاني من الكتاب في الشبهة المصداقية مالفظه وبالجملة الاعدام الازلية التي هي على لجريار. الاصل هي الاوصاف العارضة على الذات بتوسط وجودها كالمرأة المشكوك كونها من قريش وكالشرط المشكوك مخالفته للكتاب لا بالنسبة إلى ماهو مرل لوازم الذات فانه لا بجال لجريان الاصل المدمي لعدم وجود حالمة المائة إنتهى هذا في للقيد .

وأما في ذات القيد بما هو قيد فانه يجري بنحو السلب المحصل بكل من مفاد ليس التامة والناقصة لتحقق أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق .

وعليه لا مانع من جريان أسل عدم إتصاف المرأة بالقرشية وعدم

إنصاف الحادث حين وجوده بعنوان التقدم والتأخر والتقارن بالتياس الى حادث آخر إذا كان الاثر لسلب الاتصاف لا بمعنى المتصف بالعدم بنحو القضية المدولة فانه عليه لا يجرى الاصل المذكور لعدم اليقين بالحالة السابقة من إرتباط الموضوع وإنصافه بالعدم وجريان أصالة عدم إنصافه بالتقدم أو التقارن أو التأخر بنحو السلب المحصل الذي مرجعه إلى سلب الاتصاف لا يثبت الموضوع المتصف بالسلب بمفاد القضية المدولة إلا على القول بالأصل المثبت ،

ثم لا يخفى أن بعد معرفة ذلك فاعلم أنه لا بد في القسم الأول أعنى الجهل بتأريخهما من إعتبار أزمنة ثلاثة ه

أحدهما زمان القطع بعدمهما كيوم الخميس في المثال المتقدم . والتالي زمان الشك فيهما كيوم الجمعة مثلا .

والثالث زمان القطع بتحققهما كيوم السبت مثلاقفيما لو كان الأثر مترتباً على تقدم موت زيد على موت عمر أو نقارنه أو تأخره مثلا من فير أن يكون لتقدم موت عمر أو تأخره أو نقارنه أثر يكون يوم الجمعة زمان الشك في نقدم موت زيد على موت عمر والشك في كون موت زيد يوم الجمعة وموت عمر يوم السبت أو العكس وكذا يوم السبت يكون زمان الشك في نقارنهما وكذلك يوم الجمعة أيضاً زمان الشك في نقارنهما في النشبة إلى وقوعه في يوم الجمعة وفي فالشك في والتأخر يكون بالنسبة إلى وقوعه في يوم الجمعة وفي التقارن يكون باعتبار الشك في وقوعهما في يوم السبت أو في يوم الجمعة أيضاً فالمشكوك الذي يترتب عليه الأثر هو التقدم والتأخر باعتبار وقوع أحدهما في يوم المسبت .

أما جريان الاستصحاب في نفس الصفة فلا إشكال في جريسانه بالنسبة إلى كل واحد منها بناء على كونها من الأمور الواقعية فيجري

- 177 -

أصل هدم النقدم والتأخر والتقارن بالنسبة إلى زمان الشك إلا إذا كانت معارضه في البين كما إذا كان الأثر مترتباً على كل واحد منها معالملم الاجمالي بثبوت أحدها نمم لايمكن إجراء أصالة عدم التقارب بالنسية إلى زمان القطع لعدم الهك .

وأما إثبات التقارن في زمان المتأخر باجراء أصل العدم في كل منها بالنسبة إلى زمان الشك فيها بناءاً على ما تقدم إحتماله من كون الحدوث أمرا مركباً من الوجود والعدم السابق الثابت أحد جزئيـه يالأصل والآخر بالوجدان فلا مانع منه ه

وأما جريان الأصل بالنسبة إلى ذات الموصوف ومنهأ إنتزاع تلك الصفات بناء على الاحتمال السابق من كونها من الاعتبارات المحصنة فلا مانع من جريان أصالة عدم حدوث موت زيد في يوم الجمعة لكي يثبت به عدم تقدمه على موت عمر لأن ما هو الموضوع للاثر على هذا الاحتمال هو منهأ إنتزاع عنوان تقدم موت زيد على موت عمر وهو عبارة عن ثبوت موت زيد في زمان خاص كيوم الجمعة مثلا مع فرض موت همر في زمان المتأخر عنه كيوم السبت مثلا ومن المعلوم كور. هذا الموت الخاص في يوم الجمعة كان مسبوقاً بالعدم والأصل بقاء عدمه على حاله إلى يوم السبت فيثبت عدم تقدمه .

وأما تأخره هن موت عمر بأن يكون موت زيد في يوم السبت وموت ممر في يوم الجمعة ولم يمكن إجراء أصل عدم موته في يوم السبت للعلم بثبوته فيه ولكنه لا مانع من اجراء أصل هدم موت عمر في يوم الجمعة لكى ينتفي به تأخر موت عمر لأن ما ينتزع عن المركب ينتفى بانتفاء أحد طرفيه كما أنه لا مانع من اجراء أصل عدم موت زيد في يوم الجمعة وكذا موت عمر وينتفى به عدم تقارن الموتين في هذا اليوم فلا مانع من اجراء هذه الأصول الا أن يحصل التعارض بينهما هذا كله فيما اذا كان الاثر مترتباً على عدم موت أحدهما في زمان وجود الآخر كما اذا كان الأثر مترتباً على عدم موت زمان موت عمرا وبالعكس وفي مثله أيضاً يتصور فيه القسمان المتقدمان مر مقاد ليس الناقصة والتامة الاأن الاستاذ (قدم) في الكفاية قال يعدم جريان الأصل في المقام في كلا القسمين .

أما ما كان بمفاد ليس الناقصة فلمدم الحالة السابقة اليقينية له . وأما المدم الذي بمفاد ليس التامة فلاحتمال نقض اليةين السابق باليقين بنقضة وعدم القطع يصدق نقض اليقير بالشك وعليه لم يكن الشك متصلا بزمان اليقين قطماً لاجتمال فصله بنقض اليقير بالشك .

وتوضيح كلام الاستاذ (قده) (١) أنه لابد من فرض الكلام فيما إذا كان لنا زمان نقطع بعدم الحادثين كيوم الخميس الذي يقطع بحياة

<sup>(</sup>١) وبتوضيح آخر للاشكال أنه يقرب ذلك بتقريبين .

الأول عدم إتصال الشك بالية ين لما هو معلوم أن الفرض يتحقق في أزمنة ثلاثة الأول زمان المتيقن الذي هو المستصحب وهو عدم كل واحد منهما وزمان الشك لابد وأن يكون هو الزمان الثالث لا الثاني لكون الشك فيه إنما هو بالتقدم والتأخر لا في أصل الحدوث والشك في التقدم والتأخر لا يمكن أن يتحقق إلا في فرض وجود الاثنين حيث أن التقدم والتأخر من الاضافاات التي لا تتحقق إلا في ظرف وجود الاثنين وليس ذلك إلا في الزمان الثالث وعليه ظرف المتيقن هو الزمان الثالث فلم يتصل زمان الشكوك بما هو مشكوك ليس إلا الزمان الثالث فلم يتصل زمان المشكوك بالمتيقن والمراد بالاستصحاب إتصال زمان المشكوك بالمتيقن و

ء ہ

وعمر وعدم موتهما وزمان بتحقق الموتين أي موت عمر وموت زيد في يوم السبت وزمان نشك في وقوع موت زيد فيه مع عدم موت عمر فيه أو موته مع عدم موت زيد في الثاني منهما أو بالعكس كيوم الجمعة مسم

 الثاني أن المقام لايكون من نقض اليقير بالشك كا هو مقتضى مفاد دليل الاستصحاب الذي هو لاتنقض اليقين بالشك بل هو مر. نقض اليقين باليقين لأن زمان الأول من الأزمنة الثلاثة الذي هو زمان ظرف المتيقن يمكن أن يكون متصلا بظرف وجود المستصحب المعلوم اجمالا وجوده :

أما في الرمان الثاني وأما في الزمان الثالث وحينئذ يحتمل إنطباق ذلك المعلوم إجمالا على الزمان الثاني ومع هذا الاحتمال يكون من نقض اليقين باليقين غاية الأمر باليقين الاجمالي وعليه لايشمله دليل الاستصحاب أو شموله منوط باحراز موضوعه كما هو شأن كل دليل يتوقف شموله على إحرار موضوعه ولو قلمًا بجوار التمسك بالعام في الغبهات المصداقية إذا كان المخصص منفصلا فان المقام ليس من ذلك القبيل وإنما هو من قبيل عدم إحراز موضوع الحكم ولكن لايخفي ما فيهما ه

أما عن الأول فان المقام متصل الشك باليقين فان من كان متيقنا بهيء أما أن يكون يقينه باقياً أو لايكون يقينه باقياً لاكلام على الثاني لاإشكال من زوال الأول ومانحن فيه ليس من هذا القبيل أذ ليس له علم برواله أو تعقبه يقين على الخلاف فلابد أن يكون في المقام شاكا في بقاء ذلك الهيء فلا يمتل الانفصال إذ من الواضح عدم إجتماع اليقين على الخلاف مع الهك في بقاء المتيةن مثلا إذا علم باسلام الوارث - القطع بتحقق موت أحدهما في الأول والآخر في الثاني بنحو الاجمال فحينئذ بالنسبة إلى زمان نشك في بقاء عدم موت زيد فيه على حاله فيجرى الاستصحاب لو كان مذا العدم المتيقن منتقضاً بالشك مع أنه ليس كذلك بل كان منتقضاً باليقين وبعبارة أخرى زمان الشك يكون بنحو يحتمل في كل جزء من أجزائه إنتقاض الحالة السابقة فيه مردون حصول احتمال القطع بالانتقاض قلو شك في الحدث مع كونسه متطهراً سابقاً من جهة الشك بحدوث الناقض ففي زمان الشك وإرك كان يحتمل وجود الناقص لكن على تقدير وجودد لا يكون مقطوعاً لمدم

وموت المورث وشك في التقدم والتأخر منهما فيوم الخميس زمان العلم بمدم حدوث كل واحد منهما ويوم الجمعة زمان حدوث أحدهما لا على التعيين ويوم السبت زمان العلم بحدوث الآخر منهما فحينتذ يوم الجمعة وكذا أول يوم السبت يعلم علم إجمالي يحدوث أحد الحادثين وبما أن العلم إجمالي لا يسري إلى الخصوصيات فيكون كل واحد منهما من حيث تقدم أحدهما على الآخر مشكوكا وهو المتصل بومان اليةين.

وأما عن الثاني فيظهر جوابه عا ذكرنا من أر العلم الاجمالي بحدوث أحدهما لايناني الشك في خصوص كل واحد منهما وكذلك يمكن إحراز موضوع الاستصحاب وعليه يشمله دليل الاستصحاب ولأجل ذلك قلنا بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي وإن كانت تسقط بالمعارضة على أن إحتمال الانفصال لو إقتصى المنع عن التمسك بعموم دليل الاستصحاب من جهة عدم إحراز الموضوع لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين من نقص اليقين باليقين يلزم إمتناع الأصل في كثير من الموارد كجريانها في أطراف العلم الاجمالي أو يكون من قبيل القسم الثاني من أقسام إستصحاب الكلي فلا تففل .

تعلق القطع به أصلا ففي مثل ذلك بجري الاستصحاب بلا إشكال ه أما لو كان زمان الشك بحيث لو فرض انتقاض الحالة السابقة فيه يكون مقطوعاً للعلم الاجمالي بانتقاضه .

أما في زمان الشك أو في زمان القطع بثبوته كما فيما نحن فيه حيث يعلم بموت زيد في يوم الجمعة أو في يوم السبت ففي يوم الجمعة على تقدير وقوع الموت فيه يكون مقطوعاً أو متعلقاً لليقين بانتقاض عدم الموت فلا يندرج تحت قوله (ع) لا تنقص اليقين بالشك .

أما من جهة العلم الاجمالي بالانتقاض بقرينة قوله (ع) ولكن تنقضه بيقين أخر حيث أنه في صورة العلم الاجمالي ليس نقض اليقين بالشك بل باليقين .

وأما من جهة الشك في التخصيص ليكون المخصص بحملا وذلك لأن قوله لاتنقض اليقين بالشك يشمل الشك الهدوي والشك المقرون بالعلم الاجمالي الا أن قوله ولكن تنقضه بيقين آخر لو كان المراد منه مطلق البقين الأعم من الاجمالي والتفصيلي يكون تخصصاً لقوله لاتنقض اليقين بالشك فاذا شك في شموله لليقين الاجمالي فيوجب ذلك الاجمال في لا تنقض اليقين بكونه من القرائن المتصلة في شمول دليل الاستصحاب للمقام على كل تقدير قحينئذ لا يتم أركان الاستصحاب في المقام ولو مع عدم الممارضة وهذا هو الذي وقع في كلمات صاحب الكفاية من أنه يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين وعدم احتمال فصل بينهما بيقين آخر على الخلاف وبهذا الاشكال يظهر منه عدم جواز الاستصحاب في مثل الصورة الثالثة أعني صورة ما لو علم بتدعق الضدين مع الملم الاجمالي بتقدم أحدهما كما اذا علم بتحقق الحدث والطهارة مع العلم الاجمالي بتقدم أحدهما كما اذا علم بتحقق الحدث والطهارة وشك في كون الأول هو المتقدم والثاني هو المتأخر أو المكس قانه

في مثله أيضاً نقول بعدم جريان إستصحاب كل منهما لعدم إتصال الشك بومان اليقين وفيه أولا ينقض ذلك بكلية موارد العلم الاجمالي بين الاطراف إذا كان على خلاف الحالة السابقة كا او علم بحدوث النجاسة في أحد الكأسين الذي كان كل منهما طاهراً سابقاً فانسه يلزم عدم جواز جريان الاستصحاب في كل منهما واو مع عدم المعارضة لاحتمال أن يكون اليقين بالطهارة فيه متقوضاً باليقين بالنجاسة ولا نقطع بائه منقوض بغير الشك وهو عالم يلتزم به بل ولايمكن الالتزام به أيضاً وثانياً أن هذا الاشكال لا يتم لو كان العلم الاجمالي بين الطرفين سارياً إلى خصوصية كل منهما بحيث يصير الواقع بخصوصيته معلوماً ومتصفاً بوصف المعلومية قانه على هذا إذا علم بموت زيد بالعلم الاجمالي وتردد بين يوم الجمعة وبين يوم السبت لوكان حدوثه في بوم الجمعة كان عدم الموت في بوم الخمعة وبين يوم المجمعة بماهو معلوم بخصوصيته فيكون نقض في بوم الخمية مناه في معلوماً نقين باليقين بال

ولكن قد تقدم منا سابقاً من أن العلم الاجمالي لا يعقل أن يسري الى خصوصيات أطرافه وانما الخصوصية تكون باقية على كونها مشكوكة فلا يكون المقام من نقض اليقين باليقين بل يكون من قبيل نقض اليقين بالملك ويكون زمان الملك في نفس الخصوصية متصلا بزمان اليقير. وعليه لا وقع لهذا الاشكال أصلا (١)

<sup>(1)</sup> لا يتخفى أن المراد من اتصال الشك باليقين في باب الاستصحاب هو اتصال المشكوك بالمتيقن وفي بجهول التأريخ يدعى عدم ايصال الشك بالمتيقن بتقريب إنه يفرض أزمنة ثلاثة الأول زمان القطع بعدم حدوث كل من الحادثين الثاني بقطع الحدوث .

أحدهما لاعلى التميين الثالث القطع بحدوث الحادث الآخر لاعلى =

ج ہ

هذا وفي المقام إشكال آخر يمنع من جريان الاستصحاب وهو أن شأن الاستصحاب جر المستصحب إلى مقام الهك في البقاء لاني مقام التطبيق بيان ذلك أنه قد عرفت أن الأزمنة ثلاثة يوم الخميس الدذي هو زمان اليقين بعدم موت المورث وعدم إسلام الوادث ويوم الجمعة

- التميين فالزمان الأول زمان المتيقن الذي هو المستصحب وهو عدم حدوث كل واحد منهما وزمان الشك لابدوأن يكون هو الزمان الثالث لاالثاني لمدم كون الشك في أصل الحدوث وانما الشك في التقدم وهو لا يحصل الا بوجود الاثنين وليس الا الزمان الثالث فظرف المتيقن هو الومان الأول وظرف المشكوك هو الزمان الثالث فما اقصل زمان المفكوك بالمتيقرس .

ولكن لا يخفى أن زمان الثاني أيضا مشكوك بالنسهة الى وجود كل من الحادثين ولا يناني أن نعلم بحدوث أحد الحادثين فار. ذلك لايوجب رقع الشك ببقاء المتيقن مثلا اذا علم باسلام الوارث وموت المورث وشك في التقدم والتأخر وفرضنا أزمنة تلاثة يوم الخميس زمان العلم بعدم حدوث كل واحد منهما ويوم الجمعة يعلم بحدوث أحد الحادثين ويوم السبت يبلم بحدوث الحادث الآخر لاعلى التميين قمن الواضح أن من يوم الجمعة إلى أخر يوم السبت لم يحصل له علم تفصيلي بخلاف اليقين السابق فيتصل المشكوك بالمتيقن ولقد قلنا في محله ان كل واحد من أطراف العلم الاجمالي من موارد الاصول فتسقط بالمعارضة لو كان كل من الأطراف يترتب عليه الأثر ومع عدم ترتب الأثر على أحدما فيجزي الأصل فيما له الأثر بلا ممارض وما ذكرنا يظهر جريار إستصحاب النجاسة فيما إذا علم بنجاسة الممين وطهر أحدهما وإشتبه الطاهر من النجس من غير فرق بين أن يكون متعلق العلم من أول الأمر = هو زمان الشك في حدوث موت المورث وإسلام الوارث ويوم السبت المسلام ومردداً بين الانائين كما لو كار. هناك إناءان نجسان وعلم باصابة أحدهما غير المعين المطر أو علم باصابة المطر باحدهما المعين ثم إشتبه ذلك أو علم بعنوان كاناء زيد وشك في إنطباق هذا العنوان على كل من الانائين خلافاً للاستاذ المحقق النائيني (قده) حيث لم يحكم بالنجاسة في جميع الفروض بملاك واحد ففي الفرض الأول لبنائه على عدم جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي وفي الفرضين الأخرين بملاك عدم إتصال زمان الشك باليقين .

ولكن لايخفى أنك عرفت أن العلم الاجمالي يسرى إلى خصوصية الأطراف فلذا يكون مورداً للاصول وتسقط بالمعارضة وزمان الشك متصل بالمتيقق ولأجل ذلك قال السيد في العروة بجريان الاستصحاب في الغروض الثلاثة هذا كله في بجهول التاريخ :

وأما معلوم أحدهما بالخصوص فقد إدعى المحقق النائيني تبعاً للشيخ الأنصاري (قده) بعدم جريان الاستصحاب فيه بعدم تحقق الشك فيه لكي يستصحب مثلا لو علم بموت المورث يوم الجمعة وهو العلم مستمرحتي يوم السبت فمتى يشك فيه حتى يستصحب .

ولكن لا يخفى أن ذلك بالنسبه إلى زمان الحادث الآخر يكون مشكوكاً لاحتمال حدوث ذلك الحادث قبله كا يمكن أن يكون بعده وبعبارة أخرى أن معلومية التاريخ من جهة لاتمنع جريان الاستصحاب من جهة أخرى فان المعلومية إنما هي باضافة حدوث نفسه .

وأما بالاضافة إلى حدوثه في زمان حسدوث الحسادث الآخر فغير معلوم فيجري الاستصحاب لو كان الأثر للعسدم المحمولي لو لم يسقط بالمعارضة مع إستصحاب بجهول التاريخ .

الذي هو ظرف اليقين بحدوث موت المورث ومن الواضح شأن الاستصحاب هو جر المستصحب إلى زمان الشك الذي هو يوم الجمعة لا جره إلى زمان الثالث الذي هو زمان اليقين بالانتقاض فلا يشك في ذلك الزمان وزمان يشك في مقارنة ببقائه التمبدي في زمان عدم وجود فيره حيث أن شأن الاستصحاب هو إلفاء الشك من جهة الاقتران حيثية بقائه ولو تمبداً في زمان مع وجود فيره وبمبارة أخري أن شأن الاستصحاب دائماً رفع الشك تعبداً عن بقاء الشيء بعد القطع بحدوثه فيما إذا شك في بقائه وجداناً.

وأما إثبات بعد الزمان لزمان حدوث الحادث الفلاني أو نفس حدوثه فليس ذلك شأن الاستصحاب لما عرفت أن الزمان الثالث الذي هو يوم السبت زمان القطع بحدوث المستصحب وجداناً.

أما في زمان الثاني أو في هذا الزمان الثالث فعليه لا يمكن جر عدم موت الوارث أو هدم إسلام المورث تعبداً للقطع بانتقاض كلا القسمين وبما أن موضوع الأثر هو عدم كل واحد منهما في زمان وجود الآخر والتعبد بيقاء عدم كل واحد منهما في الزمان الثاني الذي هو ظرف الاستصحاب لكونه ظرف الهك لايثبت كون هذا العدم في زمان وجود الآخر لأنه مشكوك لاحتمال أن يكون زمان حدوث نفس ما أستصحب عدم وليس من شأن الاستصحاب هذا الشك فلا يترتب الأثر المطلوب منه ، والحاصل أن فرض المقام هو التردد الزمار الذي هو طرف

وأما لو كان الأثر للعدم النعتي فلا يجري الاستصحاب لعدم الحالة السابقة والعدم المحمولي وان كان له حالة سابقة إلا أنه بالنسبة الى ماله الأثر يكون مثبتاً فافهم وتأمل.

وجود الآخرين الزمانين زمان الشك في وجود بديله الذي هو الزمان الثاني وزمان يقينه الذي هو زمان الثالث يكون الهك في مقارنة البقاء التعبدي للمستصحب مع زمان وجود الأثر على حاله فلو أريد مر. الأبقاء إبقائه الثاني فلا يجزم حينئدذ بتطبيق كبرى الأثر على المورد إلا بفرض جر المستصحب في جميع محتملات أزمنية وجود الآخر التي منها زمان الثالث وهو أيضاً فير عكن لأن الزمان الثالث زمان إنتقاض زمان إنتقاض يقينه بيقين آخر فكيف يمكن جر المستصحب إلى زمان الذي هو زمان إنتقاض يقينه بيقين آخر وبجرد كونه زمار. الشك في حدوثه أو حدوث غير. لا يجري في إمكان الجر إلى زمان إنتقاض نفسه ويمد ممرفة ذلك أن المقام من هذا القبيل ففي المثال المذكور مر الشك في حياة الوارث أو إسلامه إلى زمان موت مورثه كلا الأمرين من الشك في أصل بقاء حياة الوارث أو عدم إسلامه في الزمان الشاني الذي فرضناه يوم الجمعة والشك في حيثية مقارنة بقاء المستصحب ولو تعبدا فيه لزمان موت المورث بلحاظ نردد حدوثه بين الزمانين وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في مثله على وجه يجدي في ترتب الأثر المترتب على البقاء المقارن ازمان وجود الفير لأن مايمكن جره بالاستصحاب إنما هو جر عدم إسلام الوارث أو حيوته إلى الزمان المتأخر عرب زمان يقينه أعني الزمان الثاني ومثله لايثمر في تطبيق كبرى الأثر على المورد لمدم إحراز كون التمبدي مقارناً مع زمان وجود الغير وعدم تكفل دليل الاستصحاب لالفاء الشك من جهة خصوص إمتداده دون غير، وذلك لا يشمر في تطبيق كبرى الأكبر على المورد لما حرفت من عدم تكفل دليل الاستصحاب إلا لالفاء الشك في ذلك على أنه لو أريسه

جر المستصحب إلى زمان يقطع فيه بانطباق زمان الاجمالي بنحو الاجمال فهو وإن كان مثمراً في مقام التطبيق ولكنه عتاج إلى جره في جميع الأزمنة الثلاثة المحتملة التي منها الزمان الثالث وهو فير عكن وبدون جره كذلك لا يجوز كون البقاء التعبدي مقارناً مع زمان وجود فيره مثلا لو شك في حياة الوارث إلى زمان موث المورث مع العلم بموتهما وجهل تأريخه كان منها الشك كلا الأمرين أعنى الشك في إمتداد الحياة والهك في تقدم موت المورث وتأخره فلم يتقع جريان الاستصحاب في إثبات الحياة إلى زمان موت المورث اذ لايقتضي إلا إثبات الامتداد تعبداً.

أما حيثية إقتران الحياة بموت المورث من جهلة تقدمه وتأخره فلا دلالة له على إلقائهما .

ثم لا يخفى أن هذا الاشكال لا يرد على معلوم قاريخ أحدهما بالخصوص لأن الشك حاصل في هذه الصورة الى زمان الواقع المعلوم بيان ذلك هو أنه في فرض العلم بتاريخ أحدهما المعين لو حكم ببقاء هجهول التاريخ الى ذلك الزمان نجوم بمقارنة بقائه التعبدي لزمان وجود الآخر.

وأما لو كان العدم معلوماً ولكن المقارنة بينه وبين موت الآخر مشكوكة مثلا لو فرض عدم موت زيد الى يوم السبت ولكن يشك في حدوث موت عمر في يوم الجمعة لكي يكون مقارناً عدم موت زيد أو حدوثه يوم السبت لكي لايكون مقارناً وحيث يكون الشك في المقارنة لا يبجري الاستصحاب في المقارنة اذ المقارنة ليس لها حالة سابقة كا أن العدم ليس مشكوكا لكي يستصحب بل يستصحب عدم المقارنة أى عدم موت زيد مقارناً لموت همر والفرض أن الأثر يترتب على المقارنة وأما لو كان العدم مشكوكاً فيكون له حاله سابقة الا أن مقارنة

عدم موت زبد لموت همر ايس لها حالة سابقة وبالجملة أن مقارنة موت زيد لمرت همر بما له الأثر والفرض أن يوم السبت وان كان زمار القطع بموت همر الا أنه لامجال لاستصحاب عدم موت زيد فيه للقطع بثبوته فيه ويوم الجمعة ولو كان يوم الشك في بقاء هدم موت زيد فيه لايثبث ولكن لا يقطع بموت عمر فيه واستصحاب عدم موت زيد فيه لايثبث مقارنته لموت همر الا على القول بالأصل المثبت.

## ( الكلام في تعاقب الحادثين المتضادين )

لو شك في تقدم أحد الحادثين على الآخر مع العلم بتحققهما كما لو علم بالطهارة والحدث وشك في تقدم الطهارة على الحدث أو العكس فهل يجري الأصلان مما وبالممارضة يتساقطان أو لا يجري الأصل فيهما قيل بالأول وحينهذ يأخذ يالحالة السابقة عليهما.

ولكن لا يخفى أنه لا بجال الأخذ بالحالة السابقة عليهما للعلم بالنقاضها (١) وبعد الفراغ عن ذلك وقع الكلام بين المحققين في أصل

(۱) مضافاً إلى أنه لو فرض وجد عقيب الحالة السابقة مثلها بدون أن يكون الحادث الآخر فاصلا بينهما كما لو فرض أنه كان عدثاً قبل حدوث هذين الحادثين فوجد سبب الحدث من نوم وفيره حال كونه عدثاً بالحدث السابق لايؤثر أثراً جديداً وهكذا لو كان الحادث الموافق للحالة السابقه .

الطهارة فهي مرتفعة قطعاً لو تعقبها الحدث ولو كانت الطهارة بعسب

جريان الاستصحاب في ذلك مع قطع النظر عن المعارضة أم لا يجري والحق عدم جريان الامور .

= الاستصحاب إذ الاستصحاب لابد أن يكون متيةن الحدوث مشكوك البقاء وفي المقام عكس ذلك فما هو متيةن البقاء مشكوك الحدوث.

لكن لا يخفى أن حقيقة الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق وفي للقام متحقق إذ حال حدوث الحدث الموافق للحالة السابقة يعلم بوجود حدث شخصي إن كانت الحالة السابقة الحدث أو الطهارة الشخصية وبعد حصول العلم بحدوث أحد الحادثين يشك في إرتفاع ذلك الشخص الخارجي .

وأما كون ذلك الحدث الشخصي هل هو الحادث الجديد أو السبب الذي كان قبل حدوث الحادثين لا يضر بتمامية أركان الاستصحاب هذا في مجهولي التاريخ .

وأماري موارد العلم بتاريخ أحد الحادثين فقد يكون معلوم التاريخ موافقاً للحالة السابقة على الحالتين : كما إذا علم من كان عدماً بالحدث الأصغر مثلا بأنه توصأ وبال بعد ذلك الحدث وإشتيه المتقدم منهما بالمتأخر . مع العلم بأن بوله كان في الساعة الثافية من النهار ، لكنه لا يعلم أن الوضوء هل صدر منه في الساعة الأولى أو الثالثة، وقد يكون عنالفاً للحالة السابقة ، كما إذا فرض كون المكلف متوصاً قبل توارد الحالة السابقة ، كما إذا فرض كون المكلف متوصاً قبل توارد الحالة السابقة عن مفروض المثال ، فان كان من قبيل الأول كان المورد بالاضافة إلى إستصحاب مجهول التاريخ من صغريات القسم الثاني من إستصحاب الكلي ارجوع الملك في بقاء الطهارة في المشال إلى تودد الوصوء بهين ماهو باق يقيناً وماهو مرتفع كذلك .

وبما أن إرتفاع الطهارة مشكوك فيه . لاحتمال وقوع الوضوء -

الأول ما ذكره الأستاذ (قده) في الكفاية مالفظة (أنه لامورد للاستصحاب أيضاً فيما تماقب حادثان متضادان كالطهارة والنجاسة

= في الساعة الثالثة يجري الاستصحاب ويحكم بيقائها .

وإن كان من قبيل الثاني إندرج المورد بالاضافة إلى الاستصحاب المرور تحت كبرى القسم الثاني من الثالث من إستصحاب الكلي .

بتقريب أن لنا يقيناً بفرد من الطهارة. وقد إرتفعت قطعاً ، وهي الطهارة السابقة على توادد الحالتين . ويقيناً ثابتاً بالطهارة ، بعنوار. آخر ، ، وهي الطهارة المتحققة عند الوضوء الثاني المحتمل إنطباقها على الفرد المرتفع ، وعلى فرد آخر فيره ، لأنها على تقدير كونهسا تجديدية لم تحدث طهارة أخرى فير الطهارة الحاصلة بالوضوء الواقع قبل توارد الحالتين ، وهي قد إرتفعت يقيناً .

وعلى تقدير كونها إبتدائية فهي طهارة جديدة وباقية قطعاً. وحيث أنا على يقين من وجود الطهارة حال الوضوء الشاني، وعلى شك في في إرتفاعها يجري الاستصحاب ويحكم بالبقاء.

هذا كله بالاضافة إلى الاستصحاب الجاري في بحبول التاريخ.

وأما الجاري في معلوم التاريخ ، فهو من الاستصحاب الشخصي على كل حال ، كما هو ظاهر .

وأما القول بالأخذ بضد الحالة السابقة كما نسب إلى المحقق (قده) تمسكاً بأنا نقطع بارتفاعها لوجود ماهو ضدها ونشك في إرتفاعه لاحتمال وجوده بعد وجود الحادث الآخر الموافق للحالة السابقة فيكون مجري للاستصحاب.

ولكن لايخفى أنه وإن صح جريانه إلا أنه معارض باستصحاب الحادث الآخر فانه معلوم الوجود ومشكوك الارتفاع فيتساقطان فلا تغفل.

وشك في ثبوتهما وإتتفائهما للشك في التأخر والتقدم منهما وذلك لمدم الحالة السابقة المتيقنة المتصلة برمان الشك في ثبوتهما وترددهما بين الحالتين وإنه ليس من تمارض الاستصحابين (١).

(۱) بتقريب أن المقام يفرض في ثلاث ساعات مثلا أو طهر المحلونجس في ساعة أخرى وشك في المتقدم والمتأخر وأديد استصحاب الطهارة في الساعة الثالثة لم يحرز إتصال السك باليقين لعدم إحراز إتصال الساعة الثالثة إلى زمان الشك بزمان اليقين بالطهارة لاحتمال إنفصاله عنه باليقين بالنجاسة حيث يكون الطهارة من الساعة الأولى والنجاسة من الثانية ومع هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم إحراز كونه من نقض اليقين بالشك.

ولكن لايخفى أن قوام الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق.

وأما إتصال الشك بالية بن فغير معتبر على أنه قد هرفت منا إتصاله إذ إحتمال تخلل الية بن غير ضائر وإلا إمتنع جريان الاستصحاب فيما لو شك في الطهارة المتيقنة ولم نحرز تحققها في أي وقت واحتمل وجود الناقش لها مع أنه لا يستشكل أحد من جريانه .

نعم لا يجوري الأصل من جهة أنه لاأثر له حيث أنه لا يثبت تأخره عن الحادث الآخر لكي تكون النتيجة ثبوته وارتفاع الآخر ليترتب الأثر على وجوده إلا على القول بالأصل المثبت فعليه جريان كل من إستصحاب الحادثين يوجب التعارض فيتساقظان هذا إذا لم نقل بلزوم الآخذ بالحالة السابقة على حدوث الحادثين على ما قويناه سابقاً فيما تقدم فيما لو هلم بتحققهما ومع الشك فلابد من الرجوع الى الاصول والقواعد فنقول يختلف باختلاف الموارد فبالنسهة إلى الصلاة لابد من الرجوع إلى تعامدة الاشتفال فيجب فيما لو توارد عليه الحدث والطهارة وشك في حياها عدد الاشتفال فيجب فيما لو توارد عليه الحدث والطهارة وشك في حياها

الثاني أن المستفاد من دليل الاستصحاب ان الشك في بقاء المستصحب وإرتفاعه في زمان المتصل لومان اليقين بحدوثه بنحو يحتمل ملازمة حدوثه في الزمان الأول مع بقائه في الزمان الثاني ويحتمل عدم ملازمته كذلك كما هو متحقق في الشبهات المبدوية وما نحن فيه ليس من ذلك القبيل بتقريب أن الطهارة في المثال إن كانت واقمة في الساعة الثانية فهي باقية في الثالثة وإن كانت واقمة في الأول فهي مرتفعة في الشانية لا في الثالثة فالساعة الثالثة ليست زمان الشك في الارتفاع بل يعلم بعدم الارتفاع فيها محتمل في الثانية فقط ودعوى تحقق الشك في البقاء والارتفاع متحقق في كل من الطهارة والحدث فيكون الملك في البقاء متصلا متحقق في كل من الطهارة والحدث فيكون الملك في البقاء متصلا الصلاة عن طهارة .

وأما بالنسبة إلى كتابة القرآن ونحوه فيرجع فيه إلى أصالة البرائة ويحكم بعدم الحرمة لكونها مشكوكة فيها رأساً وهكذا الحال فيما لوعلم متحقق كل من الجنابة والفسل وإشتبه المتقدم فيهما والمتاخر هذا بالنسبة إلى الطهارة الحدثية وماقابلها.

وأما بالنسبة إلى الطبارة الخبثية ومايقابلها كا إذا علم بتوارد كل من الطبارة والنجاسة على الاناء مثلا وإشتبه المتقدم منهما بالمتأخر فالمرجع بعد تساقط الأصلين المتعارضين الطبارة فيحكم بالطبارة وأما الوجه الثاني فان قوام الاستصحاب هو الشك في البقاء وهذا في المقام متحقق ولولا تحققه لزم عدم جريان الاستصحاب فيما لو احتمل وجود الرافع في زمان معين بعد ذلك الرمان ولا يظن بالتزامه من أحد ويجاب عن الثالث بأن الظاهر من أدلة الاستصحاب إعتبار اليقين بوجود المستصحب والهك في بقائه وهو متحقق في المقام فافهم وتأمل.

بزمان اليقين ممنوعة إذ مرجع ذلك في الحقيقة إلى الشك في زمان حدوثه المتصل به لا أنه من جهة الشك في إنقطاع ماهو الحادث فارغاً عن حدوثه في الزمان كما لا يخفى ٠

الثالث: إن المتصرف من دايل الاستصحاب اتصال زمان الشك المتأخر الى برمان اليقين بالمستصحب بنحو لو انتقلنا من زمان الشك المتأخر الى ماقبله من الأزمنة وتقبقرنا الى الوراء عثرنا على زمان المستصحب كا هو كذلك في جميع موارد الاستصحاب والمقام ليس من ذلك القبيل فان كلا من الطهارة والحدث لو تقبقرنا من زمان الشك الذي فرضناه الساعة الثالثة لم نمثر على زمان اليقين بوجود المستصحب بل الذي نمثر من الطهارة أو الحدث اذ كلا من الساعة الثانية والأولى اذا لاحظنا من الطهارة أو الحدث اذ كلا من الساعة الثانية والأولى اذا لاحظنا فيه المستصحب طهارة أو حدثاً يرى كونها ظرفاً للشك وفي وجوده الى أن ينتبي الى الزمان الخارج عن دائرة العلم الاجمالي الذي مو زمان اليقين بعدم كل منهما ودعوى أن ذلك انما هو بالنسبة الى الأزمنة التقصيلية :

وأما بالنسبة الى الزمان الاجمالي الذي هو بعد زمان اليقين وحدوث المستصحب متصلا بزمان اليقين فعليه لا مانع من جريان استصحاب كل من الطهارة والحدث الى الزمان الثاني الاجمالي فان ذلك متصل بزمان اليقين بحدوث كل منهما ممنوعة فان ذلث انما ينفع فيما اذا كان الأثر وجود بقاء الطهارة أو الحدث في زمان ما اجمالا

وأما لو كان الأثر يحتاج الى التطبيق على الأزمنة التفصيلية كا مو كذلك أن الآثر لصحة الصلاة هو ثبوت الطهارة في الزمان التفصيلي فلا يكون بجال للاستصحاب لمدم نفعه . اذ بذلك لا يحصل التطبيق على الأزمنة بخصوصه الذي مورد ترقب الأثر وقد عرفت منعه اذ الزمان الثائي الذي هو ظرف العلم لا يحتمل البقاء لتردده من الحدوث والارتفاع والزمان الثالت وان احتمل فيسه البقاء لكن لا يحتمل فيه الارتفاع لكونه على تقدير مقطوع البقاء وعلى تقدير أخر تقدير مقطوع الارتفاع فيه على صحبة إستصحاب كل من الطهارة والحدث لو كان الأثر لمجرد الطهارة أو الحدث في زمان ما اجمالا دون مالو كان الأثر لمبوت أحدهما في الزمان التفصيلي وحيث أنه ليس لنا زمان تفصيلي بتيقن الطهارة أو الحدث لذا لا ينفع جريانه وان أردت توضيح ذلك فهو أن غاية ما يمكن أن يقال في جريان الاستصحاب في هذا المقام من احدى جمتين .

وأما من جهة أن اليقين الاجمالي بتحقق الطهارة في قطعة مر.
الرمان وهو العلم بتتحقها في واحد منها ينحل الى علمين متعلقين بالنسبة الى خصوص الزمان المتصل بزمان الشك الذي لازمه القطع ببفاء الطهارة في زمان الشك وجداناً وبالنسبة الى خصوص الزمان السابق عليه الذي لازمه الشك في صدور الحدث منه بعد ومرجعه الى العلم التفصيلي بكون المعلوم على تقدير عدم كونه هذا الفرد هو ذاك والعلم بكونه ذاك على تقدير عدم مذا الفرد فاليقين أعنى اليقين بصدور الطهارة في القطعة السابقة على تقدير عدم صدوره في القطعة اللاحقة المتصلة بزمان الشك متحقق بالنسبة الى الزمان الخاص المعير. مع الشك في حدوث الخدث بعدها على هذا التقدير وهو يكون قسابلا للاستصحاب بالنسبة الى بعدها .

نعم أنه استصحاب تعليقي بمعنى كون نفس الاستصحاب وخطاب لا تنقض تعليقي معلق على حصول العلم السابق لا كون المستصحب أمر

تعليقي فحينتذ فبالنسبة الى زمان الشك الذي يريد الدخول في الصلاة يعلم الجمالا يأنه متطهر .

أما بالطهارة الاستصحاب أن وقمت الطهارة منه في القطمة السابقة عن الزمان السابق على الشك لأنه على هذا الفرض كان له يقين بحدوث الطهارة في زمان يقين وشك في بقائها فيستصحب وان كانت واقمة في الآن المتصل بزمان الشك فهو متطهر بالوجدان المدم عروض حدث بعده وعليه فهو محكوم بالطهارة.

وأما من جهة جريان الاستصحاب بالنسبة إلى نفس اليقين الاجمااي بالطهارة في قطعة من الزمان مع الشك ببقائها بعده من دون إحتياج إلى تعيين زمان اليقين والشك أصلا فان قلك القطعاة المرددة للعلوم وقوع الطهارة فبها بحسب الواقع لو كانت منطبقة على الزمان السابق للتصل بزمان الشك فزمان بعده المشكوك في بقاء الطهارة ينطبق على الزمان المشك فيصير عاحكم فيه باستصحاب الطهارة لو كانت منطبقة على الزمان المشك فيصير عاحكم فيه باستصحاب الطهارة لو كانت منطبقة على الزمان المتصل بزمان الشكفيكون ذلك الزمان عا يكون متطهراً بالوجدان أيضاً وعلى كل حال يكفي في ترتب الأثر هو الدخول في الضلاة وصحة الصلاة السابقة إستصحاب الطهارة المتيقنة في قطعة الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة إلى زمان بعده والمردد من دون احتياج إلى تعيين ذاك الزمان بالنسبة بي قرص منها وهذا بخلاف ما نحن فيه .

الوجه الأول أصلا لعدم مجال جريان الاستصحاب في شيء منهما القطع التفصيلي التعليقى في تحقق الطهارة والحدث وذلك لأنه على فرض عدم وقوع الطهارة في الزمان الثالث لكنا نقطع بوقوعها في الومار. الثالي على هذا الفرض نقطع بانتقاضها بالحدث في الزمان الثالث للعلم

بكون الحدث في الزمان الثالث لو كانت الطبارة في الزمان الثاني وعلى فرض عدم وقوعها في الزمان الثاني لكنا قاطعين بوقوعها في الزمار. الثالث ولكن على هذا الفرض نقطح ببقائها إلى الزمان الرابع فليس لنا شك في البقاء لكون الفرض تقدم الحدث عليها على هذا الفرض.

وأما الوجه الثاني الذي مرجعه إلى الاستصحاب المعلوم الاجمالي بالنسبة إلى زمان بعده المجمل أيضاً من جبة إجمال الزمسان المعلوم فَنْ كَانَ المُوادُ زَمَانَ بَعْدُهُ الْمُتَّصِلُ بِهُ عَلَى أَنْ يَكُونُ المُرادُ إستَصْحَبَابٍ ﴿ المعلوم إلى زمان بعدم بلا واسطة المحتمل إنطباقه على زمان الثالث وعلى زمان الرابع لاحتمال إنطباق المعلوم على زمان الثاني وعلى الثالث فلا موقع للاستصحاب أيضاً لأنه على فرض إنطباق زمان بعده على الزمان الثالث نقطع بعدم البقاء لأنه نقطع بأن الطهارة أما حدثت في ذلك الزمان لو كان الحدث قبله.

وأما ان إرتفعت فيه كان الحدث فيه والطهارة قبله وعلى فرض إنطباقه على الزمان الرابع لا نشك في البقاء بل نقطع به لأن لازم إنطباق المعلوم على الزمان الثالث الذي يكون متأخراً عن زمار. ﴿ الحدث ولا يحتمل ﴿ صدور حدث بعده فلا مجال للاستصحاب على كل تقدير لعدم تحقق أركان الاستصحاب بالنشبة إلى المعلوم الاجمالي المشكوك كذلك وإن كان المراد من زمان بعد زمان المعلوم اجمالا مطلق زمان بعد. بالأعم من أن يكون بلا واسطة أومع الواسطه فحينئذ بالنسبة الى انطباقــه على زمان الرابع بتحقق الشك في البقاء مع كونه مما ينطبق عليه عنوار. بعد زمان المعلوم اجمالا مع كون مثل هذا الشك أيضاً مسبوقاً باليقين بالحدوث والوجه في تحقق الشك في البقاء بالنسبة الى زميان الرابيع الذي مرجعه الى احتمال البقاء واحتمال عدم البقاء مما أنه حيث يحتمل تحقق المعلوم في زمان الثالث الذي لازمه البقاء فيكون ذلك منشأ احتمال البقاء ونحتمل تحققه في زمان الثانى الذي لازمه الارتفاع بتحقق ضده في الزمان الثالث فيصير ذلك منشأ احتمال عدم البقاء فلا بجال للاستصحاب به أيضاً لأنه يرد عليه ما أوردنا عليه سابقاً بأن الزمان الرابع أيضاً أمر يدور بين أن يكون مقطوع الارتفاع لو كان المعلوم بالاجمال في الزمان الثانى لتحقق ضده في الزمان الثالث وبين أن يكون مقطوع البقاء ولو كان المعلوم بالاجمال في الزمان الثالث السابق عليه فسلا يتحقق الشك في البقاء على كل تقدير كما لا يخفى فتلخص أنه لايتحقق أركان الاستصحاب في تعاقب الحادثين بوجه من الوجوه فلا ينتهي النوبة الى التساقط بالمعارضة لما مر في كلام الشيخ (قده) هذا كله فيما اذا كان كلا الحادثين بجهولي التاريخ

وأما القسم الثاني الذي يعلم تاريخ أحدهما دون الآخر فيجيء فيه الأقسام الثلاثة المتقدمة في مجهولي التاريخ لأنه قد يكون الأثر مترتباً على تقدم مجهول التاريخ أو تقارنه أو تأخره على وجود معلوم التاريخ .

وأما قد يكون الأثر على تلك الحالات في ظرف معلوم التاريخ تارة يكون مترتباً على تلك الحالات في كلا الطرفين وتارة كان الأثر مترتباً على عدم أحدهما في ظرف وجود الآخر .

وثالثه كان من قبيل تعاقب العندين من الحادثين .

أما اذا كان الأثر مترتباً على تقدم مجهول التاريخ أو تقارنه أو تأخره عن معلوم التاريخ فلا مانع من اجراء استصحاب عدم تقدمه وتفارنه مثلا اذا علم بعدم موتهما في يوم الخميس ثم علم بموت عمرو في يوم السبت وشك في موت زيديوم الجمعة أو الاحد ففي يوم الاحد تعلم بموتهما

فحينئذ بالنسبة الى معلوم التاريخ لايجري الاستصحاب قطعاً لعدم الشك فيه بالنسبة الى ذاك الزمان .

وأما بالنسبة الى مجهول التاريخ فيجري استصحاب عدم تقدمه وتأخره بناء على كور. تلك الأمور واقعية وكذلك لا يجري أصالة عدم تقارنه مع موت عمر الا أنه تسقط الأصول بالمعارضة فيما لو كان لكل من تلك الحالات أثر للعلم بوقوع واحد منها كما أنه يجري اصالة العدم بالنسبة الى التقدم والتقارن في مجهول التاريخ بناء على كون الأثر مترتباً على للنشأ وكون نلك الأمور من الأمور الانتزاعية ولا يجزي بالنسبة إلى عدم تأخره لعدم الشك في يوم السبت بموت عمرو وبل نقطع به لا يمكن إثبات حدوث موته بمجرد إثبات عدم التقدم والتقارن لكونه مثبتاً بالنسبة إلى ذلك.

وأما إذا كان الأثر مترتباً على عدم مجهول التاريخ فى ظرف وجود معلوم التاريخ فيمكن إحرازه باصالة عدم تحقق وجوده في ظرف وجود معلوم التاريخ .

وأما لو كان الأثر مترتباً على عدم معلوم التاريخ في ظرف وجود عهول التاريخ فلا بجري فيه الاستصحاب لاحرازه بالاصل لعدم الشك فيه بالنسبة إلى ذاك الزمار. ففي جميع الصور لا يجري في معلوم التاريخ ويجري أصل العدم في المجهول إلا اذا كان الأثر مترتباً على تأخره فيما إذا كان نفس التأخر موضوعاً للاثر وكان هددم التأخر موضوعاً للاثر فأنه أيمناً لا يمكن إحرازه بالأصل لعدم حالة سابقة له هذا بناء على مسلكنا

وأما بناء على مسلك الكفاية من إعتبار إنصال الشك بزمان اليقين فلا يجري أصل العدم في مجهول التاريخ أيضاً لاحتمال الفصل باليقين

بتحقق المند كما هو واضح .

وأما إذا كان من قبيل تعاقب الصدين كالحدث والطهارة مع العلم بتاريخ الطهارة مثلا فانه بناء على مسلك الكفاية فلا يجري إستصحاب بقاء الحدث بالنسبة إلى زمان الشك في بقائه وكذلك لا يجري إستصحاب بقاء الطهارة لاحتمال الفصل في كل منهما باليقين بالآخر وبناء على مسلك الشيخ يجرى الاستصحاب في كلا الطرفين إلا أنه بالمعارضة يتساقطان وعلى المختار لا يجري في مجهول التاريخ لعدم إنتهاء الشك في البقاء فيه إلى زمان اليقين التفصيلي ويجري في المعلوم تاريخه وهذا هو المطابق اهمل الفقهاء في الفقه فأنهم يجرون الأصل في معلوم التاريخ دون المجهول.

#### التنبيه التاسع

قد عرفت سابقاً أن مقتضى لاننقض اليقين بالشك أنه لابد من أن يكون للمستصحب أثر في ظرف الشك في بقائله بعد ما كار. متيقناً بحدوثه سابقاً فانه يرجع الى الأمر بمعاملة الشك معامله اليقين والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الأثر العملي من عمل الجوارح أو الجوانح لأنه في كلا الأمرين يصدق نقض اليقين بالشك ومن ذلك ظهر أنه لو كان المستصحب من الامور الاعتقادية التي كان الأثر مترئباً على بقائه كلزوم الاعتقادية وعقد القلب والتدين بالنسبة إليه فانه يجري فيه الاستصحاب كا لو شك في بقاء شخص خاص على حياته لو فرض الشك فيه وبالجملة لا مانع من إجراء الاستصحاب يالنسبة إليه بمجرد كون الأثر

من أعمال الجوانحي كما هو واضح .

نعم هنا إشكال من جهة أخرى وهو أن ذلك يتم لو كان وجوب الاعتقاد والانقياد من أحكام نفس وجود نبي واقعاً على وجه كان إعتبار العلم به من جهة كونة طريقاً عصاً ه

وأما لو كان إهتبار العلم في ذلك بعنوان الموضوعية فلا مجال للاستصحاب يثبت اليقير. للاستصحاب يثبت اليقير. التنزيلي ولكن ذلك فيما إذا كان الاثر مترتباً على مجرد اليةين بالشاهم مطلقاً :

وأما إذا كان الأثر مترتباً على العلم بالواقع بنحو الصغنيه فلا موقع للاستصحاب لكون غايته إثبات البقين في ظرف الشك بالواقع لوفع الشك رأساً ومسألة الاعتقاد بنبوة النبي من هذا القبيل ولا أقل من الشك فلا يجري فيه الاستصحاب مضافاً إلى أن الشك في مثل تلك المسئلة وإن كان من أقسام الشبهة الموضوعية غير للحتاجة إلى الفحص إلا أنه في خصوص المقام عتاجة الى لزوم الفحص وعليه لا يجوز الاستصحاب قبل الفحص لكون المقام عالوتفحص لحصل له اليقين .

أما بالوجود أو بالمدم ولا يمكر. عادة بقاؤه على الشك حتى بعد الفحص كما أشار إلى ذلك الشيخ في الرسائل فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب كما لا يخفى .

وحاصل الكلام في مسئلة وجوب الاعتقاد والتدين وعقد القلب أنه أما أن يكون من آثار نفس نبرة النبي واقعاً دون إعتبار العلم بها بأن كان بنحو الطريقة المحضة لتنجو التكليف بحيث لو إنعقد القلب على نبوة من كان نبياً مع الشك فيه ماكان تشريعاً وإنما كان تجرياً عصناً لو لم يكن برجاه الواقع وإعتقاداً رجائهاً فلازمه جريان الاستصحاب

مع الشك في بقاء النبوة أو إبقاء حيوته .

وأما أن لايكون كذلك بل كادمن أحكام العلم بذلك بأن أخذ العلم بالنبوة شرطا لوجوب الاعتقاد والتدين بنبوة النبي على وجه اولا العلم لايجب الاعتقاد كما في سائر الواجبات المشروطة أو أخذ العلم شرطأ للواجب كما الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فيجب تحصيل العلم مقدمسة لتحصيل الواجب وهو الاعتقاد وهذان القسمان هما اللذان ذكرهما الشيخ عند الكلام في الظن في اصول الدين وعليهما يكون العلم مأخوذا بعنوان الموضوعية وحينئذ نقول بأن الملم كان مأخوذا بعنوان أنه صفة خاصة ونور للنفس من دون لحاظ كونه منور الغير فلا بجال للاستصحاب أيضاً وأو بناء على كونه مثبتاً لليقين لما تقدم من أنه لا يقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي كما أنه لايقوم مقامه الامارات وأخرى يؤخذ العلم بعنوان الموضوعية ولكنه بما هو منور للغير وطريق إليه الذي يعبر عنه بالعلم الموضوعي على نحو الطريقية ولازم إعتباره بنحو الأول عدم قيام الاستصحاب مقامه لأنه لا يرفع الحجاب والشك بل قايته إثبات اليقين بالواقع في ظرف الشك به كما أن لازم الثانى قيامه مقام القطيع الموضوعي على نحو الطريقية كما تقدم منا سابقاً وصرح بـ الشيخ في أول الرسائل ومع الشك في أنه أي نحو منهما لابجال للاستصحاب كما هو واضح والظاهر أن إعتبار العلم فيما نحن فيه أما أن يكون على وجه الطريقية المحمشة وعلى فرض كونه بنحو الموضوعية فالظاهر كونه بما هو منور للغير وطريق بلحاظ أنه معرفة له فحينئذ لا هانع مر. جريان الاستصحاب في المقام وبذلك ظهر ماني كلام الشيخ بعدم جريان الاستصحاب في المقام مع تصريحه بأنه يقوم مقام القطـــع الموضوعي الطريقي اللهم الاأن يقال بكون العلم عنده فيما نحن فيه مأخوذ بنحو الصيغة الخاصة ولكنه يناني ظاهر كلامه في بحث الظن بكون الملم بالنبوة شرطاً للوجوب أو الواجب بالنسبة إلى وجوب الاعتقاد بها كما أنه ظهر ما في كلام الكفاية من قوله بجريان الاستصحاب في المقام مع قوله بأنه لا يقوم مقام القطع الموضوعي أصلا إلا أن يلتزم بكون الملم في المقام لا يكون مأخوذاً إلا بعنوان الطريقية المحصنة هذا كله هو الكلام بالنسبة الى وجوب الاعتقاد .

وأما الكلام بالنسبة إلى وجوب المعرفة مع قطع النظر عن كونه طريقاً أو موضوعاً لوجوب الاعتقاد فهل يجري فيه الاستصحاب عند الشك فيه أم لاوجهان بل قولان وتفصيل الكلام فيه أنه قد يكون الشبهة الحكمية كما اذا حصل لنا شك في وجوب معرفة بعض تفاصيل المعاد بعد ما كنا قاطمين بوجوبها سابقاً وكان منشأ طرو الشك مثل احتمال النسخ أو شيء آخر فلا اشكال في مثله أنه يجري استصحاب وجوب المعرفة فيه وقد يكون الشبهة موضوعية كما اذا شككنا في بقاء الامام السابق الذي كنا عارفين بأنه هو الامام هل هو الامام السابق أو غيره وكذلك بالنسبة الى النبي وقال في الكفاية أنه ماملخصه لايجال لاستصحاب حيوته وبقائه لأجل أن يترتب عليه وجوب المعرفة بمعنى اثبات وجوب المعرفة بمعنى اثبات وجوب

<sup>(</sup>۱) لا يخفى أن جريان الاستصحاب يمتبرفيه ترتب أنر عملي من غير فرق بين أن يكون من أفعال الجوارح كالأكل والشرب وأمثالها وأخرى من أفعال القلب عا يكون قد أخذ العلم فيها على نحو الطريتية كالتصديق بما جاء به النبي والاعتقاد بأحوال ما بعد الموت من سؤال القبر وحشر الأجساد وتطاير الكتب والصراط والميزان وغير ذلك مر تفاصيل يوم لقيامة فيجري الاستصحاب لتمامية أركانه اذا كان =

وفيه أن ذلك يتم لو كان المراد من المعرفة الواجنة تحصيلها هو رفع

= للمستصحب أثر عملي كما أنه لا يجري الاستصحاب لو لم يكن له أثر عملي من غير فرق بين كون المستصحب بجعولا شرعياً فمثل النبوة والامامة بناء على كون العلم قد أخذ فيهما بنحر الطريقية إن لم يكن لبقائهما أثر هملي لا يجري الاستصحاب فيهما وإن كانا من المجعولات الشرعية والمناصب الآلهية إن كان لبقائهما أثر هملي شرعي فيجري الاستصحاب وإن لم يكونا من المجعولات الشرعية بل كانا أمرين تكوينيين بأن يكون كل واحد منهما عبارة عن مرتبة من كمال النفس فما أفاده في الكفاية لجريان الاستصحاب من الأول دون الثاني عل نظر

نهم لا يجري الاستصحاب فيما لو كان ترتب الأثر على الموضوع الموجداني وذلك فيما أخذ العلم واليةين في الموضوع كما هو كذلك بالنسبة إلى النبوة حيث أنه لا يصور فيه الشك إذا الشك فيمه يوجب القطع بارتفاع الموضوع فلو شك في وجود ني أو في نبوته لا يمكن الحكم بوجوب الاعتفاد تمسكا باستصحاب وجوده أو فبوته إذا الاستصحاب لايفيد العلم واليقين وعليه لايبقى مجال للاستصحاب بل اللازم الفحص عن وجوده أو ثبوته إذا العلم حسب الفرض قد أخذ في موضوع الاعتقاد والانقياد ومع الهك لايبقى موضوع لوجوب الاعتقاد والانقياد ومع الهك لايبقى موضوع لوجوب الاعتقاد والانقياد .

نمم إذا علم بوجود النبي أو تحقق نبوته وشك/ني بقاء وجوب الاعتقاد والتدين بعد اليقين بثبوته فعلى ما هو الحق من جريان الاستصحاب من الأحكام فلا مانع من جريان إستصحاب الاعتقاد والانقياد وهكذا الكلام في نفس الشريعة فلو شك في مورد من بقائها فلا يجري الاستصحاب بيقائها إذ العلم ببقائها والتدين بها مأخوذ في موضوع التسليم والانقياد بل اللازم عليه الفحص عن بقائها وإرتفاعها هذا بالاضافة إلى المسلمين ح

الحجاب . وأما لو كان المراد هو اليقين بالشيء فالاستصحاب يثبت اليقين بكون الامام الحاضر هو الامام السابق بيركته يسقط وجوب معرفة

= والشريمة الأسلامية.

وأما بالاضافة إلى غيرهم من أهل الكتاب كأهل الثورات والأفجيل فتارة من التمسك بالاستصحاب إقتناع الكتابي نفسه وأخرى يراد إلزام المسلم بذلك :

أما الأول فقد هرفت أن العلم قد أخذ في الموضوع فلا شك في البين لكي يجري الاستصحاب ومع فرض الشك يلزم عليه الفحص والمراجعة إلى أدلة الأديان لعدم صحة الرجوع إلى الأصول قبل الفحص ومراجعة الأديان ومع فحصه يجد صدق دعوى نبي الاسلام (ص) وإن شريعته نسخت الشرائع.

وأما الثاني أي تمسك الكتابي بالاستصحاب لالزام المسلم قذلك لا يقيد إذ لا معنى محصل له لأنه ان كان مع يقينه بنسخ الشريعة السابقة وأحقية الشريعة الاسلامية كما هو كذلك فلا مجال للاستصحاب لعدم الشك فيه .

وأما لو فرض شك في ذلك فيلزم عليه الفحص حق يحصل العلم بذلك وبعبارة أخرى أن تمسك الكنابي بالاستصحاب لاثبات نبوة عيسى مثلا أو لبقاء ثبوتة الى هذا الزمان لا وجهد له لا لنفسه ولا الزام المسلم لعدم تصوير الشك له لأنة متيةن بثبوته ووجوب تبعيته في أحكامه والا ليس بنصراني وهو خلاف الفرض ولا بمسلم لأنه عالم بثبوته وعالم بنسخ دينه وأحكامه فلم يحصل لكل واحد من الكتابي والمسلم شك في بقاء ثبوته لكي تصل النوبة الى الاستصحاب ومع فرض الشك لهما أو لاحدهما بالفحص والمجاهدة حسلها أو لاحدهما بالفحص والمجاهدة حسله المناه المناهدة المناهد

غيره ، نعم في المفام اشكال آخر بالنسبة الى جريان الاستصحاب في المقام وكذلك بالنسبة الى مسألة وجوب الاعتقاد وهو أنه قد تقدم أن دليل الاستصحاب واو كان مرجمه الى الأمر بالعمل على طبق اليقين بالشيء سواء كان عملا جوارحياً أو جوانحياً الا أنه ينصرف الى مايكون عملا شرعياً بمعنى كونه عملا مترتباً على المستصحب شرعاً والمراد به ماكان داخلا تحت كبرى شرعية من الأحكام الخمســة فمعنى الأمر به بدليل الاستصحاب مو الأمر بجريانه فيما يترتب على العمل أثره مطلقاً سواء كان عقليا أو عاديا أو شرعيا فلا يجري الاستصحباب فيما لو كان الحكم العمل المترتب على المستصحب حكمسا عقليا عضا ولازم ذلك أنه لا بجال لاستصحاب بقاء النبوة أو بقاء النبي أو الامام لأن بترتب عليه وجوب الاعتقاد والمعرفة الكون مثل هذا الحكهم حكما عقليا من قبيل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول على ما هو التحقيق عندهم حيث استداوا اوجوب مثل ذلك بأنه من مراتب شكالمنعم الذي كان وجوبه عقلي محض ولو وردقيه الف خطاب لكان ارشاديا لامولويا وبناءا على هذا لا موقع لتمسك الكتابي بالاستصحاب لاثبات نبوة نبيه بناء على حجيته من باب التعبد لعدم أثر شرعي يترتب عليه .

وأما بناء على كونه من باب الظن فيقع الكلام في حجية مثل هذا الظن فانه لو كان من باب الانسداد فلا يتم لأنه من مقدمات التمكن من ذلاحتياط وهو لا يجري في المقام لا مكان الانقياد والاعتقاد بالواقع على ماهو عليه ولو كان من جهة حكم العقل بحجيته كالعلم على ماهو عليه ولو كان من جهة حكم العقل بحجيته كالعلم والسعي في طلب المعرفة حتى يحصل له العلم والمعرفة فان معرفة الرسول بل الامام عند الطائفة الامامية من أصول الدين الذي لا يكتفي فيه بالظ في فافهم وقامل م

فهو موقوف على أن يكون الظن مثل العلم فى نظر العقل فى الاعتقادات عند التعذر عن العلم وهو عنوع لعدم ملاك وجوب تحصيل العلم في الظن ومع قص النظر عن ذلك الاشكال أن الكتابي يتمسك بالاستصحاب سواء كان من باب التعبد أو الظن أما أن لايكون مقصوده إلزام المسلم به بمدى أنه يريد أن يفهمه ويلزمه قبوله لمدعاء فهذا باطل قطماً لمدم تماميته اركان الاستصحاب فى حق المسلم لقطعه بنسخه وثبوت نهيه محمد (ص):

وأما أن يكون مقصوده دفع المسلم هنه بمعنى أنه يريد أن يدفع المسلم عن نفسه بأنك لاحق لك علي بأن تجيرني بأن أرفع يدي عرب إعتقادي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك مر هذا الالتزام بالفحص لأجل ثبوت نبوة عيسى أو موسى بل نشك في بقاء نبوته فيجري في حقي الاستصحاب فلا يجب على معرفة نبي آخر والاعتقاد والانقياد لاحكامه فيرد عليه أنه إذا كان تمسكه بالاستصحاب من باب الظان لا تسلم كونه مفيداً للظن وعلى قرض تسليم ذلك لا نسلم حجية مثل هذا الظن لمدم الدليل عليه من المقل والنقل ولو قيل بأن حجيته من باب الانسداد لانسلمه في المقام لامكان تحصيل العلم بالفحص ومعه لا يكون داخلا في باب الانسداد وعلى تقدير تسليم إندراجه تحت باب الانسداد فلا موقع له لأنه إن كان دليل التمبد به بلحاظ وروده في الفريمة السابقة فليس له التمسك به لكوته شاكاً في بقاء أحكامها التي منها حرمة نقض اليةين بالشك لاحتمال نسخها بالشريعة اللاحقة وإن كان بلحاظ حجية الاستصحاب في الشريعة اللاحقية فالتمسك بله فير جائز له إذ يلزم من وجوده عدمه لأن الأخذ به مساوق لطرح الشريعة السابقة لفرض كونها ناسخاً لها .

نعم لو كان الاستصحاب حجة في الشريعتين فله التمسك به لملمه

بحجيته على كل تقدير .

وأما إذا كان مقصوده أن يقنع نفسه عن الفحص عن دين الحق من دون أن يكون له خصم من المسلمين فيرد عليه تمام ماتقدم .

والحاصل أن المسلم المتدين ليس شاكاً حتى يجري في حقه الاستصحاب وانما هو قاطع بانقطاع نبوة هيسي وموسى ونسخ شريعتهما بمجيء نبينا (ص) على أنه كيف يتصور للمسلم المتدين بنيوة النبي اللاحق الشك في بقاء نبوة النبي السابق لكي يجري في حقه الاستصحاب كما أن المتدين الكتابي يقطع بهقاء شريعة نبيه فلا يجري في حقه الاستصحاب

نعم قد يتصور في حقه الشك بالنسبة إلى بعض أمل الكتاب المطلع على مزايا الاسلام على سائر الأديان فيحصل له الشك بنبوة نبينا (ص) فيشك في بقاء شريعة نبيه فاذا حصل له ذلك فيجدي له الاستصحاب لنفسه ولا يجدي له في إلزام المثدين نبي الاسلام حيث أن الاستصحاب وظيفة عملية للشاك وليس للمسلم شك في بقاء نبوة نبيه بل هو قاطع بمدم بقائها وقد نسخت شريعته بمجيء نبي الاسلام فلا يقع الاستصحاب على أن صحة أخذ الكتابي ف الاستصحاب ولو في عمل نفسه إنما هو في فرض حجية الاستصحاب في الشريعتين لعلمه اجمالا :

أما ببقاء السابق واقمآ أو عكوماً بالبقاء بحكم الاستصحاب والا مع عدم علمه بحجية الاستصحاب الا في الشريعة السابقة أو في خصوص الشريمة اللاحقة فلا ينفعه في عمل نفسه لأن علمه على الأول دوري وعلى الثاني لا يجديه نفماً لجزمه بمخالفة الاستصحاب للواقم لملازمة الحجية في الشريمة اللاحقة تنسخ الشريمة السابقة فلا يحصل له العلم الاجمالي ببقاء الشريمة السابقة أما واقماً أو استصحاباً وعليه لا وجه لتمسك الكتابي بالاستصحاب في مناظرته مع السيد باقر القرويني لما عرفت غير نافع لاقناع نفسة ولا للمسلمين بالتدين بدين الكتابي فان المسلمين بتحقق دين الكتابي من أخبار نبينا (ص) الا أنهم عالمون بانقطاع النبوة ونسخ شريعته فلا شك عندهم في بقاء نبوته لكي يكون عالا للاستصحاب.

وأما لو كان لالوام المسلمين على اقامة الدليل على مدهاهم من الدين الجديد فيمكن جريان الاستصحاب الا أنه لاينفع لكونه وظبفه عمليه يجري في مقام الشك في البقاء إلا أنه خلاف ماهو المنقول عنه بأنه عليكم كذا أو كذا فأن غرضه إلزام المسلمين على الأخسة بالدير السابق بالاستصحاب وكذا أفاد السيد في الجواب بما هو مضمون ماذكره الرضا (ع) في جواب الجاثليق بل يرجع إليه فقال بأنا نؤمن ونعترف بنبوة كلمن موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا (ص) بيانه أن هذا القيد أي الاقرار بنبوة نبينا (ص) أخذ بنحو المرفية للشخص الخارجي أي المسمى بموسى وعيسى ويكون ذلك كسائر المرفات للشخص الخارجي أي المسمى بموسى لو أسمر اللون ونحو ذلك من سائر المرفات وليس المرادمن القيد منوعا قد جيء به تضييقاً لدائرة الكلي فيشكل عليه بأن موسى أو عيسى موجود واحد جزئي إعترف المسلمون به وكيف كان

فحاصل الجواب أناكما نقطع بنبوتهما كذلك نقطع بنسخ شريعتهما بل باعترافهما بنبوة نبينا (ص) حسب تصديقنا بنبوته وتصديقنا بكل ماقال (ص) الذي منها أخباره باخبارهما بمجيء نبي بعدهما إسمه أحمد (ص).

ثم لا ينعفى أن الأجوبة التي ذكرها الشيخ الأنصاري (قده) في الرسائل واختارها في مقام الجواب عن إستصحاب الكتابي على تقدير تماميتها تتوقف على أن يكون مقصود الكتابي الزام المسلمين بالتمسك بالاستصحاب والا فيناء على كونه في مقام دفع المسلم عن نفسه فلا تتم

تلك الأجوبة.

نعم ماأجاب به بعض كالنراني من نعارض إستصحاب النبوة باستصحاب عدمها الأزلي الثابت قيل ثبوتها على الفرض الثاني إلا أنك قد عرفت لجواب عنه بأن ذلك من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الذي لا تقول بحجيته كما أن جواب المحقق القمي بأن هذا الاستصحاب من قبيل الشك في المقتضى لا يتم بناء على المختار بأنه حجة مطلقاً.

وأما جواب الشيخ عن كلام المحقق القمى يمكن خدشه فلا تغفل.

### التنبيه العاشر :

الذي كان ينبغي لنا التمرض له قبل هذا التنبيه وهو أنه لاإشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك وارداً على اليقين واليقير... موروداً كما إذا شك في اليوم الحاضر بما تيقن في اليوم السابق.

وأما لو كان اليقين وارداً على الشك كما لو تيةن في فسق زيد في اليوم الحاصر وشك في فسقه في اليوم السابق فهل يجري فيه الاستصحاب بأن يحكم بجر المتيقن الحاضر إلى الزمان السابق إذا ترتب عليه أثر في الزمان الحاصر وهو المسمى باستصحاب القهقري أم لا يصح جريان هذا الاستصحاب قيل لا مانع من جريانه لتماصيه أركانه ولكن الظاهر أنه يمنع من جريانه لا نصراف الاخبار بحنه اذ الظاهر منها ورود الشك على اليقين فان المستفاد من قوله (لا تنقض اليقين) سبق اليقين زمان الشك لا بالمكس كما لا يخفى :

# التنبيه الحادي عشر:

أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون له أثر شرعي عملى كوجوب قضاء الفريضة لاستصحاب نجاسة الماء الذي توضأ به من غير فرق بين أن يكون المستصحب موضوعاً أو حكماً تكليفياً أو وضعياً ذا أثر شرعي حين الاستصحاب .

وأما لو لم يكن له أثر شرعي كان يكون خارجاً من محل الابتلاء أو كان حكماً تعليقياً قبل حسول المعلق عليه لا بجال بجريانه بناء على مااخترناه من أن المستفاد من ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو الأمر بمعاملة المشكوك منزلة المتيق من حيث الجري العملي لايستفاد منه جعل المماثل لما عرفت منا سابقاً بأن الأخبار دالة على التنزيل من حيث الجري العملي تنصرف اليه لكون وردها في مقام وظيفته العملية للشاك وذلك يختص بمورد له أثر عملي حين توجه خطاب لا تنقض اليقين بالشك ولازم ذلك أن يكون الأثر مترتباً على الواقع .

وأما لو كان الأثر مترتباً على الواقد عالمعلوم بنحو يكون العلسم أخذ بنحو الصفتية لا مجال لجريان الاستصحاب كا هو كذلك في باب الشهادة فان العلم قد أخذ في موضوع الأثر بنحو الصفتية اذ من الواضح أن الاستصحاب يحرز الموضوع في ظرف الشك فلذا لا يقوم مقام العلم المأخوذ بنحو الصفتية حيث أن الموضوع الواقعي غيره منكشف في الاستصحاب فكيف يقوم مقام ما أخذ صفة العلم وبهذه الجهة يمتاز الاستصحاب عن الامارة حيث أن لسان دليلها هو تهمم الكشف وهليه عند قيامها نرفع الستر عن الواقع بخلاف الاستصحاب فانه لا يرفع

الستر عن الواقع دائماً وإنما هو حكم في ظرف الشك والالزم أن يكون الحكم لموضوعه وهو أمر غير معقول وبهذه الجهة تكون الامارة حاكمة على الاستصحاب.

وبالجملة الاستصحاب يجري بعد احراز ثبوت الآثار بأى كيفية تحرر قان كانت مترتبة على نفس الواقع أو الواقع المعلوم بنحو يكون العلم موخوذاً بنحو الطريقية فيجري الاستصحاب وان كان العلم مأخوذاً بنحو الصفتية فلا يجرى الاستصحاب فافهم وتأمل.

# التنبيه الثاني عشر:

في استصحاب صحة المبادة قد يقال بجريانه عند الشك في طرو مفسد وهو الذى يمبر عنه بأصالة الصحة في المبادة والمستفاد من كلام الشيخ الأنصارى (قده) هو التفصيل في جريان الاستصصاب بين القاطعية والمانعية .

وحاصل ما أفاده أن دخل شيء في شيء يتصور على وجوه :

الأول أن يكون إعتباره بلحاظ دخل وجوده في الممل لتحصيل المصلحة بأن كان لوجوده دخل في تحقيقها فيمتبر من هذه الحيثية وحدة في عالم المصلحة.

الثاني أنه بعد تعلق الأمر الواحد به مع أشياء أخر تحصل وحدة أخرى من جهة الأمر فينتزع الجزئية من هذا الشي. .

الثالث أن يكون إعتباره بلحاظ دخل وجوده في تحقق العمل في الخارج من دون أن يكون له دخل في أصل المصلحة المترتبة على العمل وهذا هو الشرط الرابع أن يكون إعتباره بلحاظ دخل عدمه في العمل

بأحد النحوين وهذا يعبر عنه بالمائح فلو كان لمدمه دخل في ترتب المصلحة على العمل يكون مانعا في عالم المصلحة ولو كان لمدمه دخل في تحقيق وجود العمل في الخارج يكون مانعاً عن وجود العمل :

الخامس أن يكون إعتباره بلحاظ دخل عدمه في تحقق الهيئة الاتصالية المعتبرة في بعض الأعمال وهو المسمى بالقاطع والفرق بينه وبهن المانع أن القاطع ما كان قاطعاً للهيئة الاتصالية وماتعاً عن وجود الجزء الصوري المعتبر في العمل والمانع ماكان مانعاً عن تحقق أصل الماهية بجزئها المادي واذا الشارع عبر عن بعض الأشياء بالقاطع يكشف إعتبار جزء صوري في العمل وهو الهيئة الاتصالية وذلك وارد في خصوص باب الصلاة وتشخيص موارده موكول إلى مراجعة محله و

إذا هرفت ذلك فاعلم أنه لا مجال للتمسك بالاستصحاب عند الهك في ما فهية شيء من جهة الشبهة الحكمية وذلك لأن غاية مايمكن أن يقال بالاستصحاب فيه أمران :

أحدهما إستصحات عدم مانعية الأمر الموجود .

الثاني صحة الأجزاء السابقة ولا يصح الأول لمدم الحالة السابقة فيما شك في مانمية شيء فيجرى فيه الاشتفال أو البراءة على الخلاف في مسئلة الشك في باب الأقل والأكثر لارتباطين

وأما الثاني فأن كان المراد منه صحة مجموع العمل فهو ضرورى البطلان لأن الفرض كونه بعد في أثناء العمل وأن كان المراد منه صحة الأجزاء السابقة المأتي بها .

أمايمهني كونهاموافقة للامريأن يكون الأمر الضمني يمهني المتعلق بالاجواء في ضمن الأمر بالكل :

وأما بمعنى ترتب الأثر لو إنضم إليها باقي الأجزاء وكل

منهما لا تصحح الأجزاء اللاحقة فان قلت فرض الصحة في المقام بمعنى الموافقة للامر غير صحيح لكون الكلام في الواجبات الارتباطية فلا تحصل موافقه الأمر للاجزاء منها إلا بعد تمامية العمل بحيث لو أختل الجزء الأخير منها لما كان الباقي صحيحاً ولما حصل به الامتثال أصلا بالنسبة الى الجزء الأول قلت هذا الاشكال يسرى ولو كان عدم حصول الامتثال لقصور في الأجزاء الماتى بها كما إذا أتى بالجزء فاسداً.

وأما إذا كان لا لقصور فيها بل لقصور في الأمر بمعنى كور. الأمر خاصاً غير قابل للشمول فلا موقع لهذا الاشكال وما نبعن فيه من مذا القبيل لأن المفروض هو أن الأجزاء المأتي بها لاشك في عدم قصورها هن شمول الأمر لها وإنما الشك في شمول الأمر لها من جهة الشك في المانع والقطع حاصل بكون الأجزاء المأتي بها موافقة للامر بالمهنى المتقدم . نعم لو كان المراد كونها موافقة للامر الفعلي يمعنى عدم قصور حتى في إنطباق الأمر عليها لكان من الأول مشكوكاً فلا يجري الاستصحاب أيضا لعدم تحقق المتقدم وافقة للامر بها بالمعنى المتقدم ولو كان المراد الصحة بمعنى ترتب الأثر موافقة للامر بها بالمعنى المتقدم ولو كان المراد الصحة بمعنى ترتب الأثر فلا يصح الاستصحاب أيضا لعدم العلم بتحقق ذلك فلا يقين لكي يستصحب هذا ولكن الشيخ (قده) إدعى جريان استصحاب الصحة بالنسبة إلى بجموع العمل وبالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها أيضا .

أما جريانه في مجموع العمل فلانه وإن لم يكن مأتيا به بل كان بعد في أثناء العمل ولكنه من المتيقن أن المجموع مع هذا المشكوك على تقدير تحققه نشك في ترتبه فيجري فيه الاستصحاب وقد يقرر يوجه آخر وهو أن الاستصحاب التنجزي وإن لم يكن له محل في المقام لعدم

وجود الكل بالفرض لكونه بعد في الأثناء ولكنة لامانع من الاستصحاب البتمليقي بمعنى أن مجموع الأجزاء هلى فرض وجودها قبل هذا المشكوك عا نقطع بكونها مؤثرة فيما يترتب عليها من الآثار وتلك الأجزاء بعينها لو فرض وجودها مع هذا المشكوك وبعد الاتيان به نشك في كونها مؤثرة فيستصحب مؤثريتها (۱) والاشكال عليه باختلاف الموضوع لكونه في القضية المتيقنة مجموع الأجزاء مع عدم هذا المشكوك في القضيسة للمشكوكة وهي الأجزاء المشتملة على المشكوك فلم يتحد الموضوع مدفوع بأن وجود المشكوك وعدمه بالنسبة إلى المجموع يعد من الحالات في نظر المرف وإن الموضوع هذه الأجزاء والصلوة في كلتا القضيتين فلا اختلاف فيه بحسب الموضوع عرفا بالاضافة الى الأجزاء المأتي بها كما أنه لااشكال فيه في وحدتها لو أنضمت اليها باقي الأجزاء فمع وجود هذا المشكوك فيه في وحدتها لو أنضمت اليها باقي الأجزاء فمع وجود هذا المشكوك

<sup>(</sup>١) مضافا إلى ما يقال في إمكان إستصحاب الصحة التأهيليسة بتقريب أن الأجراء التي أتى بها قبل أن يأتي بهذه الريادة المشكوكة مانعيتها ومعها نشك في بقاء الصحة التأهيلية التي هي عبارة عنها في المقام هي صلاحيتها لانضمام سائر الأجزاء بها وحصول الامتثال بالمجموع فلا مانع من إستصحابها وقد أشكل على ذلك الاسناد المحقق النائبني (قده) من أن الصحة التأهيلية على ما ذكر مقطوع البقاء وعدم تأثير إنضحام بقية الأجزاء ليس نقصا في تلك الأجزاء بل هي باقية على ما كانت.

ولكن لا ينحفى ان قبل وجود الزيادة كانت الصحة التأهلية موجودة قطعا من غير فرق بين كون الأجزاء سابقة مأخوذة لا بشوط أو بشرط لا فعلي الأول فقطعا موجودة وعلى الثاني فقطعا فير موجودة وعليه لما كانت كيفية أخذها فحينتذ يكون بقاء الصحة مشكوكا فلا مانع من إستصحابها فلا تففل.

• €

نشك في مؤثريتها فيستصحب ترتبها وتوهم عدم أثر شرعي مترتب على هذا الاستصحاب لأن عدم وجوب الاعادة والاستيناف أثر عقلي مدفوع بما قد تقدم من أنه يمتبر في الاستصحاب أن يكور. له أثر عملي هذا ويمكن الاشكال عليه بأن المراد من مجموع الأجزاء على تقدير وجودها قبل هذا المشكوك وبعده وليس الا عبارة أخرى عن العمل الحالي عن مشكوك المانعية فليس لنا يقين سابق وشك لاحق متعلقين بشهره واحد لأن العمل الخالي عن المشكوك يكون مشكوك الصحمة من الأول فلا يكن شك! في بقاء ما كان على ما كان اللهم الا أن يقال بأن المشكوك المانمية الطارىء لما كان ما يمد من حالات الموضوع فلا اخلال له في حفظ الموضوع في القضيتين فيتم أركان الاستصحاب من يقين وشك لاحق مذا كله في المانمية .

وأما القاطمة اذا فرض حصول الشك في كون شيء قاطما فيجري فيه جميع الامور المتصورة في استصحاب الصحة في الشك في المانعيـة مضافاً إلى جهة أخرى لم يكن متصورة في الشك في المانعية وهو إستصحاب بقاء الجزء الصوري الذي هو عبارة عن الهيئة الاتصالية الثابتة للصلوة بين أجرائها (١) .

<sup>(</sup>١) صحة إستصحاب الهيئة الاتصالية التي كانت في المركب تبل حدوث الزيادة هي تلك الهيئة الانصالية المتحققة في المركب المعبر عنها بالجزء الصوري حيث أن المركب كما له أجزاء خارجية حقيقية التي هي عبارة عن مادة المركب كذلك له جزء صوري الذي هو مناط وحدته وبه تكون تسميته ودليل إثبات هذه الصورة بعد إمكانها في عالم الثيوت هو أدلة القواطع إذ القاطع إنما يقطع تلك البيئة الاتصالية وبه يفرق بين القاطع والمانع فالمانع ما أعتبر عدمه في المركب كلبس =

- 710 -

لأنه كان متيقناً سابقاً قبل تحقق المشكوك القاطمية فيهك في بقائه فيستصحب فلا إشكال فيه إلا الاشكال على الاستصحاب في الأمور التدرجية لأن الهيئة الاتصالية في الصلاة أمر تدرجي ينقضي وينمدم لكونها قائمة بوجود الأجزاء التي كانت تدرجية فتكون تابمة لها في التقدم والتأخر وإلى ذلك يرجع ماذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) .

والجواب هو الجواب عن أصل الأشكال في الأمور التدرجيـة بأن الموضوع فيها هو أمر عرفي وان العرف يرى ما يكون حادثاً عين ماسبق ولو مسامحة وليس المرضوع في الاستصحاب دقياً .

= الذهب أو غير المأكل في الصلاة مثلا من دون قطع الهيئة الاتصالية والقاطع يقطع تلك الهيئة الانصالية ولربما يقال بأن للانع كمثل المثالين لو وقع حال السكونات المتخللة بين الصلاة ولم يقم حال الاشتغال لا يكون موجياً للبطلان بخلاف القاطع كالاستبدار أو الجدث فانه موجب للبطلان لتحقق المضادة بينهما وبين حالة كونه في المركب.

وقدُ أورد الأستاذ المحقق النائيني (قده) على الشيخ (قده) بما حاصل أن أدلة القواطع لاتدل على تحقق الصورة في الصلاة والطواف مثلا يمكن أن يكون مفادها بطلان الصلاة والطواف حق في السكونات المتخللة لأجل أنها مقيدة بمدمها حتى في تلك الحالات فتكون مثل الموانح

نعم لا نقول بعدم إمكان دلاليتها على تحقق صورة فيهما وكونها عكنة لا يوجب اليقين بوجودها لكى يستصحب.

ولكن لا يخفى أن ماذكره (قده) لايجري فيما كان نفس الدليل متكفلا لمنوان القاطمية فان ظاهر لفظ القاطع يدل على تحقق صورة في المركب فع تحققها لا مانع في جريان الاستصحاب بعد الفراغ عن وجود تلك الهبئة الاتصاليه فافهم وتأمل. ولكن لا يخفى أنك قد عرفت بأنه يمكن إجراء إستصحاب عدم تحقق القاطع في الصلاة بهذا المشكوك وهو وإن لم ينقح حال المشكوك حث لا يحتاج إلى تنقيحه لكفاية إحراز صلات لم يتحقق فيها القاطع في مقام الامتثال .

نعم لا تحتاج إلى إحراز بقاء الهيئة الانصالية حيث أن إستصحاب عدم وجود القاطع كان بالنسبة إلى إحراز ذلك مثبتاً ولا نقول بحجيته

## التنبية الثالث عشر:

لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيما لو كان على خلافه دليل اجتهادي ولو لم يكن مفيداً للقطع على خلافه فلو كان هناك عام متكفل بعمومه لحكم الموضوع بالنسبة إلى زمان خاس كما إذا ورد أكرم العلماء أبداً وفي كل يوم فلا مجال لاستصحاب عدم وجوب إكرام العالم

وإنما الكلام فيما إذا ورد تخصيص لذلك العام في قطعة من الزمان كما لو قال لا تكرم زيداً يوم الجمعة فيشك في إكرامه في يوم السبت وأنه داخل تحت حكم العام فهل يرجع إلى عموم العام مطلقا (١) أو يرجع الى

<sup>(</sup>١) فرض المسألة فيما إذا خصص العام المفيد للعموم الافرادي والأزماني معاً وعلم بخروج بعض أفراده من الحكم في بعض الأزمنسة فتردد بين الأقل والأكثر كما اذا خصص دليل وجوب الوفاء بالعقود بأدلة خيار الغبن وشك في خروجها في ذلك الزمان لكي يكون خيار الغبن فورياً فبكون المورد من التمسك بالعام مطلقاً أو يستمر فيكون الخيار استمراريا فيتمسك بحكسم المخصص أو يفصل بين المام الاستفراقي وجود اختار ثالثها الشيخ الأنصاري (قده) بتقريب أن =

التصحاب حكم المخصص مطلقاً أو يفصل بينما إذا كان التخصيص في الأول أو الآخر فالأول وبينما اذا كان في الوسط فالثاني وجوه بل أقوال

العموم اذا كان مجموعيا يكون الحكم واحداً منطبقاً على جميع الأزمنة فاذا ارتفع الحكم الواحد فلا يبقى مجال للتمسك بالمسام بل يتمسك باستصحاب حكم المخصص ومع امتناع الرجوع اليه لابد أن يرجع إلى القواعد الآخر وهذا بخلاف مااذا كان استفراقيا فان الحكم فيه ينحل الى أحكام عديدد حسب تمدد الآنات ويكون لكل أن حكم خاص به وعليه التخصيص يرد على آن خاص وتبقى بقية الآنات الأخو تحت المموم اذ لا يوجب رفع أن خاص رفعها فيتمسك بعموم العام في بقية الآنات وقد أشكل المحقق الخراساني (قده) في كفايته بأنه لايتم ذلك على إطلاقه بل لابد من ملاحظة حال المخصص من كون الزمان يؤخذ ظرفاً أو قيداً .

بيان ذلك ؛ أنه كما يمكن أن يؤخذ الزمان ظرفا إستمرارياً مكثراً لمعموم العام بنحو يكون لكل أن من آنات الزمان ظرفاً لحكم مستقل كذلك يمكن أن يكون ظرفاً لحكم المخصص أيضاً ظرف إستمراري بنحو يكون مكثراً لحكم الخاص فيكون لكل أن حكم خاص على حده .

وعليه لابد من ملاحظة كل من الحكمين الثابتين لدليل المام ودليل المام ودليل الماص فان كان مأخوذا فيهما على نحو الظرفية الاستمرارية لم يمكن التمسك بعموم العام للعلم بارتفاعه بالمخصص ولا دليل لنا على عوده بل لابد من التمسك باستصحاب حكم المخصص لعدم تبدل الموضوع بالموضوع الأخر فيتم أركان الاستصحاب وإن كان الزمان المأخوذ فيهما على نحو يكون مكثراً للحكم وموجها لتعدد بحسب تعدد آناته فلازمه التمسك بهموم العام إذ إرتفاع التخصيص لا يوجب رفع اليد عن العموم

قد إختار الشيخ (قده) التفصيل وقد استدل لوجوب الرجوع إلى العام فيما إذا أخذ الزمان فيه قيداً بأن عموم الحكم في ظرف العام العام فيما إذا أخذ الزمان فيه قيداً بأن عموم الحكم في ظرف العام المخصص بالاستصحاب حق مع هدم التمسك بعموم العام لمانع إذذلك يكون من قبيل إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر لكونه حسب الفرض أن لكل أن موضوعا مستقلاً وإذا كان الزمان المأخوذ في العام على نحو مكثراً للموضوع والمأخوذ في دليل المخصص بنحو الظرفية الاستمرارية فهو وإن يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم تبدل الموضوع المكثر فيكون كل أن له حكم مستقل فمسع شموله لهذه الآنات لابجال لجريان الاستصحاب لما هو معلوم أنه لابجال للاصل العملي مع وجوب دليل لفظي ،

وأما إذا أخذ الزمان في دليل العام بنحو الظرفية الاستمراريسة وفي دليل الخاص أخذ بنحو يكون مكثراً للموضوع فلا يمكن الرجوع للى دليل العام ولا الى استصحاب المخصص .

أما دليل العام لفرض أن حكم العام أمر واحمد المنبسط على مجموع أجزاء الزمان وقد إرتفع بالمخصص .

وأما الاستصحاب فقد تبدل الموضوع بتبدل الزمار. فلا بهال للاستصحاب لكونه من قبيل إسراء حكم لموضوع الى موضوع آخر فلابد في المقام من التماس قواعد أخر كالاشتغال أو البراءة وحاصل الايراد أن ما ذكره الشيخ (قده) من جواز التمسك باستصحاب حكم المخصص فيما اذا كان عموم العام بجموعياً لا يتم على اطلاقه وانما يتم اذا أخذ الزمان في حكم المخصص على فحو يكون ظرفاً لاستمراره ودوامه :

بالنسية الى الزمان يكون افراديا كعمومه بالنسبة الى الافراد بنحو يكون كل زمان حينئذ مأخوذا موضوعا مستقلا لحكم مستقل فاذا كان للعام

= وأما اذا كان المأخوذ فيه على نحو المكثر للموضوع فلا يرجـــع الى استصحاب حكم المخصص لتبدل الموضوع كما أن حكمه بعدم الرجوع الى الاستصحاب اذا كان العموم استفراقيا على اطلاقه غير صحيح وانما يصبح فيما اذا كان مأخوذاً في حكم المخصص على نحو يكور. مكثراً للموضوع .

وأما اذاكان مأخوذاً على نحو الظرفية الاستمرارية لحكمه فقد حرفت أنه قابل لجريانه الا أنه يعارض يدليل العام وليس له قابليـة للمعارضة لتقدم الدليل اللفظي على الأصل العملي هذا كله فيمسا إذا كان التخصص وارداً في الوسط كما في المعاملة الفبنية فان خروجها عن هموم دليل وجوب الوفاء بالمقد بأدلة خيار الغين بمد ظهور الغبن لا من أول انعقاد العقد .

وأما اذا كان التخصيص وارداً من الأول كما في عقد البيع قبل تفرق المتايمين فان خروجه عن دابل وجوب الوفاء بالمقد بأدلة خيسار المجلس اقما هو من أول انعقاد العقد فيصح التمسك بعموم العام بالنسبة الى ما عدا المقدار المعاوم خروجه بالمخصص وان كأن عموم العام مجموعيا وذلك لعدم ارتفاع الحكم حينئذ بالمرة وانما المرتفهم استمراره اذ المرتفع في زمن خيار المجلس انما استمرار وجوب الوفاء لا أصل وجوبه فلا مانع من التمسك بعموم وجوب الوفاء بعد انقضاء المجلس ويكون هو أول زمان استمرار الحكم اذ لازم أدلة خيار المجلس رافعة لكل من أصل وجوب الوفاء واستمراره هو التخصيص الافرادي لا الازماني فقط اذ لازمه أن يخرج عقد البيع عن عموم دليل وجوب الوفاء بالمرة

أفراد عشرة وأفراد الزمان أيضاً عشرة فبالنسية إلى كل فرد مر الرمان ينحل حكم العام إلى أحكام عشرة كما أنه بالنسبة إلى أفراده

= لا في بمض الأزمنة فقط .

إنتهى توضيح كلامه (قده) . لكن لا يتحفي أن ماذكر من التفصيل إنما هو في مقام الثبوت .

وأما في مقام الاثبات والتفاهم المرفي هو أن المموم الأزماني المعير عنه بالأفراد الطولية كالعموم الافرادي المعير عنه بالأفراد العرضيسة من حيث إنجلاله لكل قطعة من الزمان بنحو يكون موضوعاً مستقلا من غير فرق بين أن يكون العموم المستفاد من لفظه كل وأمثالها من ألفاظ المموم كأكرم المالم في كل زمان أو يستفاد العموم بالاطلاق كأوفو بالمقود حيث أنه يدل على وجوب الوفاء بها في كل زمان وهكذا في مثلى النهى كمثل لا نشرب الخمر المستفاد منه حرمة شرب الخمر في كل زمان فان المناط في كل عموم زمانى ينحل الحكم بحسب الأزمنة إلى أحكام عديدة حسب أنات الزمان كما ينحل إلى الأفراد فيما كان مورد الانحلال بحسب الأفراد فاذا علم بخروج فرد من تحت العام لابحال لتوهم جريان إستصحاب حكم الفرد الخارج بالنسبة إلى الفرد المشكوك فكذلك بالنسبة إلى مورد الانحلال بحسب الأزمنة هذا والمحقق النائيق ( قده ) قال بالتفصيل بين أن يكون مصب العموم الأزماني هو متعلق الحكم أو بنفسه فعلى الأول يرجع إلى عموم المام والثاني يرجع إلى استصحاب حكم المخصص بتقريب أنه لو كان المسب هو المتعلق فالحكم واردعلي العموم ويتعدد بتعهدد متعلقه فيكور أحكام متمددة على موضوعات متعددة فخروج فرد منها لا يوجب خروج بقية الأحكام المتعلقة بالموضوعات المتعددة فعليه لابد من الرجوع إلى العام - ينحل الى أحكام عشرة نينحل ألحكم الى مائة حكم فا ذاقال أكرمه في هذا العلماء في كل يوم فكأنه بالنسبة الى كل فرد منهم قال أكرمه في هذا ولا يرجع إلى الاستصحاب لأنه يكون من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع أخر بخلاف ما لو كان مصب الهموم الازماني مصب نفس الحكم فانه يكون الحكم واحداً مستمراً في جميع الأزمنة واستمراد لا يوجب تعدده حيث فرض أن الاستمرار الذي مفاد الهموم وأراد هلى الحكم ومع هذا الفرض يكون من قبيل العرض بالنسبة إلى موضوعه ومع الشك لا يمكن التمسك بالهموم للزومه كون المعرض يثبت المعروض أو الحكم يثبت الموضوع وهو عنوع فعليه لابد من التمسك باستصحاب حكم المخصص ومع عدم جريانه لاختلال بعض أركاته فيرجع إلى القواعد الأخرى من برائة أو إشتفال.

ولكن لا يخفى أن الحكم المستمر عبارة عن وجوده في جميسه الأزمنة وليس معنا . ان الاستمرار يحصل بعد وجوده لكي يكون من قبيل المرض والحكم معروض أو الحكم بعد الموضوع والاستمرار هو الحكم وانما وجوده في الأزمنة المتأخرة عين إستمرار عمومه بحسب الزمان فاذا أحرز عمومه بحسب الزمان ينحل إلى قعنايا متعددة فيرجسم الى التمسك في المام في ماهدا المخصص من فير فرق بين أن يكون الزمان ظرفاً للحكم أو المتعلق أو كان قيد المتعلق بأن في جميع ذلك ينحل العام الى جميع قطعات الومان وعليه مع خروج قطعة منه لا توجب خروج نفس القطعات من الزمان كما هو كذلك بالنسبة إلى الأفراد المرضية ومع عدم الانحلال لعدم ما يوجب الانحلال فالمرجع إلى دليل أخر لو حصل والا فنرجع الى الاصول العملية من الاشتغال والهراءة فافهم وتأمل .

° E

الزمان وذاك الزمان وهكذا قاذا أخرج من تحت هذا العام فرد في زمان خاص من تلك الأزمئة مثلا ورد لايجب اكرام زيد في يوم الجمعة وشك في حكم ذلك الغرد في الزمان الآخر فلا شبهة في أنـه لو كان عكوما بحكم المخصص يلوم تخصيص الزابد بالنسبة إلى الزمان المشكوك لأن من شرطه إتحاد الموضوع في القمنية المشكوكة مع المتيقنة والمفروض في المقام تمدد الموضوع باعتبار كون كل زمان فردا مستقلا وموضوعا لحكم مستقل فالاستصحاب في مثله يرجع إلى اسراء حكم من موضوع إلى موضوع أخر لا إسراء حكم لموضوع واحد .

قال لصاحب الكفاية ( قده ) في مقام الإضراب بعد موافقته في أصل الدعوى ولكن قيد ذلك يمني عدم الرجوع إلى الاستصحاب ولو مع عدم المام بما إذا أخذ الزمان في الخاص أيضاً قيد إلا ظرفاً وذلك لأنه الخاص أيضاً قيداً ويمكن أن يؤخذ في طرف الخاص ظرفاً عضاً فاذا أخذ في ظرف الخاص قيداً فلا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب واو مع عدم المام .

وأما إذا أخذ ظرفاً فمع وجود المام يكون مو المرجع كما تقدم وأما مع عدمه فالمرجع هو إستصحاب حكم المخصص لمدم كونه من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع أخر بل هواسواء حكم للموضوع الواحد وقد إستدل لكون المرجع هو استصحاب حكم المخصص فيما أذا أخذ الزمان في ظرف العام ظرفا لاقيداً بأن الزمان لبيان استمرار حكم واحد عشا من غير أن يكون لكل زمان حكما مستقلا فحينئذ فَأَذًا أُخْرِج مِن تحت المام فرد منه في يوم الجمعة مثلا وشك في يوم السبت في حكمه فلا مجال للتمسك بالمام لخروج هذا الفرد مر. تحته وبقائه على الخروج في زمان الهك لا يستلزم تخصيصا زائداً فالموجع حيثة هو استصحاب حكم الخاص لكونه اسراء حكم لموضوع وأحد لا اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر بل لو لم يكن استصحاب فلا بجال للرجوع الى العام أيضا بل لا بد من الرجوع الى دليل آخر ووافقه صاحب الكفاية في الرجوع الى الاستصحاب فيما لو أخذ الزمان ظرفا في ظوف العام لا مطلقا بل فيما اذا أخذ في ظرف الخاص أيضا ظرفا وأما لو أخذ في ظرف الخاص أيضا ظرفا حكم المخصص ولا يرجع الى العام أيضا لأنه اسراء حكم من موضوع الى قيره لاسراء حكم لموضوع لواحد ثم ظامر كلام الشيخ في هذا القسم عدم الرجوع الى العام مطلقا .

ولكن صاحب الكفاية قد فصل بين مااذا كان خروج الفرد تست المام وخصص بعد ورود المام فيما لوجعل في ظرف المام فوافقه وبين ما اذا خصص من الأول كما يظهر من بعض كلماته فخالفه وقال فيه بامكان الرجوع الى العام دون الاستصحاب ووجهه أنه لو كان الحروج من الأول فلا يلزم بالنسبة الى المخصص خروجه ويلزم رفع اليد عن اطلاق استمرار حكم هذا الفرد من الأول لاأصل رفع اليد عن شمول العام له بالنسبة الى مقدار ما لم يدل دليل المخصص عل خروجه

ونتيجة هذا البحث وثمرته تظهر بالنسبة الى مثل أونوا بالعقود وما ورد من الدليل على الخيار بالنسبة الى أول زمان العقدد وشك في الزائد عن المقدار المتيقن كخيار المجلس بالنسبة الى الزائد من المقدار المتيقن منه وبالنسبة الى ماورد من الخيار في الأثناء كخيار الغبن بناء على كون ظهور الغبن موجيا للخيار ولو شككنا في أنه نوري أو متراخي فانه على مسلك الشيخ لاموقع للرجوع الى العام كأونوا بالعقود بالنسبة

الى زمان الشك بناء على كون الزمان فيه ظرفا بل لابسد من الرجوع الى استصحاب الخيار وبناء على مسلك الكفاية الأمر كذلك في المشال الثانى دون المثال الأول فلابد من الرجوع الى عموم أوفوا بالعقود دون الاستصحاب.

ولا يخفى أن هذه الثمرة مع الافماض عما سيجيء تترتب لو كان معنى الوجوب الوفاء بالعقد وجوب ابقاء العقد ووجوب حفظه على أن يكون المراد من وجوب الوفاء هوالوجوب الوضمي الراجع الى الارشاد بأن العقد اذا وقع فلا يرول بالفسخ الذي هو حكم وصفى وعليه يكون نفس دليل الخيار مضادآ للعام فلابد من تخصيصه به فحينئذ بكون مجالا لتلك الشمرة .

وأما بناء على كون معنى وجوب الوفاء بالعقد وجوب ترتب الأثر على طبقه مادام باقياً من دون أن يكون هذا الحكم متكفلا لحفظ للوضوع يل كان بالنسبة إليه مشروطا بوجوده وبقائه فننهس دليل الخيار لايكون مساداً للمموم لعدم كونه مزيلا للعقد ولا لحكمه بل المساد مو الفسخ الخارجي الفعل فحينئذ فلا يكون ثمرة النزاع جارية فيه لأنه لو وقع المسخ بالنسبة إلى زمان نقطع بثبوت الخيار فيه فلا إشكال في أنه يوجب زوال العقد فيزول الحكم بروال موضوعه واو وقع بالنسبة إلى زمان الشك فيكون راجما إلى الشك في أصل التخصيص فيرجع الى عموم المام فينكشف منه عدم تأثير الفسخ وحيث أن الحق هو الاحتمال الثانى كما حققناه في عله فلا ثمرة لهذا البعث بالنسبة إلى هموم أوفوا بالعقود وبالنسبة إلى دليل الخيار ثم على فرض نسليم كون معنى أوفوا هو الاحتمال الأول فما ذهب إليه في الكفاية من أنه لو خصص الأول يرجع إلى عموم العلم بالنسبة إلى الوايد من المقدار المتيتن يتم لو كان استفاده اطلاق الحكم بالنسبة إلى قطمات الزمان لكل فرد من

جهة مقدمات الحكمة فانه بناء عليه لابد من الاكتفاء بالقدر المتيقن من القعبد .

)

(

وأما بالنسبة إلى الزايد فعموم العام هو المحكم وأما لو كار. استفاد هذا الاطلاق والاستمرار من جهة إستفادة ظبور العقد في كونه بحدوثه علة مقتضياً لوجوب الوفاء إلى الأبد فممناه أن حدوثه إذا خرج عن العلية بدليل الخيار فلا مجال لدخوله تحت العام ثانياً وبمبارة أخرى نحن نستفيد الدوام من جهة ظهور اللفظ في كون المقد بحدوته علة لاستمرار الحكم بوجوب الوفاء فالاستمرار تابع لكون حدوثه علة فاذا خرجت علية حدوته لذلك فلا يقى بحال لهمول العام له بعد ذلك.

وحيث أن الأقوى هو ذلك كما قررناه في محله فلا مجال للرجوع الى العام ولو خصص من الأول كما لا يخفى .

## التنبيه الرابع عشر:

إذا تعذر بعض أجزاء المركب فهل يمكن إثبات بقاء الوجوب البقية الأجراء بالاستصحاب فيه إشكال لأن الوجوب الثابت لها قبل طرو تعذر الجزء المتعذر فيه كان ضمنيا والمشكوك وجوب نفسي مستقلا فلا يعقل إستصحاب الوجوب المضمني لاثبات الوجوب المنفس بل ليس لنا شك في بقاء الوجوب المضمني للقطع بانتفائه ويعكر تقريره بوجوء الأول أن يستصحب وجوب الشابت للاجزاء قبل تعسفر المجزء بالمساعمة في طرف الوجوب بأن يقال كان الموجوب ثابتاً للاجزاء الباقية في حال التمكن من الجزء المفقود فيهك في بقاء هذا اللاجزاء في حال

ه ع

التمدر عن الجرء فتستصحب بقائه والوجوب وإن كان ثابتاً لباتي الأجزاء فكان وجوبها ضمنها إلا أربي العرف يتسهامح ويرى الوجوب الباقي النفسي كان هو الوجوب السابق (١) وبعبارة أخرى لا يرى

(١) لا يخفى أنه لا تمال النوبة إلى الأصل العملي كالاستصحاب مثلا فيما إذا كان للقيد أو المقيد أو كلاهما إطلاق حيث أن إطلاق أحدهما أو كلاهما يتمسك به لاثبات وجوب باني الأجزاء بعد الجزء المتعدر لما هو معلوم أن الأصل العملي لا يجري مع وجود الدليل.

ثمم يجري الأصل العملي فيما إذا لم يكن لدليل القيد أو المقيد إطلاق وقد قرب الاستصحاب بوجوه الأول: إستصحاب الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بمجموع القيد والمقيد قبل تعذر القيد أو الجزء من جهة أن وجوب المجموع قبل تعذر الجزء مثلا كان معلوماً وبعد تحقق التعذر يكون مشكوكا فيستصحب ودعرى أنه لايجرى الاستصحاب لعدم إتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة عنوعة إذ ملاك الاتحاد هو الصدق العرفي ولو منمنا ذاك لمنمنا جريانه في الأحكام التكليفية كاستصحاب نجاسة الماء المتقير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس إذا زال تغيره من قبل نفسه بدهوى أن الموصوع في القضية المتيقنة هو الماء المتغير وفي المشكوكة الماء الذي زال تفيره ولأجل ذلك منع بمض المنأخرين جريانه وقد عرفت الجواب منا سابقاً .

ومنها إستصحاب الجامع من الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع وبين الوجوب النفسي المتعلق بما عدى المتعذر من الحزم أو القيد فان الجامع قبل التعدر معلوم الحدوث وبعد التعدر مشكوك البقاء ولكن لا يخفى أن هذا الاستصحاب على نقدير جريانه يكون من الأصل المثبت مضافاً إلى أنه من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي = المنمنية والنفسية إلا من الحالات بحسب العرف فبلا يوجب تعبدد الموضوع .

ومنها استصحاب الجامع بين النفسي الضمني الذى كان متيقناً قبل التعذر وهو متعلق بما عدا المتعذر من الجوء أو القيد وبين الوجوب النفشي الاستقلالي وهذا الجامع قبل حدوث التعذر متيقن الوجود وبعد حدوث التغيير يكون مهكوك البقاء.

ولكن لا يخفى أن ذلك من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي وكيف كان فنحن لا نحتاج إلى تعلق الخطاب ببقية الأجراء بعد تعدر البجزء أو القيد بل هناك قواعد أخر كقاعدة الميسور أو قوله مالا يدرك كله لايترك كله وتوله (ص) إذا أمرتكم يهيء فأتوا منه ما إستطعتم فإن الالتها على ثبوت التكليف وتوجهه إلى ما عدا المتعدر وجوداً وعدماً أو الجزء المتعدر صريحة واضحة.

نهم بالنسبة إلى الحديث الشريف قال الأستاذ المحقق النائيني (قده) بأن دلالته على ذلك بتوقف على أن يراد من الشيء هو الكل وأجزاؤه لا الكلي وأفراده مع أنه من الواضح أن المورد من إرادة الشيء هو الكلي وأفراده بقرينة سؤال الصحابي وهو عكاشة أو سرادقه عن الحيج وأنسه يجب في كل سنة أو مرة في تمام العمر فلو كان ظاهراً في الكل وأجزاءه لابعد من صرفه عن ذلك الظهور الى الكل وأفرده لأجل المورد ودعوى إرادة الجامع بين الكل وأجواءه وبين الكل وأفراده في غير محله لامتناع الحتماع اللحاظين في إستممال واحد إذ في لحاظ الكل وأجزاءه يكون النظر الى المركب وأجزاءه .

وفي لحاظ الكلي وأفراده يكون النظر إلى صرف وجود الطبيعــة ومعلوم أن هذين اللحاظين متناينان لا يجتمعان .

ج ہ

الثاني أن يستصحب القدر المهترك بين الوجوب النفسى والمنمني والمنمني متجققاً في ضمن الفرد والمقطوع الارتفاع هو المفقود جزءه فتشك عند تعدر ذلك الفرد بسبب تعذر جزئه في وجوب يقينه الأجزاء فيقال بأن الأصل بقاء القدر المهترك ويثبت به مطلق الوجوب والمطلوبية والمقصود وان كان اثبات الوجوب النفسى المستقل الا ان العرف يتساعون بعد أثبات مطلق الوجوب في المستصحب ولايرون القدر المشترك في الخارج مفايراً مع الوجوب النفسى ،

وحاصل هذا الوجه يرجع إلى "متصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي الثالث أن يقال بجريان استصحاب الوجوب النفسى بالمساعة في موضوع المستصحب وتقريره أن يقال بأن معروض الوجوب النفسى في السابق هو الأجزاء الباقية مع اتصافها بوجود الجزء المتعذر الا أنه يشك في أن مدخلية هذا الجزء لوجوبها كان مختصاً بجال الاختبار وحتى يكون قلك الأجزاء الباقية على وجوبها باقية عند تعذر البعوء أو

- ولكن لا يخفى أن لحاظ الشيء بالمعنى الجامع بين الكل والكلي بمكان من الأمكان كما إن المراد من لفظة من التبعيضية وهي تصدق على بعض الأجراء والأفراد.

ولا يخفى أن ذلك متصور ومعقول في أصل الجامع .

وأما بالنسبة إلى خصوصيات الكل وأجزاه والكلي وأفراده فلا يتصور هناك جامع ولو سلمنا ماذكره الأستاذ ففى دلالة قوله (ع) ما لايدرك كله لا يترك كله على الكل وأجزاءه عا لاينبغى أن يشك فيه كا هو كذلك بالنسبة إلى قوله عليه السلام الميسور لا يسقط بالمسور على ما تقدم في بحث الاشتغال فلا تغفل .

كان مدخليته على نحو الاطلاق حتى لا يكون بأقية فيستصحب فان هذا الجزء يعد من الحالات عند العرف .

ولا يخفى أنه مع قطع النظر عن المناقشات الواردة على كل واحد من هذه الوجوه الثلاث كا يظهر لمن راجع كلم للشيخ (قده) يرد عليها برأيه الثلاث بأنها محكوم أو يمارض باستصحاب قضية تمليقة المثبيقة الثبوت سابقاً مع الشك في بقائها عند القطع بحصول المعلق عليه وبيان ذلك أنه لا إشكال في أنه قبل تمذر الجزء المفقود ماكان باقي الأجزاء متصفاً بالوجوب لو أتى بها مع عدم الجزء المفقود فيتجمع وما ينطيق عليها الوجوب لو كان الجزء المفقود منفكا عنها ففي حال التمذر والقطع بانفكاك الجزء يستصحب عدم وجوبها وبه يرتفع الوجوب عن باقي الأجزاء ومعه لابيقى شك في وجوبها فيكون هذا الاستصحاب حاكما على إستصحاب الوجوب وعلى فرض عدم الحكومة يكون ممارضا فيتساقطان ولا يبقى مجال للتمسك باستصحاب الوجوب لاثبات وجوب بقية الأجزاء ولذا لم يتمسك أحد من الاستصحاب فير الشيخ (قده) بالاستصحاب لاثبات وجوب باقي اجزاء المركب عند تعسدر بعض أجزاءه بل تراهم يتمسكون في ذلك بقاعدة الميسور وبقاعدة ما لايدرك كله ويظهر صدق ذلك بالمراجمة إلى القنه كا لا يخفى

## التنبة الخامس عشر:

إنه قد ورد في أخبار الباب النهي عن نقض اليقين بالشك ويظهر من ذيلها حصر جواز نقض باليقين فقط فيستفادمنه حرمة نقض اليقين بغيره مطلقاً سواء كان الناقض هو الشك بالمعنى الأخص أو كان الظن الغير ع •

المعتهد والتعبير بالشك لعله كان من باب الاكتفاء بالفرد الفالب من قبيل وربائبكم الاتي في حجوركم وبهذا البيان قد إنقدح بأنه لانحتاج ف إثبات جريان الاستصحباب في مورد الظن الغير معتبر إلى تكلف يحمل الفك في (١) .

(١) وقد إستدل الشيخ الأنصاري (قدم) على ذلك بوجهين : الأول: قيام الاجماع القطعي على عدم كون الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره مانماً من جريان الاستصحاب على تقدير إعتباره وحجيته تعبداً من جهة الأخبار الخاصة .

الثاني: أن الظن أن كان ما قام الدليل الخاص على عدم إعتباره شرعاً ، كالظن القباسي ، فمعناه أن يجوده كعدمه عند الشارع ، وان كل ما يترتب شرعاً على عدمه ، فهو يترقب على وجوده ، وان كار. الظن ما يشك في إعتباره ، ولم يقم دايل خاص على إعتباره ولا على عدم اعتباره ، نحاله حال الشك في أن رفع اليد عن اليقين السابق بسببه نقض لليقين بالشك.

ولكن لا يخفى أن كلا الأمرين محل نظر.

أما عن الأول : قالاجماع على نقدير تسليمه لا يعتمد عليه في أمثال المقام ، لاحتمال أن يكون منفؤها الأخبار كما هو الظاهر .

وأما عن الثاني : فلان غاية ما يترتب على قيام الدليل على عدم اعتبار الظن أو عدم قيام دليل على اعتباره انما هو عدم جواز العمل بالظن المذكور.

وأمًا ترتيب أثار الشك عليه ، فهو يحتاج الى دليل آخر : وكون رفع اليد من الاستصحاب بسبب الظن المذكور \_ رفعاً لليد عن الدليل بما ليس بدليل ـ والظاهر أن اثبات ذلك بوجوه ثلاثـة : -

الاخبار على خلاف اليقين مع أنه خلاف الظاهر من الهك مايقابل الظن واليقين لا مايقابل اليقين فقط ثم الظن الذي لم يكن بمعتبر تارة كان بما فيه لقتضاء هدم الحجية لأجل تعلق النبي به كالقياس وأخرى نعلم بأنه لم يكن فيه اقتضاء الحجية فلم يجعلة حجة بمعنى أنه لا نعلم عدم حجية من قبل الشارع فلا اشكال في جريان الاستصحاب في موردها لأنه نقض اليقين بغير اليقين فيحرم وثالثه نعلم بحجيته فسلا إشكال فيه ايضا في عدم جريانه في مورده لكونه من قبيل نقض اليقين باليقين التنزيلي الهرعي كما سبجيء ورابعة كان ممانشك في حجيته شرعاً باليقين التنزيلي الهرعي كما سبجيء ورابعة كان ممانشك في حجيته شرعاً

الأول: أن الشك في لسان الشرع استعمل في معشاء اللغوي ،
 وهو مقابل اليقين ، فألمراد من الشك في قوله (ع) : و لا ثنقض اليقين بالشك » أعم من الاحتمال المتساوي والاحتمال الراجع .

الثاني: أنه يستفاد ذلك من الاعبار، مثل قوله (ع): «لاحق يستيقن أنه قد نام » في جواب زرارة في صحيحته الأولى حينما سأله عما اذا حرك في جنبه شيء وهو لايملم من دون أن يستفصل أن احتمال القوم كان متساوي الطرفين أو كان واجحاً ـ يدل على أن رجحار الاحتمال لا يمنع من اجراه الاستصحاب ما لم يبلغ مرتبة اليقين .

الثالث: أن المستفاد \_ من قوله (ع) في الصحيح ـ الأولى: 
و لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين ، والا فانه على يقين من وضوئه ؛ ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ، ولكن تنقضه بيقين أخر » \_ هو انحصار جواز نقض اليقين ، وعدم جواز رفع اليد عن اليقين بنير اليقين من مراتب الاحتمال .

فالمتحصل من جميع ذلك هو أن الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره ملحق بالشك ولا يعتد به في حال من الحالات . فلا تغفل . بمعنى أنه تحتمل أن الهارع جمله حجة ففي مثله أو قيل بجريان الاستصحاب بمقتضى هموم لاتنقض اليةين بغير اليقين لكان ذلك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن المفروض نحتمل أن يكون هذا الظن القائم على خلاف الاستصحاب قد جمله الهارع بمنزلة اليقين فيكون اليقين السابق منتقضاً باليقين الهرمي واقماً.

وما يقال بأنه مع الشك في الحجية فلا يتم البيمان بالنسبة إلى الواقع ولهذا نقول لا يرفع بذلك موضوع حكم المقل يقيح المقاب بلا بيان فيكون الشك بالنسبة إلى الحكم النعلي باقياً بحاله مدفوع بأنه وإن لم يكن لنا قطع ويقين بالسبة إلى الحكم الظاهري الفعلي بل من جهة عدم وصول البيان نقطع بعدم حكم ظاهري فعلى على خلاف الاستصحاب ولكن الظاهر أن المراد بالشك في باب الاستصحاب هو الشك بالحكم الواقعي كما كان اليقين به أيضاً كذلك فلابد من إحراز كون المقام من قبيل نقض اليقين بالحكم الواقعي بالشك بمعنى عدم اليقين بخلافه وليس الأمر في المفام كذلك لاحتمال كون المقام من قبيل نقض اليقين بما جعله الهارع يقيناً بالحكم الواقعي كما لا يخفى .

وتحقيق المقام متوقف على بيان كون الشك في التخصيص كما يرجع إلى عموم المام كذلك الشك في ورود الحاكم على خلاف العام أيضاً كذلك كما يستفاد من كلام المشهور من أن الحكومة مرجعها إلى تخصيص أم لا وتوضيح ذلك أنه لاشك في أن التخصيص عبارة عن رفع الحكم العام بالنسبة إلى بعض ماهو المعلوم من أفراده مع حفط كون الفرد عا ينطبق عليه العام ومن هذه الحهة يكون دليل التخصيص مواحماً ومعارضاً لكبرى الكليه المتكفل لحكم العام بالاضافة إلى مورد المخصص فايته من جهة الأقوائية يقدم الخاص على العام فالعام يكون حجة بالنسبة إلى

كل فرد من أفراده ما لم يكن حجة أقري على خلافه فمسم الشك في الشبهة الحكمية لم نعلم بانطباق العام على المورد بالوجدان فيرجم إلى أصالة العموم :

وأما باب الحكومة فليس أمرها كذلك لأن دليل الحاكم ليس مزاحماً لدليل المحكوم ومعارضاً له في الحكم مع إنحاد المومنوع بل مرجعة بلسان نفى تطبيق موضوع دليل المحكوم على المورد قاذا ورد عام كأكرم كل عالم ثم قطعنا بأن زيداً ليس بعالم قليس خروج زيد من ياب الممارضة لذلك للمام ولوكان من وجه مالورد من قبل الشارع نفئ العلم عن زيد مع أنه عالم حقيقة فهل هذا أيصاً ليس مناف لحكم للعام أو هو يتناني مع حكم المام فمن يقول بأن الحكومة مرجعها إلى التخصيص يقول بالثاني ومن يقول لاترجع يقول بالأول وبمبارة أخرى من يقول بعدم رجوع الجكومة إلى التخصيص يقول في المثال المذكور لو شكلنا وجداناً في كون زيد عالماً لا يمكن التمسك بعموم أكرم كل عالم للشك في أصل إنطباق المام عليه وجدانا فلو شككنا بورود دليل كان بلسان الحكومة فمرجع هذاالشك إلى الشك في أن هل كان موضوع العام منطبقاً كما أنه ينطبق عليه وجدانا أو ليس بمنطبق عليه شرعاً لرفع الشارع إنطباقه فكيف يمكن التمسك بالعموم ولكن مع ذلك الحق مع المشهور لعدم إمكان رقع اليد عما هو حجة فعليه أعني العموم بعجرد هذا الشك ولا يمكن التشبث بمثل ذلك لرقع اليد عن المموم .

## الخاتمة

في لواحق الاستصحاب وفيها أمور: الأول - أنه لا إشكال في أن مفاد لا تنقض اليقين بالشك يرجع إلى حرمة نقض اليقين بهيء بالشك بهفيكون بمقتضى إنحاد الضمير والمرجع متملق اتحاد اليقين والشك وهو مفاد الأخبار وكون الشك بالبقاء واليقين متعلقاً بالحدوث لا ينافي إتحاد المتعلق لأن بقاء الهيء من شؤون نفس عذا الهيء ويكون عين حدوثه وجوداً فلا يعقل تحقق المجرى للاستصحاب إلا مع إتحاد تضية المشكوكة سم القضية المتيقنة موضوعاً وعمولا (١) كما في عبارة الكفاية

(١) لا يخفى أن ماذكره المحقق الخراساني (قده) في كفايته من أنه يمتبر في جريان الاستصحاب إتحاد القضية المتيقنة مع القضية المسكوكة بأن يكون متعلق اليقين هو متعلق الهك كما هو مفاد الأخبار لما عرفت سابقاً بأن مفادها هو الجري المعلي على طبق اليقين السابق وعدم جواز نقضه بالشك .

ومن المعلوم أن عدم الجري على طبق اليقين السابق في فرض عدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة لا يكون نقضاً بالشك سواءكان ناشئاً من تغاير الموضوع كما إذا كان المنيقن عدالة زيد والمشكوك فبه عدالة عمر أم كان ناشئاً من تغاير المحمول كما إذا كان المتيقن عدالة زيد والمشكوك فيه إجتهاده أم كان ناشئاً من تغاير الموضوع والمحمول معاً كما اذا كان المتيقن عدالة زيد والمشكوك اجتهاد عمر فان الاعتناء بالشك في جميع ذلك لا يكون نقضاً لليقين بالشك ضرورة أن عدم ترتيب عن

وإلا مع بقاء الموضوع والمراد به ماكان معروضاً للمستصحب كما في عبارة الشيخ (قده) وإختلاف تعبير الكفاية مع تعبير الشيخ (قده) لأجل إشكال صاحب الكفلية على الشيخ قال الشيخ (قده) والمرادببقاء الموضوع اعتباره على نحوكان في القضية المتيقنة قان كان معروض المستصحب فيها باعتبار وجوده الحارجي فيعتبر بقاؤه كذلك في حال الشك وإن كان معتبراً ومعروضاً له بالنظر إلى نفس الماهية المقررة مع قطع النظر عن وجودها الحارجي فيعتبر

= آثار حدالة عمر مع الشك فيها وكذا عدم ترتيب آثار اجتباده مع الشك فيه لا يكون نقضاً لليقين بعدالة زيد .

وبالجملة اتحاد القضيتين في كل من الموضوع والمحمول يستفاد من اخبار حجيتة الاستصحاب وعليه لاحاجة الى ما استبدل به الشيخ الأنصاري (قده) من أن جر المستصحب كالمدالة مثلا مع تغاير الموضوع يستلوم بقاء المرض بلا على لم يرد اثباته لموضوع أو انتقال المرض من موضوع آخر أن أريد اثباته له وكلاهما مستحيل مسع أنه على نظر فان احتياج المحمول الى وجود الموضوع انما هو في القضية الموجعة دون القضية السالبة لصحة قولنا زيد ليس بقائم مع فرض عدم زيدغاية الأمر تكون القضية بنحو سالبة بانتفاء الموضوع يصح استصحاب عدم عدالة زيد عند الهك في اجتهاده ولا يترتب على صحته استحالة بقاء المرض بلا على أن استحالة بقاء المرض بلا على أو انتقال المرض من موضوع الى موضوع آخر انما هي من الأمور التكوينية والوجيدان المقيقية ي

وأما في الامور التعبدية والأمور الاعتبارية فبقاء العرض بسلا على أو انتقاله من موضوع الى آخر ليس بمستحيل ضرورة أن التعبسد بعدالة زيد عند الشك بعدالة محمد يمكان من الامكان . بقاؤه كذلك فاذا أريد إستصحاب قيام ما كان القيام ثابتاً له باعتبار وجوده في الخارج فيعتبر في ظرف الاستصحاب إحراز بقائه كذلك وإذا أريد إستصحاب الحياة فحياته التي كانت له لاباعتبار وجوده في الخارج بل باعتبار نفس ماهيته والايلزم إتصاف الوجوب بالوجود في الخارج وهو باطل اكونه ظرف السقوط فيمتبر في استصحاب بقاء تلك الماهية على نحو تقومها في السابق ثم قد أقام البرهان على إعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى بأنه لو لم يكن باقياً على نحو ثبوته في زمان اليقين وحكم بقاء المحمول أعني المستصحب مع الشك في بقاء الموضوع للزم .

إما وجوب العرض بلا موضوع أو انتقاله من موضوع الى موضوع الحكفاية بكلي شقيه باطل لما تقرر في موضعه وكذا المقدم وأورد عليه صاحب الكفاية بأن الاستصحاب لابثبت نفس الحكم الواقعي والمحمول النفس الأمري للموضوع حتى يلزم ماذكر بل إنما هو حكم تعبدي في مرتبة الهك بثبوت الحكم الواقعي وبقائه التعبدي الذي مرجعه إلى الحكم بترتب الآثار عليه فيد موجب لانتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر فميكن تحققه عند الشك في بقاء وجود زيد الموجب للشك في بقاء المحمول فيحكم ببقاء المحمول تعبدا .

ولكن لايخفى ان هذا الاشكال لايرديناء أعلى القول بعدم حجية الاستصحاب في الشك في المفتضى ببان ذلك أنه لا إشكال في أن المحمول العارض للموضوع هو المرجود في الموضوع بمعنى أن وجوده بنفسه هين وجوده في موضوعه ولا يكون له إستمداد للوجود في نفسه بل استعداده إنما هو في الموضوع فلو علم بوجود المقتضى والاستعداد لوجود العرض فهو وأما لو شك في بقاء الموضوع يكون ذلك شكا في المقتضى وليس ذلك مهوداً للاستصحاب.

وأما إستدلاله المذكور فمرجعه إلى أنه لولم يكن الموضوع بأقياً لم يعلم بوجود المقتضى فلو حكم ببقاء المحمول والحال هذا لزم أحسد الأمرين وكلاهما محال حيث لا يراد من بقاء العرض بقاءه الفعلي لكي يقال أن بقاءه تعيدي لاواقع له بل مراده بقاء إستعداده فحاصل مراده في الاستدلال أن إستعداد وجود العرض لو كان باقياً بلا موضوعه الذي يكون إستعداده ببقائه لزم.

أما وجود المرض بلا موضوع يعني يلوم أن يكون إستعداد بنفسه وأما وجود إستعداده في موضوع آخر فيلزم إنتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر مع أنه محال وعلى كل حال لما لم يكر. ماذكره الشيخ مرضياً عند صاحب الكفاية (قده) لذا عدل عما إعتبره الشيخ قال بأنه يعتبر إتحاد القصية المشكوكة مع القصية المتيقنة من حيث الموضوع والمحمول فاذا كان زيد قائماً مقطوعاً به سابقاً ثم شك في بقاء القيام لزيد ولو من جهة الشك في الموضوع لا مانع من إستصحاب بقاء قيامه لأن الشك تعلق بعين ما تعلق به اليقين ولا نحتاج إلى إحراز بقاء وجود زيد في استصحاب القيام لترتب الآثار الشرعية المترتبة عليه .

نعم قد يكون الأثر الشرعي عايكون ثبوته له متوقعاً على احراز بقاء الموضوع كالعدالة الثابتة لزيد بالنسبة الى جواز الاقتداء به حيث أن جواز الاقتداء به لايمكن أحرازه الا بعد احراز وجوده ففي ترتب مثل هذا الأثر يحتاج الى احراز وجود الموضوع وهذا لا يوجب أن يكون احراز بقاء الموضوع عاله دخل في أصل تحققق بجرى الاستصحاب بل ذلك ناشء من جهة خصوصية الأثر فان اشباع زيد عند قيامسه المحرق بالاستصحاب لا يمكن الا بعد تحقق وجوده ولكن أنت خير بأن توقف الآثار على احراز وجود الموضوع في القسم الأخير من جريان

الاستصحاب انما يتم بناء على أن مرجع الاستصحاب الى جعل مماثل حكم الموضوع قانه بناء عليه لما كان من شرط وجوب أكرام زيد عند قيامه القدرة على الاكرام ومع الشك في وجود الموضوع نشك في الموضوع فليه وهو يوجب الشك في شمول خطاب لاتنقش مع الشك في الموضوع وأما بناء على كون مرجعه إلى الأمر بالمعاملة همل اليقير. فلا مانع من جريانه حتى مع هذا الشك فان من آثار اليقين بوجود المستصحب هو حكم المقل يلزوم تحصيل مقدمات العمل ولو مع الشك في القدرة وبالاستصحاب يسكن إثبات وجوب ذلك فيثبت بالاستصحاب أيجاب الاحتياط باتيان المقدمات ولو مع الشك في القدرة على أصل الاتيان بالواجب ثم أن ظاهر كلام صاحب الكفاية في عدم إعتبار بهاء الموضوع وكفاية إنحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة حدم الفرق في ذلك بين ما إذا كان المستصحب عا يكون مأخوذاً في مقام جعلمه موضوعاً بنحو مفاد كان الناقمة وبين أن يكون بنحو كان الناقصة فلا كان فرق بين أن يكون مترتباً على وجود قيام زيد وبين أن يكون مترتباً على وجود قيام زيد

الأمر الثاني في ملاك الاتحاد مل يكون بالدقة المقلية أو بحكم المرف بالنظر إلى لسان الدليل أو بحكم المرف بالنظر إلى السان الدليل أو بحكم المرف بالنظر الى المساعة الارتكارية (١) وقبل تنقيح الممال ينبغي أن يقال بأنه لا إشكال في

(۱) قال الشيخ الأنصاري (قده) أنه بناء على كون المبرة بالاتحاد بتظر المقل ينحصر جريان الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقاء الحكم ناشئاً من إحتمال وجود الرافع أو الغاية بعد بقاء الموضوع على ماهو عليه من القيود والخصوصيات وهذا بخلاف مالو كانت المبرة بنظر العرف أو الدليل المثبت للحكم قانه لا ينحصر جريانه فيما ذكر مثلا لو شك في نجاسة الماء المتغير بالنجس بعد زوال تغيره من قبل بفسه فان قلنا س

إختلاف الاعتباران ضرورة أنه دبما يكون الاتعاد بالدقة العقليسة

 بأن المبرة في الوحدة المعتبرة بنظر العقل لايمكن جريان الاستصحاب لمدم إتحاد متعلق اليقين والشك ضرورة أن المآء المتنهر بالغمل بالدقة المقلية غير الماء الذي وال عنه التغير وإن قلنا أن المبرة بنظر المرف فلا مائع من جرياته فيحكم بنجاسة الماء إذ الماء بعمد زوال تفهره في نظر المرف مو الماء قبل زوال تغيره وإن قلنا بأن المبرة هو الدليل المثبت للحكم فلابد من ملاحظة الدليل فان استفيد منه أن موضوع النجاسة حدوثاً هو نفس الماء والتغير إنما هو واسطة الثبوت النجساسة له كما إذا كان الوارد في الدليل الماء ينجس إذا تفيد على نحو القضية الفرطية جرى الاستصحاب لو شك في مدخلية التفيه في النجاسة بقاء وان أستفيد منه أن موضوعها هو الماء المتلبس بالتغير بأن يكون التغيير ملة للبقاء كما كان علة للحدوث كما لو كان الوارد في الدليل : الماء المتفين ينهس على نعو القضية الحملية ، نحينتذ لايمكن جريان الاستمحاب يمد زوال التغير ، لمدم يقاء الموضوع على الفرض وقد أورد عليه بأنه بناء على عدم جريان الاستصحاب في موارد الفك في المقتمني وإنحصار جريانه يموارد الشك في الرافيع والغاية . لا وجمه لهمذا التفصيل ، لأن الهك في بقاء الحكم ان رجع الى الهك في المقتضي ، فلا مودد لجريان الاستصحاب سواء أكانت العبرة في الاتحاد بنظر العقل ، أم كانت الميرة بنظر المرف ، أم بلسان الدليل المثبت للحكم وإن رجم الهك إلى المفك في الرافع والغاية . فالاستمساب يجرى حتى على القول يكون المبرة في الاتحاد بنظر المقل كما هو المدمى . وعليه فلاثمرة لهذا التغصيل وقد أجماب عنه المحقق التائيني (قدم)

وعليه فلاثمرة لهذا التغصيل وقد أجماب عده المحقق القائيني (قده) على مراد الفيخ (قده) من الرافسع في المقام ليس -

حاصلا بمعنى أن الموضوع في القضية المشكوكة بالدقة المقلية يكون هين

= مايقابل المقتضي بل المراد به ما يقابل المانع ، وحاصل ما أفاده في توضيح ذلك هو أن الرافع له معنيان :

- ( أحدهما ) الأمر الوجودي الذي يوجب إرتفاع الشيء بعدد حدوثه وتحققه ، ويقابله المانع ، وهو الذي يمنسع عن تأثير المقتمني أثره وأساً .
- (ثانيهما) مايقابل المقتضي ، وهو كل أمر وجودي أو هدمي يرتفع معه الحادث بعد ما كان قابلا للبقاء من عمود الزمان فالرافسع المقابل للمقتضي أعم من الرافع المقابل للمانع فانه مختص بالأمر الوجودي ومراد الشيخ ( ره ) من الرافع في المقام وحكمه بانحصار جريار. الاستصحاب بكون الشك شكاً فيه ، بناء على كون العبرة في الاتحاد بنظر العقل ـ هو مايقابل المانع لا مايقابل المقتضي .

وهليه فجريان الاستصحاب من موارد الشك في الرافع بالمعنى الأول على هذا المعنى ما لا يلازم جريانه فى موارد الشك في الرافع بالمعنى الثاني ، حتى يقال بأنه لا ثمرة فى التفصيل المزبور .

مثلا إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره . فهذا الشك وإن كان شكاً في الرافع بالمعنى الثاني فان النجاسة من الأمور الباقية في تفسها ولا ترفع في الخارج إلا بحدوث ما لم يكن أو إنعدام ما كان ، إلا أنه ليس من الشك في الرافع بالمعنى الأول ، فان زوال التغير ليس أمراً وجودياً كما هو ظاهر ، فان كانت العبرة في الانحاد بالدقة العقلية ، لم يجر الاستصحاب فيه ، وهذا بخلاف ما إذا كانت العبرة بنظر العرف ، فانه لامانع من جريان الاستصحاب والحكم بنجاسة الماء ، لحفظ الوحدة المتبرة وكون الماء بعد زوال تغيره بعينه هو =

الموضوع في القضية المتيقنة وقد لايكون كذلك كما بالنسبة إلى الاعتبارين

- الماء قبل زوال تفيره في نظر العرف، كما أنه لامانع من جريانه بناء على كون الميزان في الانحاد هو الدليل المثبت للحكم إذا أستفيد منه أن الموضوع هو نفس الماء، والتغير إنما هو واسطة لثبوت النجاسة له ، وعلى هذا فلا بأس بالتفسيل بين كون ملا الاتحاد هو نظر العقل وبين كونه نظو المرق أو الدليل:

هذا والذي ينبغي أن يقال: أنه بناء على كون المبرة من الاتساد المزبور بنظر العقل لا يمكن جريدان الاستصحاب في الأحكام مطلقاً ، سواء أكان الشك في بقاء الحكم واجمأ إلى الشك في الوافع المقابل للمانع ، أم كان راجعاً إلى الشك في الرافع المقابل للمقتضي ، أم كان راجماً إلى الشك في أصل المقتسي بعد ما كان مقتضي التعقيق عندنا كما نقدم عدم جريان الاستصحاب في الشك في أصل الجمل من جهة النسخ ، وفي الشك في أصل الجعل من جهة إحتمال النسخ ، وفي الشك في بقاء الحكم الجزئي من جهة إشتباء الموضوع الخارجي وإختصاصه على تقدير جريانه بالشك في بقاء الحكم في مرحلة المجمول. وذلك لأن الشك في هذه المرحلة لا ينشأ إلا من زوال خصوصية من خصوصيات الموضوع ، ضرورة أنه لا وجه للشك في بقاء الحكم مع بقاء موضوهــه على حاله بما له من الخصوصيات الوجودية أو العدمية .

والتحقيق أن المناط في إنحاد القضيتين هو الانحاد بالنظر العرقى الدلق المقلى ولا بحسب ما أخيف موضوعاً للحكم في اسان الدليل وذلك من جهة أن خطاب لاتنقض اليقين بالشك كسائر الخطابات الشرعية حبجة وكاشف عن مراد الشارع بظهوره الكلامي كما هو طريقة المقلاء من تفهيم مقاسدهم والكشف عن مراداتهم ، إذ ألشارع -

الآخرين كاللون مثلا تهدل مرتبة شديده منه التي كانت متيقنة وشككنا - ما إخترع طريقاً خاصا من تغهيم مراداته ومقاصده بل سلك ماسلكه المقلاء في محاورانهم وهذا معنى حجية ظهور كلام الشارع ولاشك أن المراد من الظهور الكلامي هو مايفهمه العرف وينسبق إلى ذهنسه من الكلام وبالجملة وهذا مو معنى المفهوم المرني فبناء على هذا لايد وأن ينظر ويراجع إلى ما يفهمه المرف من هذه الجملة والكلام أي قوله : ( لانتقض اليقين بالشك ) فكل ما يفهمه من نقض اليقين بالشك مو المناط في جريان الاستصحاب وعدم جريانه والمراد مربي الرجوع إلى إلى العرف وكونه هو المرجع .. هو في تعيين ماهو المفهوم مر. نقض اليقين بالشك وإلا فلا إعتيار بمساعاتة مقام تطبيق مايفهمسه على مصاديقه بل التطبيق يكون بيد المقل وفي كمال الدقة ولا ينطبق على غير ماهو مصداقة حقيقة إلا بادعائه وتنزيله فاذا كان المتفاهم المرني من هذا الكلام أن الموضوع المحكم إذا كان حسب مايفهمه العرف واو كان من جهة مناسبات الحكم والموضوع في القصيتين المشكوكة والمتيقنة واحداً ولو كان بالدقة أو بحسب ما أغذ في الدليل موضوعان مختلفان يصدق على عدم الممل على طبق القضية المتيفئة في ظرف الشك في نلك المنضية أنه نقض اليقين بالشك فهذا المورد هو مورد الاستصحاب كما أنه في عكس هذا أي لو فرضنا في مورد يصدق بالدقة أو بحسب ماأخذ موضوعاً في الدليل كانت القضيتان واحدة ولكن بحسب المتفاهم المرنى لم تكونا واحدة ولم يكونا من مصاديق مفهوم نقض اليقين بالشك حقيقة أو بادعاء من الهارع فليس مورداً للاستصحاب فمعنى أخذ الموضوع من العرف أي فهم موضوع الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك بيد المرف وإن كان تطهيقه أي ما يفهم العرف من هذه الجملة بهد العقل -

ني بقال مرتبة ضميفة منه قان المرتبة الضميفة المشكوكة بقائها بعينها كانت موجودة في ضمن المرتبة الشديدة ولولاها لم يكن شكأني بقاء ماكان سايقاً بالدقة ولكنه لا يساعد على الاتحاد العرف ولسان الدليل وديهما يكون الأمر بالعكس كما أنه ربما يقع الاختلاف في إعتباري العرف يخسب تظره المساعي وبخسب نظره إلى مفهاد الدليل فلو ورد الماء المتغير ينهس كان بحسب مفاد الدليل موضوع حكم القضية المتيقنة هو ألماء بوصف التغير ولكن المرف بتسامح ويرى الموضوع نفس الماء ويحكم بكون التغير من الحالات كما إذا ورد الماء يتنجس إذا تغير كان الموضوع مو الماء كما أنه يحسب نظر الدلبل قد يفرق بين التعبير في لسانه من دون نظر المساعي فاذا إتحد الموضوع بجميع الاعتبارات فلا إشكال في جريان الاستصحاب لأنه القدر المتيقن .

وأما مع الاختلاف فلا إشكال أيضاً أنه لايمكن الجمع ببر اللحاظات الثلاث ودلك من جهة أنه ايس لنا في المقام الأقولة لاتنقض اليقين بالشك وقد تقدم بأن مرجمه إلى النهي هر نقض اليقين بهيء بالهك ومن الملوم أنه او كان المراد من الهيء الذي كان متملق اليقين هو ذلك الهيء بالدقة العقليـة بأن كان ما تعلق بــه اليقين عبارة عا تعلق به الشك بالدقة العقلية فلا شببة في أن هذا المن ينطبق على الشك الساري الذي تعلق فيه الشك يعني ما قعلق به البةين من جميع الجهات حتى حدوثاً وبقاء ولاينطبق على الشك الطارى الذي هو الملاك في باب الاستصحاب لمدم ماتعلق الشك بمين تعلق به اليقين فان اليةين متعلقه هو الحدوث والشك متعلقه هو البقاء ومن المعلوم = ولاإعتبار بالمسامحات المرفية في مقام التطبيق وعاذكرنا يظهر وجه تثلب الأتسام من نفس الاتحاد فلا تففل.

أن بقاء الشيء في حدوثه ولهذا لم يجتمع الشك واليقين في زمان واحد في باب الاستصحاب .

الأمر الثالث : هل من الممكن شمول اخبار الباب للاستصحاب وقاعدة اليقين أم لا .

الحق عدم أمكان ذلك لأن مرجع الضمير المقدر في قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك هو ذلك الشيء.

أما أن يكون نفس ذلك الشيء بالدقه حتى بالنسبة إلى زمانه من دون مسامحة أصلا فهو ينطبق على القاعدة .

وأما أن يكون المرجع ذلك الشيء بالنظر المساعي المرفي فيكون منطبقاً على الاستصحاب والجمع بين هذين اللحاظين لا يمكن مع أنه يلزم إستحصال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد (١) وحيث لا يمكن إرادة خصوص قاعدة

(١) إستدل الأستاذ النابني ( فده ) على حدم إمكان الجمع بين الاستصحاب والقاعدة في إستعمال واحد من جهة اليقين ومن جهة المتيقن ومن جهة الحكم .

أما من جهة اليقين فانه يختلف أخذه ففي الاستصحاب أخذ بنحو الطريقية ومن المعلوم أن لحاظ الطريقية والموضوعية ومن المعلوم أن لحاظ الطريقية والموضوعية لا يمكن بالنسبة إلى شيء واحد في استعمال واحد ولحاظ واحد وأما من جهة المتيقن فلان المتيقن في الاستصحاب لابد أن يكون غير مقيد بالزمان حفظاً لوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة .

وأما المتيقن في القاعدة مقيد بالزمان ووحدة القضيتين في القاعدة وفي حق يحسب الزمان ولذلك يسمى بالشك الساري ولا يلزم إجتماع الضدين مع وحدتهما بالدقة لاختلاف زمان اليقين والشك .

وأما من جهة النقض فلان في الاستصحاب باعتبار الجري المملي =

الية بين من الاخبار لمنافاتها لمورد الروايات فيتمين إرادة الاستصحاب ولازمه ذلك إهتبار المساعة المرقية في متعلق الشك واليقين وببيان أخر

- على طبق المتيقن حيث أن اليقين أخذ قيه بنحو الطريقية .

وأما في القاعدة فباعتبار جري المملي على نفس اليقين حيث أخذ فيها على نحو الموضوعية .

وأما من جهة الحكم المجعول فيها فلان المجعول في القاعدة ترتب أثار المتيفن في زمان اليفين مثلا لو تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة تسم بعد ذلك شك في عدالته في نفس ذلك الزمان فبناء على القاعدة يكون مفادها ترنيب آثار المدالة في نفس ذلك الزمان .

وأما المجمول في الاستصحاب حيث أن موضوعه الشك في البقاء وهو متأخر عن زمان الحدوث فيكون المجمول في زمان الشك الذي بعد زمان اليقين ولكن لا يتحفى مافيه .

أما عن جهة اليقين فأن اليقين في القاعدة أو الاستصحاب قسد أخذ موضوعاً للحكم المجمول بما هو طريق للمتيقن كما أن المجعول فيهما ترتيب أثار المتيقن إلا أنه في القاعدة بحدوت الطريق الى المتيقن أي في طرف الهك الساري وبهذا البيان يجاب عن الأخير فأن المجمول في القاعدة والاستصحاب أمر واحد الجامع بينهما وهو الحكم بترتيب أثار المتيقن على المشكوك مطلقاً سواء كان المشكوك هو الحدوث لكي يكون شكاً سارياً أو كان بقاء ذلك الشيء حتى يكون مفاد الاستصحاب.

وأما من جهة المتيقن فان المتيقن في كليهما مقيد بالزمان وإنما الفرق في ناحية الشك فأن الشك تعلق بنفس زمان المتيقن كما في القاعدة وفي الاستصحاب تعلق في بقاء الشك أي زمانه يعد زمان المتيقن :

وأما من جهة النقص ففي كل منهما أخذ البقين بنحو الطريقية -

إرجاع الصمير المحذوف أي نيه في قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك الراجع إلى بقاء الهيء بالدقة المقلية على أن يكون الهك في بقاء = هذا وقد قيل بأن قضية لا تنقض اليقين بالشك تشمل القاعدة والاستصحاب بتقرب أن هذه القضية تنحل إلى قضايا متمددة حسب تعدد أفراد اليقين والشك فكما أن اليقين بوجود الشيء والشك في بقاء ذلك الشيء مصداق من المصاديق الذي هو موضوع الاستصحاب كذلك اليقين بوجود شيء في زمان ثم شك في نفس ذلك الزمان الذي موضوع تاعدة اليقين المسمى بالشك الساري أيضا مصداق من مصاديق تلك القضيسة وبهذا نجيب عن الاشكال على حكومة الاستصحاب السبي على الاستصحاب المسبى مع أن دليليهما واحد وهو هذه القضيلة وقد أجاب الشيخ الانصاري ( قده ) عن ذلك وتبعه الأستاذ المحقق النائبني ( قده ) عن بأن اليقين في القاعدة وفي الاستصحاب ليسا فردين من طبيعسة اليقين حتى يكون كل واحد منهما موضوعاً مستقلا لأحد القضايا المنحلة بل تمددهما باعتبار انحفاظه في ظرف الشك وهدم إنحفاظه وهـذا متأخر عن وجوده لايمكن أن يكون موجباً لتعدده .

ولكن لايخفى أن الخصوصية الطارثة على الفرد وإن كانت متأخرة توجب تمدده على أن القضايا المنحلة باعتبار تمدد الشك ، ومن المملوم تعدد المشك في القاعدة والاستصحاب لاختلاف متعلقهما إذ متعلق الشك في الاستصحاب هو بقاء الشيء بمد القطع بحدوته فارغاً عن أصل وجود. وفي القاعدة الشك في أصل وجوده وحدوثه .

والتحقيق هو عدم إمكان إستفادة القاعدة والاستصحاب من قوله (ع) لاتنقض اليقين بالشك لاختلاف متعلق التعبد فإن متعلق التعبد في القاهدة هو أصل وجوده في الزمان الذي كان متيقناً وفي الاستصحاب = ماتملق به اليقين بالدقة الذي لا ينطبق إلا إذا كان الموضوع واحداً بالدقة المقلية إذ مع إختلاف الموضوع بالدقة ولو بتغير بعض قيوده المقلية لم يكن متعلق الشك هو بقاء ما تملق به اليقين بعينه لأن متعلق اليقين مثلا لو تعلق اليقين بنجاسة الكلب بماهو حيوان ومتعلق الشك هو بقاء نجاسته ومن المعلوم أنه مع إختلاف الموضوعين بالدقة لا يعقل أن يكون حكم أحدهما بقاء حكم الآخر بالدقة

وأما أن يكون النظر في إرجاع الضمير إلى بقاء الشيء ولو مسامجة الى لايتاني صدق الشك في البقاء بهذا النظر ولو مع عدم إتحاد الموضوع بالدقة ينطبق على الاستصحاب ولايمكن الجميع بين هذين اللحاظين في مثل قوله لا تنقض اليقين النع . . لمدم وجود لفظ كان بمداوله جامماً بيهما فلابد أما من إختيار الأول أو الثاني وحيث أن خطابات الشارع منزلة على طبق فهم المرف فلابد أن يكون المراد هو الثاني بالنظر المساعى المرق أو بالنظر إلى لسان الدليل أو المرني الارتكازي ثم أنه وقد يتوهم إرادة الأول والثاني وذلك فان إنشاء الاستصحاب كما عرفت هو إحراز الصغريات لكبيريات الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها المأخوذة في أدابتها ولو تعبداً قدليل لا تنقض ناظراً إلى إحراز ذلك الموضوع تعبداً أو هو الموضوع المأخوذ في لسان الدليل فما يفهمه العرف من - متعلق التعبد في بقاء ذلك الشيء في ظرف الشك فارغاً عن أصل وجوده فجعل أحدهما ولحاظه يناني جال الآخر ولحاظه ولايمكن إدادتهما باستعمال واحد وعليه لايمكن شمول لاتنقض لهما فلابد وأن يراد أحد اللحاظين بأن يكون ملحوظاً فيه بأحد الاعتبارين أي أما لحاظ القاعدة أو الاستصحاب وحيث أنه عليه السلام طبق لا تنقض على الاستصحاب في موارد عديدة فلابد أن يكون مساقها مساق الاستسجاب فاقهم وتأمل.

• E

لسان الدليل مو الموضوع وحيث أن إتحاد الموضوع في القضية المشكوكة والمتبقنة بهلذا النظر كما يقهمه العرف وأن تغايراً بالدقسة العقلية لكنه توهم فاسد وذلك لأن غاية ما يستفاد مما ذكر هو تحكيم فهم المرف في الاتحاد .

وأما تعيين كون الملاك بحسب لسان الدايل أو فهم العرف فيه الاتحاد بحسب الانكار فلا مع أنه يمكن ترجيع الثاني على الأول بالتبادر وان المنساق إلى أذهانهم هو النظر العرقي المسامى الارتكازي بحيث لو صدر خطاب لفهموا منه ماهو الموضوع للحكم والاطلاق يجمل على هذا الممنى بمقتصى مقدمات الحكمة فانه أو كان الموضوع غير مايتبادر إلى أذهنهم فلابد من نصب قرينة ومع عدم نصب القرينسة يعلم إرادة ذلك الممنى فتلخص أن المناط في الاتحاد مو النظر المسامحي العرفي الارتكازي ثم أنه عا ذكرنا ظهر فساد من يقول باستفادة قاعدة اليقين والاستصحاب كليهما من أخبار الباب وإستصحاب القهقرى أيضا بدعوى أن قولـه لاتنقض اليقين بالشك يشمل ما أو كان الشك بنفس ما تملق بـ اليقين بأن يكون متعلقها الحدوثني زمانين كان يكون يوم الجيمعة ظرف اليقين بعدالة زيد ويوم السبت ظرف الشك في المدالة المتيقنة يعني تعلق الشك بأصل المدالة أي بحدوثها وكان الشك في إستمرار المتيقن السابق الذي هو مورد الاستصحاب كما أن الاصول في مورد الفاعدة والشك الساري فيكون معنى لا تنقض اليقين بالشك عدم جواز نقض اليقين بحدوث شيء أو بقائه بالشك بالحدوث أو البقاء والحاصل أن المحتملات في الروايسة لا مانع من إرادة جميعها الأول عدم نقض اليقين بحدوث شيء بالشك في الحدوث وهو مفاد قاعدة اليقين الثاني عدم نقص اليقين بالحدوث بالشك في البقاء وهو مفاد الاستصحاب الثالث عدم نقض البقين بالبقاء

بالبقاء بالشك في الحدوث وهو مفاد استصحاب القبقري.

الرابع عدم نقض اليقين بالبقاء بالهك في البقاء ويمكن تطبيقه على الاستصحاب الخامس عدم نقض اليقين الحاصل في الحال بالشك في الاستقبال وهو مورد الاستصحاب أيضاً فالاخبار نشمل قاعدة اليقير. والاستصحاب القبقري وغيره جميعا .

ولكن لايخفى أن ذلك عل منع يظهر عا تقدم من عدم إمكان الجمع بين اللحاظين وبعد عدم الامكان لابد مر حمل الأخبار على الاستصحاب دون قاعدة اليقين بقرينة موردها .

وأما عدم شعول الاستصحاب القهقري فقد تقدم من أنها تنصرف إلى تقديم اليقين على الشك دون العكس وفي إستصحاب القهقري ليس الأمر كذلك ثم أن بعض المتأخرين قالوا بامكان إرادة قاعدة اليقين من الأخبار فقد تمسكوا لاثباتها بوجوه أخرى والحق عدم تماميته شيء منها كما أن التمسك بقاعدة الفراغ لاثبات هذه القاعدة أيضا لا موقع له إذ قاعدة الفراغ موردها أعم منها لجريانها ولو مسع الغفلة عن الحالة السابقة المقروفة باليقين وجريان قاعدة الفراغ في موردها لا تدل على إعتبارها لكون موردها من إحدى صغريات موارد قاعدة المراغ لا من جهة الشك الساري كما لا يخفى .

الأمر الرابع لا إشكال في أن الاستصحاب يتقوم بيقين سابق وشك لاحق فلو حصل اليقين على خلاف الحالة السابقة فلا يبقى بجرى للاستصحاب قطما إذ عو من موارد نقض اليقين .

وأما إذا قامت أمارة معتبرةغير مقيدة للقطع على خلاف الحالة السابقة فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب وأنما الشأن في وجه التقديم مل على نحو التخصص أو التخصيص أو الورود أو الحكومة . بيان

المختار تتوقف على معرفة مماني هذه الألفاظ فنقول .

أما الورود فهو عبارة عن كون أحد الدليلين بجريانه رافعاً لموضوع دليل المورود وجداناً وحقيقة بحبث لولا جريانه لكان المورود جارياً كان المورود جارياً كان المورود المعتبرة بالنسبة إلى الأصول العملية كالبراء قوإلا الاحتياط والتخيير حيث أن قيام الامارة تكون بياناً للواقع فيرتفع موضوع البراءة المقاية وبقيامها على الاباحة بتحقق المؤمن ، فيرتفع إحتمال الضرر والمقوبة الذي هو موضوع حكم العقل بالاحتياطوبه يرتفع التحير الذى هو موضوع الرود نظير التخصص .

وفاية الأمر أن في التخصص يكون خروج المورد ذانياً كخروج الجاهل عن عموم أكرم العلماء بخلاف الورود فان خروج المورد هرسياً ناشىء من تصرف الشارع بدليل الوارد .

وأما الحكومة فهي عيارة هن كون أحد الدليين متمرضاً لحال دليل الآخر بتصرف في عقد وضعه أما توسعة يادخال مايكون خارجاً وأما تضييقاً باخراج ما يكون داخلا .

وأما في عقد حملة بأن يكون ولو بدوا إلى مفاده كمثل لاضرر ولاضرار ولاحرج وبهذا تفترق الحكومة عن التخصيص وإشتركا في كون المود عن العموم إخراجاً حكمياً لاحقيقياً.

وبالجملة العرف أن خروج المورد عن العام بلا تصرف في المخصص في عقد وضعه في عقد وضعه أو حمله وفي الحكومة يكون التصرف من الحاكم في عقد وضعه إدخالا أو إخراجاً أو عقد حمله إذا عرفت ذلك فاعلم أرب الشيخ الانصاري (قده) ذهب إلى الحكومة وصاحب الكفاية إلى الورود وهذا الاختلاف بينهما في وجه التقديم نشأ من الاختلاف في جعل الطرف والامارات من دليلها فان كان الدليل ناظراً إلى جعل الهك

بمنزلة اليقين بمعنى إلغاء إحتمال الخلاف ونتيمم الكشف وجعل الطريق طريبةا يبينا بمعنى توسعة لدائرة اليةين فيكون الظن كالعلم مثلا في جبة كشفه كما هو مذهب الشيخ في باب الامارات، أو أن كان ناظر إلى تنويل المشكوك والمظنون منزلة المتيةن من غير نظر إلى جمل الظر. منزلة اليقين أصلا كما مو مخنار صاحب الكفاية فعلى مختار الشيخ في جمل الطرق يلتوم بحكومة الامارات على الاستصحاب بمعنى حكوسة دليل الامارة على دليل الاستصحاب إذ معنى الحكومة كون الحاكم بمداوله ناظراً إلى دليل المحكوم وشارحا للمراد فيه فالحكم مخصصا بلسار. الشرح والتفسيد بمعنى أنه لولا المحكوم يكون عجيء الحاكم لغوأ قفي ما نحن فيه معنى إلغاء إحتمال الخلاف والبناء على أنه ليس شاكا مع كونه شاكا بالوجدان هو رفع ليد عن أثبار الشك التي منها حرمة نقض اليقين به لولا الامارة فالامارة وافعة لتلك الآثار ومخصصه لدليلها اكن بلسان الشرع والتفسير بأن موردها غير مورد الامارة وغير خفى أنه لولا للهك أثر شرعي كان جمل الامارة بهذا اللسان في مورده لقوأ فظهر بوضوح أن وجه تقديمها على الاستصحاب بنحو الحكومة غايـة الايصاح وعلى مسلك الكفاية لاخفاء في هدم حكومتها عليه إذ بناء على ذلك المسلك يكون الشك محفوظا غير مرفوعا لاوجدانا كما هو واضم ولا حكما ولا نعبداً لما عرفت أنه على هذا المسلك يكون في مقام جمل المؤدى منزلة المشكوك من دون نظر إلى رفع الشك وجعله منزلة اليقين ولا يكون له حكم برفع اليد عن أثار الشك بلسان عدمه ومم حفظ الشك وعدم رفعه ولو تعهدا يجيء عموم دليل الاستصحاب أعني لا تنقض اليقين بالشك ويكون النسبة بينهما هو العموم من وجه لأن دليل الامارة ناظر إلى جعل المؤدي مترلة المعلوم سواء كان من مورد

ه د

الاستصحاب أم لا ودليل الاستصحاب بدل على حرمــة نقض اليقين بالشك سواء كان من مررد الامارة أم لا لكن دليل الامارة وارد على الاستصحاب إذ المراد بالشك مو الشك بالحكم مطلقا ولو كان ظاهريا فأذا قامت الامارة على مورد الاستصحاب يحصل اليقين الوجداني بالحكم الظاهري فيدخل في قوله ولكنه تنقصه بيقين آخر فملى هذا يكون المراد من اليقين في قوله لا تنقض اليقين به اليقين بالحكم الواقعي والمراد من الشك فيه اليقين بالحكم الواقعي بقوله ولاتنقضه بيقين أخر هو الأعم من اليقير. والشلك بالواقع فيصبر حاصل المعنى لاتنقض اليقين بالحكم الواقعتي بالشك والحيرة واعمل على طبق اليقين بالحكم الواقمي بالشك والحيرة واعمل على طبق اليقين في مقام النحير بل تنقض باليقين الآخر ولو كان بالحكم الظاهري الثابت في مقام الشك ولكن من فيرجهة ذلك الشك الذي هو مورد الاستصحاب فاذا حصل القطع من دليل الامارات بوجود التعبد بها وكون مدلولها حكماً ظاهريا فيرتفع موضوع الاستصحاب وهذا هو الممنى الورود لأنه هبارة عن وفع أحد الدليلين لموضوع دليل آخر هذا حال الاسارات بالنسبة إلى الاستصحاب وهكذا الكلام بالنسبة إلى سائر الاصول من البراءة والاشتغال ولأجل إختلاف مذ ن العلمين في هذين المسلكين قـد ذهب الشيخ رحمه افه والامارة بتيام مقام القطع الموضوعي الطريقي دون صاحب الكفاية كا تقدم الكلام فيه في عله .

ولكن لإيخني أن الوروديتم عل مسلك الكفاية لو قيل بالاطلاق في الشك واليتين لكي يشمل الشك واليقين المتملتين بالحكم الظامري وأما لو منع من الاطلاق بدءوى إنصراقهما إلى الشك واليقين المتعلقين بالواقع كما هو الظاهر بقرينة اليقين في قوله لاتنقص اليقين إذ الظاهر كون هذا اليةين والشك واليقين في قوله بيقين آخو كلها متعلقاً بأمر واحد وهو الواقع خصوصا بقريئة مثله في قوله بل تنقضه بيقين آخر مثلسه ودهوى الورود عنوع وقد عرفت أنه لائتم الحكومة أيضا على همذا المسلك فلابد من وجه آخر للتقديم ويمكن أن يكون بوجه التخصيص أعني تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الامارة في مورد وإن كان بينهما عسوم من وجه لما عرفت أنسه يلزم اللغوبسة في جمل الاسارات لولا تقديمها لعدم بقاء مورد الها بيان ذلك أنه لو قدم الاستصحاب على الامارة في مورد الاستصحاب على وسائر الأصول أيضا تقدم على الامارات فلايهتى مورد لدليل الامارات أصلا إذ ما من مورد من موارد الامارات إلا أن يكون فيها أصل .

أما على خلافها أو على وفقها فتهتى الامارة بلا مورد بعدلاف مالو قدم الامارات فافه يهقى مورد الاستصحاب أو غيره من الاصول فيما إذا لم يكن هناك امارة فلا يبقى بلا مورد وقد هرفت أن المتشاء في وجه ذلك هو الخلاف في جعل الامارات فاعلم أن الحق ماذهب إليه الشيخ (قده) وذلك لأن باب المسلكين في الجعل ليس منحصراً في الهرع بل هو مرتكز في أذهان العقلاء أيضا فهسم بارتكازهم يقرقون بين لساني الجعلين فاذا ألقي إليهم أن إستنار الواقع بمنزلة إنكشافه وأنه منكشف غير مستوربجمله منزلته فيحسب إرتكازهم يفهمون كلا الجعلين والشارع بين مفاد أحد الجعلين بالامارات مفادالآخر بالأصول وعلي هذا تكون الامارة مقدمة على الاصول ولمو لم يكن دليل لفظي في البين حتى يكون بمدلوله اللفظي في البين حتى يكون بمدلوله اللفظي في البين حتى يكون الاستصحاب من بهاب الحكومة فظهر أن الحقيق الامارات مقدما على المسول من باب الحكومة أيمنا من عدم حاجة فيها أن يكون الحالة مغلفطه مفسر اللمراد كما ذكره

الشيخ ( قده ) في أول رسالـة التعادل والترجيح بل قصح الحكومـة ولو كان الحاكم ثابتا بدليل لبي .

وعليه لا وجه لدهوى الورود الا بوجوه ثلاثة.

أما دعوى أن المراد من اليقين الناقض مطلق اليقين الصالح للناقضية كي يشمل اليقين الوجداني والتعبدي أو دعوى أن المراد اليقين الوجداني لكن متعلقه أعم من الحكم الواقعي والظاهرى أو دعوى أن المراد منه مطلق الحجة من غير فرق بين أن يكون عقلية كالعلم أو شرعية كالامارات وهكذا في العلم المأخوذ غاية في سائر الأصول فانه على كل واحد من هذه الوجوه تكون الامارة واردة على الأصول لكونها موجبة لحروج المورد حقيقة عن موضوع دليل الأصول .

ولكن لا يخفى أن هذه الوجوه تنافي ظواهر أدلة الاصول فاس ظهورها في ان الغاية هي خصوص اليقين الوجداني المتعلق بالحكم الواقعي كظهورها في اختصاص الشك المأخوذ في موضوعها هو الشك بالحكم الواقعي لا الشك بمطلق الحكم وعليه تكون الامارات حاكمة على الاصول حيث أن المختار أن التنزيل انما هو بمعنى تتميم الكشف وإثبات العلم بالواقع وبذلك تكون رافعة للشك الذي أخذ موضوعا للاصول ومثبته للمعرفة المأخوذة غاية لمثل دليل الحلية ودليل حرمــة النقض وبهذا الاعتبار تكون ناظرة الى نفي الحكم المترتب على عدم انكشاف الواقع واستتاره وعليه لا يكون رفع اليد عن اليقين السابق في الاستصحاب من نقض اليقين باليقين من غير فرق في ذلك بين أن اليقين باليقين من غير فرق في ذلك بين أن نقول برجوع التنزيل الى المتيقن بتوسط اليقين أو الى نفس اليقين فعلى كلا التقديرين يكون تقديم الامارة على الاصول بمناط الحكومة أي المكومة أي

وأما بناء على غير المختار من أن التنزيل راجع الي ننزيل المؤدى بلا نظر الى تتميم الكشف كما يدعيه الأستاذ المحقق الخراساني (قده) فلا بحال لدعوى حكومة الامارات على الاصول ولذا هو ادعى نقي الحكومة الاأن دعواه الورود في غير محله كما ظهر لك سابقا وعليه لابد من تقديم الاماوة على الأصل بوجه آخر وهو بمناط التخصيص لابمناط المكومة والورود كما أن على هذه الدعوى لانقوم الامارات مقام القطع المأخوذ جزء الموضوع أو تمامه على وجه الطريقية .

نعم بناءاً على المسلك المختار من أن مفاد التنويل تنميسم بكون تقديمها على الأصول بنحو الحكومة ويصح قيامها مقام القطسع على تحو العلمية يكا بيناه سابقاً هذا بالنسبة الى الأصول الشرعية وبالنسبة إلى الأصول المقلية فتقديم الامارة عليها بمناط الورود حيث أن قيامها يكون بياتا فلا يكون المورد من باب حكم المقل بقبح المقاب بلا بيان وبقيامها بتحقق المؤمن فهرتفع معه إحتمال الصرر والعقوبة الذي هو موضوع حكم المقل بالاحتياط كما أنه بقيام الامارة يرتفع التحير الذي هو موضوع حكم المقل بالتخيير فافهم وتأمل . . .

الأمر الخامس نسبة الاستصحاب إلى قاعدتي الفواغ والتجاوز (١)

(۱) وهل هما قاعدتان أم قاعدة واحدة قيل بالأول لعدم إمكان الجمع بينهما لجعل واحد حيث أن الشك في قاعدة التجاوز يتعلق بأصل وجود الشيء وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود ولا يمكن الجمع بينهما بلحاظ واحد إذ لا جامع بينهما وكيف يكون جامع بين ماهو بمفاد كان التامة الذي مفاد قاعدة التجاوز ومفاد كان الناقصة الذي هو مفاد قاعدة الفراغ وأجاب الشيخ الأنصاري (قده) عن ذلك بامكان إرجاع قاعدة الفراغ إلى مفاد كان التامة بمعنى إرجاع بصحة الموجود إلى التعبد ح

فلا إشكال في تقديمهما على الاستصحاب إلا أنه هل التقديسم بنحو الحكومة أو التخصيص قيل بالأول بناءاً على انهما من الامارات الكاشفة

وجود الصحيح بتقريب جعل الصحة قيد للموضوع الالمحمول كي يكون المحمول هو الوجود المطلق الذي هو مناط كان التامة بأن يقال عند الشك في صحة العمل الذي فرغ منه صلاة كانت أو حجا أو نحوهما العمل الصحيح وجدوهليه يكون الجامع للقاعدتين هو معنى واحد وهو التعبد بوجود الشيء وقد أورد عليه المحقق الأستاذ النائيني وقده ) بأمور ثلاثة .

الأول إن التعبد بوجود الصحيح لايثبت صحة الموجود الا بالأصل المثبت أذ الأثر مترتب على صحة الموجود لا على وجود الصحيح .

الثاني أن متعلق التجاوز في الأخبار في قاعدة الفراغ هو ذات الشيء وفي قاعدة التجاوز عله ولا جامع بينهما .

الثالث بأن متعلق الشك في قاعدة التبهاوز هو الجرء وفي قاعدة الغراغ هو الكل ولا جامع بين الجرء والكل في عالم اللحاظ.

ولكن لا بخفى أنه يمكن تصور جامع في المقام بأن يوجد نفس الشيء المنطبق على متعلق كل منهما ويكون المتعبد بوجوده من دور. عنوان شيئية الجزء أو شيئية الكل حتى يقال أقهما شيئان موجودار. بوجودين لا جامع بينهما وعليه لا مانع من شمول عنوان الشيء لهما فاذا أمكن أن يكون لهما جامع في مقام الثبوت يقع الكلام في مقام الاثبات فنقول الناظر الى أخبار الباب يجد امكان أخذ الجامع لهما الى أن يقول (ع) يازراره إذا خرجت مر. شيء ثم دخلت في غيره فهكك ليس بشيء بتقريب أن الامام (ع) ذكر كيرى كلية تنطيق على المشروج من جوء ودخوله في جزء آخر أو مطلق ما كان عليقي علم المنافرة عن جوء ودخوله في جزء آخر أو مطلق ما كان علية

عن الواقع بتقريب أن المستفاد من الفدالب أن كل من يأتي بالفعل المركب من الأجواء يأتي بجميح الأجواء وشرائطه على وفق الارادة المتعلقة بذلك الفعل والشارع أمضى هذه الغلبة كما يستفاد من تعليل

- فيره لكن يشمل الجرّم الآخر وعلى الخروج عن المركب المأمور به والدخول في فيره مثل السلاة والحج وفيرها وعليه أنه يمكن الاستفادة من الرواية جامع عام ينطبق على الجرّم وعلى الكل والخروج عنه له مصداقار. أحدهما التجاوز عن عله الذي عين الشارع له وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة التجاوز.

وتانيهما التجاوز عن نفسه والفراغ هنه وبهذا الاعتبار يشمل هاعدة الفراغ والجامع بينهما هو عنوان الخروج عن الشيء ومثل هذه رواية اسماعيل بن جابر ( كل شيء شك فيه بما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه) بتقربب أن الامام (ع) أمر بالمضي وعدم الاعتناء بالشك في كل ما شك فيه من غير قرق بين كان المشكوك فيه نفس بالشك في كل ما شك فيه من غير قرق بين كان المشكوك فيه نفس المركب أو جزء من أجزائه بعد ما مصى عنه غاية الامر المضي هن المركب بانمامه والفراغ هنه وبالجزء المعني عن محله ومكدا في بقية الأخبار فاته من جميع أخبار الباب يستفاد مفهوم التجاوز والمضي وكلاهما مصداقان لمفهوم التجاوز هن الشيء له مصداقان .

أحدهما التجاوز عن نفس الشيء بمعنى تمام وجوده المني عنه ومذا مورد لقاهدة الفراغ ع

وثانيهما التجاوز عرب محله وهددا مورد التجاوز وليس فيهما تجوز أو اضمار بل التجاوز عرب المحل الذي عينه الشارع للهيء عكون تخاوزاً عرب قلك الهيء حقيقة إذ لا معنى للتجاوز عن نفس الجزء إلا بالتجاوز عن محله الشرعي أو يلتزم =

ه و

ولكن لا يخفى أن الغلبة لاتوجد الامارية واستفادة ذلك مر.

- بدلالة الاقتضاء تقدير لفظ المحل للكلام عن اللغوية كما في قوله تعالى ( وأسأل القرية ) تقدير أهل ثم أنه هل المراد من التجاوز عن المحل الشرعي فقط أو يعم حتى المحل العادي قيل بالثاني اذ النقدير لما كان هو المحل وهو أعم من العادي والشرعي وعليه تترُّقب ثمرات فقهية مهمة كما لو كان من عادته الوضوء عقيب الحددث الأضغر أو القسل عقب الحدث الأكبر فملى تعميم معنى المحل يلزم القول في الأول حيث أن المستفاد من أخبار الباب أنه طبق الامام (ع) كبرى القاعدة الق هي انما الشك في شيء لم تجره على الشك في وجود الأجراء بعد التجاوز عن محلها الشرعي كما في قوله (ع) بعد قول السائل ورجل شك في الآذان وقد دخل في الاقامة حيث قال (ع) ورجل شك في الاقامة وقد كبر قال عليه السلام يمضى ومكذا سأل السائل عن الشك في الأجزاء بعد التجاوز عن المحل الشرعي فأجابه (ع) بأنه يمضي الي أن قال (ع) بازراره اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشك ليس بھيء ،

وبالجملة المستفاد من الرواية هو الخروج عن علما الشرعي والمعني والتجاوز عنه أذ هذا المقدار هو الذي طبق الامام (ع).

وأما أكثر من ذلك بنحو يشمل المحل العادي فلا نقتضيه دليل الاقتصاء أذ لبس لفظ المحل في البين حتى يؤخذ بعمومه ثم أنه لوشك في الجزء الأخير من المركب المترتب الاجزاء كالتسليم مثلا فهل تجري قاعدة التجاوز أو الغراغ أو كلاهما أو لا يجريان احتمالان والذي ينبغي أن يقال أن الجرء الاخير انما يتصور في الاجواء المترتبة بعشها - الاخبار عنوعة بل المستفاد من الاخبار أنها من الاصول حيث ان المأخوذ في موضوعها الشك كقوله (ع) (اذاخرجت من شيء ودخلت في قيره على بعض والا لو لم يكن ترتب بينها فلا يكون الجزء المشكوك الاخير بل تكون الأجزاء عرضية وبعد الفراغ عن هذه الجهة فيكون المراد بالشك في الحزء الاخير بالنسبة إلى المركب المترتب الاجزاء كالتسليم مشلا فتارة يعتبر فيه المولاة وأخرى لا يعتبر فيه ذلك.

أما فيما لايمتبر فيه المولاة كالفسل مثلا اذا شك في جزئه الاخير كالجانب الايسر فالظاهر عدم جريان القاعدتين :

أما قاعدة التجاوز فواضح حيث أنه لم يتحقق تجاوز عن وجوده حيث أنه فرض أنه مشكوك ولا عن محله الشرعي حيث أنه فرضه فيما لم يعتبر فيه المولاة ففي أي وقت أتى به لتكون محله يعم لو هممنا المحل للمادي لامكن صدق التجاوز عن محله لكنك قد عرفت أرب المستفاد من الاخبار هو المحل الشرعي .

وأما قاعدة الفراغ فجريانها محل اشكال اذ كيف يتحقق الفراغ مع كون الجزء الأخير مشكوك الوجود .

وأما اذا اعتبر فيه المولاة فلا يبعد شمول القاعدتين بناء على عدم اختصاص قاهدة التجاوز بالصلاة حتى في الجرء الأخير وأما بناء هلى اختصاص قاعدة التجاوز في الصلاة كما لوشك في الجر، الأخير من الصلاة كالتسليم مثلا وقد دخل في التعقيب بعد الصلاة فلا مانع من جريان تلك القاعدتين لصدق التجاوز عن محله الشرعي ويصدق الفراغ بدخوله في التعقيب.

وأما لو شك ف التسليم ولم يكن داخلا في التعقيب قان كار. شكه بعد صدور المنافى عن غير فرق بين ما يكون المنافى عحداً لا سهواً كالتكلم كما أنه لافرق بين أن يكون المنافى

فشكك ليس بشيء ) وكذا الاخبار ولست في مقام الغاء الشك وتتميم الكشف لكي تكون من الامارات وعليه لامجال لتقديمها على الاستصحاب

- أمر وجودياً كالحدث والتكلم أو عدمياً كالصكوت الطويل قان جميع ذلك تجرى كلتا القاعدتين .

أما في التجاوز فانه يصدق بتجاوزه عن عله الشرعي فان علمه الشرعي للتسليم قبل فعل المنافى كما أنه يصدق القراغ بعد الاشتغال بالمنافى :

وأما إذا لم يكن شكه فعل المناقى بل شك قبل فعل المنافي فالظاهر عدم جريان التجاوز لعدم تجازه عن محله الشرعى ولا يتحقق الفراغ اذ لو علم بالترك لأتى به وكان في محله ثم لا يخفى هل يعتبر في القاعدتين الدخول في الغير أم لا قيل بعدم اعتباره بحمل الدخول في الغير في الفالب .

ولا يخفى أن حمل القيد على الغالب خلاف ظاهر التعبير فاذا ظاهر في الأجزاء فالحق أن يقال أن الظاهر من الأدلة في قاعدة التجاوز اعتبار الخول في الغير لعدم صدق التخاوز الا بالدخول في الغير .

وأما حيث لا يتحقق معنى للتجاوز عن محله الا به ولو كان بالسكوت الطويل لو كان الشك في الجزء الأخير وهو التسليم .

وأما في الفراغ فيمكن أن يستفاد من أخبار الهاب في اعتبار الدخول في الفير لرواية زرارة قال (ع) لزرارة ( اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ) وقبلها رواية اسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه ولا يعارض ذلك إطلاق رواية بن يكير لامكان حملها على المقيد مسع فرض وحدة المطلوب ثم أنه مالمراد من (الغير) هل هو الغير المختص =

ينحو الحكومة ودعوى أنها تقديمها على نحو الحكومة وكانت من الأصول بتقريب سببية الشك في بقاء الحالة السابقة في الاستصحاب عن الشك - بالأجزاء للذكورة في الروايات أو يهملي لكل جزء مر. الأجزاء للصلاة المستقلة بالتبريب ف الكتب الفقهية أو لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير ولكن بشرط أن لا يخرج عن أجزاء الصلاة بناء على اختصاص القاعدة بالصلاة أو مطلقاً بناء على عدم الاختصاص.

أما الاحتمال الأول لا يمكن الالتزلم به لعدم شموله لمن كارب يقرأ السورة وقد شك في الحمد أو كان في التشهد وقد شك في السجود لعدم ذكر ذلك في الروايات ولذا رجح المحقق النائيني الاحتمال الثاني لتعميمه لذلك الفرهين الاأنه لم يشمل مقدمات الأجزاء وأجزاء الأجزاء فانه يتم بناء على ما اختاره من عدم اطلاق الشىء لأجزاء الأجزاء الا بفاية وادعاء ولذا لم يكن الجرء في عرض شيئية الكل.

ولكن لا يضفي أنه قد تقدم أن لفظ الشيء يطلق على الأجزاء والكل في عرض واحد حقيقة من دون إدعاء رغاية اذا عرفت فالحق هو الاحتمال الأخير فأن الموجود في الأخبار الفظ الغير وهو غير المشكوك وكلما ينطبق عليه الشيء . أما حقيقة أو ادعاء بكون لفظ الغير يكون غير الشيء وحيث لم نقل باختصاص القاعدة في الصلاة كما عرفت من يعض الأخبار عدم اختصاصها بها فلا فرق في شمول لفظ اخير للاجوراء وأجزء الأجزاء ومقدمات الأجزاء بين الصلاة كالهوى مثلا أو الأخلد ف القيام وسائر المركبات إلى أمر الشارع بايجادها كالحج مشلا فاذا شك في أثناء السمي مثلا في الطواف أو في جزء منه يكور. مشمولا لة عدة التجاوز ومما ذكر ظهر أن لا فرق في الغير الواجبـة والمستحبـة بل وان لم يكن من أجزاء المركب حقيقة كالتعقيب مثلا ثم أن الكلام = في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة ومفاد القاعدة هو البناء على حدوث ما يكون رافعاً للحالة السابقة فتكون القاعدة رافعــة لموضوع 

- في الطهارات الثلاث كالموضوء والفسل والتيمم بناء على عدم اختصاص قاعدة التجاوز في الصلاة فبل يجري فيها فتقول :

أما في الوضوء فالظاهر أنها لا تجرى للاجماع على عدم جريانها وبعد الفراغ من الوضوء تجري قاعدة الفواغ للاجماع على ذلك وبصحيحه زرارة ( إذا كنت قاعداً في وضواك فلم تدر أفسلت ذراعيك أم لا ؟ فأعد عليها وعلى جميع ماشككت فيه أنك لم نفسله عا سمى الله تعمالي مادمت في حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء فرقت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى عا أوجب الله عليك لا شيء عليك ) . وأنها صريحة في عدم جريان قاعدة التجاوز وجريان قاعدة الفراغ وبما أنهما قاعدنان لامعارض بينهما وبما أنها صريحة في المطلوب لايمارضها إبن أبي يعفور في روايته: قوله (ع) إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بهيء لا مكان حمل من على البيانية والضمير في غيره يرجع إلى الموضوء وماذكرناه لمدم الجريان من دعوى الشيخ الأنصاري (قده) من أن الوضوء عمل واحد لوحده أثره حيث أن أثر جمع الأجزاء أثر بسيط وهي النورانية وقد أشار إلى ذلك قوله (ع) ( الوضوء نور ورواية في روايــة أخرى والوضوء على الوضوء نور على نور ) فهذا محل نظر أولا أن فرض الوضوء أمراً واحداً لوحدة أثره مناف لرواية ابن أبي يعفور (ع) إذا شككت ف شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشك ليس بشيء فان الظاهر من ذلك جمل الوضوء ذو أجزاء .

وثانياً أن وحدة الأثر وبساطته لاتوجب وحدة السبب المؤثر إذا =

الاستصحاب عنوعة إذ لا سببية ومسببة بينها وكيف يكون بينها ذلك مع أن بقاء عدم الشيء مع فرض حدوثه الطارد لبقاء عدمه في مرتبة واحدة فظهر عا ذكرنا أن تقديم القاعدتين على الاستصحاب ليس على نحو التخصيص أما للاجماع وأما من جهة ورود القاعدة في مورد الاستصحاب حيث أنه لولا تقديمها على الاستصحاب يلزم لغوية جملها إذ مامن مورد تجري فيه القاعدة إلا ويجري فيه الاستصحاب ثم لا يخفى أن قاهدة التجاوز وقاعدة الفراغ قاعدتين مستقلتين لتغاير متملقيهما حيث أن متعلق الهك في قاعدة التجاوز أصل وجود الشيء بمفاد كان التامة وفي قاعدة الفراغ صحة الموجود بمفاد كان الناقصسة ولا جامع بين هذين المفادين كما أن المستفاد من الروايات أيضاً قاعدتين فان بعضها تفيد قاعدة التجاوز إلى الشك في أصل الوجود بمفاد كان التامة مثل رواية زراوة إلى أن قال يا زوارة إذا خرجت مر. شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ورواية إسماميل بن جابر قال أبو عبد الله (ع) أن شك في شيء في الركوع بعدما سجد فليمضي وإرب شك في السجود بعدما قام فليمضى كل شيء فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليممني عليه وهكذا موثقة بن أبي يعفور ومحمد بن مسلم فان الظاهر من هذه الأخبار حكم الشك في الوجود الذي مفاد كان التامة وبمضها تفيد قاعدة الفراغ كموثفة بن مسلم كلما شككت فيه بما مضى فليمضه كما هو وموثقة أخرى لابن مسلم كلما مضى من صلاتك وظهورك فامضه كما هو.

<sup>=</sup> أكثر العبادات لها آثار واحدة مع أنها ذات أجزاء . .

وأما التيمم والغسل فالحاقهما بالرضوء بنحو البدليسة محل إشكال [شكال . . . [لا أن يقوم إجماع على الالحاق ونحققه محل إشكال . . .

ولا يخفى أن ذيل هاتين الموثقتين ظاهران بالصراحة إلى أرس المشكوك فيه بدد صحة الشيء بمفاد كان الناقصة الذي مفاد قاعدة الفراغ وحاصل الكلام أن المستفاد من أخبار الباب أقهما قاعدتار. فعليه لا بجال التكلف إرجاع الطائفة النانية إلى الأولى مع ظهور بعضها ف قاعدة التجاوز وبمضها في قاعدة الفراغ بلا وقوع ممارضة بينهما لكي ينتهي الأمر الى. وفع الممارضة يحمل الاطلاق على التقييد اذ المسارضة انما تتحقق لو فرض أن مفاد الأخبار قاعدة واحدة كسا هو مسلك الشيخ الأنصاري ( قده ) يحمل الطائفة الثابتة الظاهرة في قاعدة الفراغ التي هي ما كان الشك في صحة الموجود على قاعدة التجاوز .

ولكن لا يخفى أن أخبار الباب منها مختصة بقاعـــدة التجاوز لاعتبار الدخول الغير كصحيحة ورارة وموثقة بن أبي يمفور ورواية اسماعيل بن جابر ومنها غير متكفلة لهذا القيد كموثقة بن مسلم فان ظهورها في الشك في صحة الموجود فان الظاهر من قوله (ع) كلما شككت فيه عا قد مضى فامضه كما هو ، هو الشك في صحته بعد القطيع بأصل وجوده والمكان تطبيقه على الأول بأن يكون المراد بقوله فامضه كما هو بمعنى أنه عند الشك في أصل الوجود أي على أنه وجد صحيحاً عا لايصفى اليه ولذا صاحب الكفاية حل هذه الرواية ونظائرها عاكانت ظاهرة في الثاني على قاعدة الفراغ وما ظاهرة في الأول على قاعدة التجاوز ولكن الما كان موردها الصلاة كقوله في رواية إبن جاير إن شك في الركوع بعدما سسد أو شك في السجود بعدما قام خصها بها والتحقيق ماذهب إليه صاحب الكفاية من إستفادة القاعدتين من الأخبار لكن سع التعميم في قاعدة التجاوز وذلك لعموم التعليل في ذيل روايـة بن جابر كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره ليمضي عليه وفي ذيل موثقه بن أبي يعفور إنما الشك في شيء لم تجزه فيستفاد منها التعميم فتلخص أنه لا دليل على قاعدة الفراغ عند الشيخ (قده) فإن الأخبار بجملتها إنما قدل على قاعدة النجاوز وأن الدليل على إعتبارها عند صاحب الكفاية وعندنا هو بعض الأخبار لكن مع التخصيص بباب المسلاة عند ساحب الكباية ومطلقاً عندنا فاعلم أن الشك في صحة الموجود الذي هو بجرى قاعدة الفراغ تتسبب عن الشك في أصل الوجود كما في كل مورد شك في صحة شيء من جهة الشك في فقد شيء كان معتبراً فيه شرطاً أو شطراً.

نعم لو قلنا بكون الترتيب والموالاة معتبراً في صحة الهيم من غير دخل لهما في أسل وجرده كان الهك في أصل الوجود ومع كل مورد يكون الشك في الوجود كان بجرى لقاعدة المتحاوز ولا يصح جريان قاعدة الفراغ لما تقدم مراده وسيأني مفصلا من أن الأصل في السبب يغني عن الأصل في المسبب .

نعم لو لم يكن جريان قاهدة التجاوز للمعارضة أو غيره كان بجرىء لقاعدة الفراغ وكل مورد لايكون الشك في الصحة مسبباً عن الشك في الوجود يجزي قاهدة الفراغ من غير إشكال إذا عرفت ذلك فاعلم أنه تظهر الشمرة في إختلاف المسالك الثلاث فيما لو صلى أحد صلاة ثم توضأ بعد وشك في صحة الصلاة المأتي بها من جهة الشك في الاخلال فالمترتب والموالات ومن صحة الوضوء من جهة الشك في فقد جزء منه وعلم إجمالا بهطلان أحدهما الها الصلاة .

وأما الوضوء فعلى مسلك الشيخ من عدم تمامية قاعدة الغراغ تجزي قاهدة التجاوز فيهما ولما كان العلم الاجمالي بالبطلان يوجب تمارض بين القاعدة في الصلاة والقاعدة في الوضوء ويعدد تساقطهما

بالتمارض يرجع فيها إلى قاعدة الاشتفال فيجب إستثناف الوضوء وإعادة الصلاة وعلى مسلك صاحب الكفاية لانجري قاعدة النجاوز فيهما .

أما في الصلاة فلان الهك في صحتها في أسل وجودها ولا يكون الفك في صحتها مسهبا عن الشك في وجوده لكوفه من جهة الاخلال بالترتيب أو الموالات.

وأما في الوضوء فلا اختصاص قاعدة التجاوز في الصلوة بل بكون كلاهما قاعدة الفراغ فيتمارضان وبعد التساقط يرجع الى الاحتياط أبضياً .

وأما على المسلك التحقيق يجري قاعدة التجاوز في الصلوة والوضوء مماً وقاعدة الفراغ في الوضوء خاصه لكن يكون الهك في صحته مسبياً عن الشك في وجود مايمتير فيه فتتمارض قاعدة النجاوز فيهما بعيد تساقطهما بالتمارض فتبقى قاعدة الفراغ سليمة عن الممارسة فيكور النتيجة إجراء قاعدة الفراغ في الرضوء والاكتفاء به واعادة الصلوة هِ الكلام في فقه رواية أبن أبي يعفور الواردة في الموضوء فنقول يمكن ارجاع العشمير في غيره من قوله اذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره إلى الشيء المشكوك أو إلى نفس الوضوء فعلى الأول يطابق الصدر مع التعليل المذكور في ذيلها الا أنها تدل على صحة الوضوء لو شك في بعض أجزائه في الأثناء وهو خلاف الاجماع على أنه او شك في الأثناء يجب الاثيان بالمشكوك ومابعده وعلى الثاني لا يطابق صدرها مع التمليل المذكور في ذيلها إذ التمليل ظاهر في أن الملة في الوضوء كغيره في باب الشك مي تجاوز المحل وصدرها دال بالمفهوم على أنه مادام في الأثناء يجب الاعتناء بالشك فهما متمارضان ويمكن الجواب أحدهما أن الاستدلال إنما هو بمفهوم التعليل فيها باعتبار أحد أفراده وذلك لأن للفهوم من قوله (ع) إنما الشك في شيء لم تجزء هو عدم العبرة بالشك فيما إذا جاوز الشيء والتجاوز قد يحصل بالدخول في الجزء الآخر المتصل بالمشكوك وقد يحصل بتمام العمل والفراغ منه والدخول في غيره وفي باب الوضوء إذا تجــاوز عربي الممل لاعبرة بشكه بمقتضى القاهدة وتخصيصها الرضوء في باب الوضوء بمعنى يجب الاعتناء بالشك فيه مادام في الأثناء وهذا التخصيص لايضر بشمول قاعدة التجاوز عربي الممل وبمبارة أخرى لصدر الرواية منطوق ومفهوم بناء على إرجاع الضمير الى الوصوء في المنطوق يدل على عدم المبرة بالشك اذا تجاوز عن المحل ينطبق على القاعدة أو التعليل له والمفهوم يدل على وجوب الاعتناء لو وقع الشك في الأثناء ولو تجاوز عن محل الشك ولكن التعليل لما سبق للاستدلال على تطبيق صدر الرواية يوجب حمل ذيلهامن غير اشكال الثانيأن بلتزم بارجاع الضمير الى الشيء ومع ذلك يجاب بأن الضمير في قوله ودخلت في غيره مطلق يهمل الغير المتصل والمنفصل وهو الذي يتحقق بعد العمل وبقربتك الاجماع على اعتناء بالشك في أثناء العمل في باب الوضوء بقيد الغير بالمنفصل والفرق بين الوجهين هو أنه على الأول منهما تخصيص يعموم القاعدة بغير باب الوضوء وعلى الثانى تقيبد لاطلاق الغير بالغير المنفصل من دون إرتكاب بتخصيص في العموم وذلك لا يوجب الفرق بينهما [لا بالنسبة إلى الأول يلزم لغوية التطبيق على المررد دون الثاني ثم أن القيد الثالث من قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما قشترط وجود المشكوك في صحته هو قرتب الأثر على نفس الوجود مثلاً لو شك في أثناء صاوة المصر في إنيان صلاة الظهر فتجري قاعدة التجاوز وأنها تثبت وجود صلاة الظهر فتحكم بصحة العصر بمعنى أنها محرزة شرط صحة العصر حيث صحتها منوطة بتقدم صلاة الظهر على العصر ولكن لايوجب سقوط الظهر بنحو لو كان الوقت باقياً يجب الانيان بصلاة الظهر (١) بعضد

(۱) بتقريب أن الشك في الشرط لما كارب له محل شرعي ففي الطهارة الحدثية محلها الشرعى قبل الصلاة بقوله تعالى ( [13] أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلا يه ومحل صلاة الظهر والمغرب قبل العصر والمشاء لقوله (ع) ( إلا أنهذه قبلهذه ) فلا ما نعمن جريان قاعدة التجاوز لعدم الفرق بين الجزء المشكوك والشرط المشكوك الوجود فكما أنها تجري في الجزء تجري في الشرط لأن متاط الجريان واحد وهو أن صحة العمل يتوقف على وجود الجزء أو الشرط المشكوك وجودهما بعد التجاوز عن علهما المقرر لهماشرعا بلاتفاوت بينهما وبما أنهما من الأصول التنزيلية العمل الذي بيده وشك في وجوده في أثناثه فيجب معاملة وجود صلاة الظهر مثلا من حيث شرطيته اصحة صلاة المصر لا مطلقاً ودورى بان التجاوز الذي هو موضوع القاهدة لم يتحقق في الأجزاء الباقية التي لم يأت بها بعده فلا أثر لجريان القاعدة في الأثناء عنومة إذا مامو الشرط الجموع العيمل وجود الظهر مثلا قبل العصر فبنفس دخواله في صلاة المصر بتحقق التجاوز عن محل الشرط وقد إدعى الشيخ الأنصاري (قدم) في خصوص الوضوء لا يلزم به لصحيحة على بن أبي جمفر عن أخيمه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوءه هو أم لا ( قال (ع) إذا ذكرها وموني صلاته انصرف وأعادها وإن ذكرها وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.

ولكن لا يخفى دلالتها على ذلك عل تأمل هذا كله فيما لركان -

بعد العصر وكذا شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلوة لوشك في أثنائها في الوضوء . الوضوء .

وأما أن يكون الشرط هو الطهارة الحاصلة من الوضوء وعلى الأول يكون للشرط عمل مقدم على الصلوة فتجري قاعدة التجاوز لو شك في

= للشك له مخل شرعي :

وأما لو لم يكن له عل شرعي كالشر والاستقبال فلا تعمري قاعدة التجاوز بن المحل الشرعي هذا فيما لو كان الشرط للمركب المأمور به .

وأما لو كان شرطاً شرعياً للجزء كالجهر والاخفاق بناء على كونها شرطين للبهوء للصلاة في حال القراءة وربعاً يقال بعدم جريان قاعدة التجاوز من جهة أن الشرط ليس له وجود مستقل فلا يصدق عليه تجاوز عنه وأما في نفس المشروط فلا شك فيه لكي تجري قاعدة التجاور ولكنه على منع إذ لا مانع من جريانها في الشرط والمشروط.

أما في الشرط المشكوك الوجود فلأن الجهر والاخفات بشيء شك في وجوده بعد التجاوز عن محله وعدم كونه جوهراً ومستقلاً في الوجود لا ينافي كلونه شيئاً .

وأماً في المنفروط فلان المشروط بوصف كونه صحيحاً مشكوك الوجود وهكذا لاإشكال في جريان قاعدة التجاور في الشرط العقلي للجزء كالموالات بين حروف الكلمة إذ مرجع هذا الشك إلى وجود الجزء الذي هو المكلمه بعد التجاوز عن علمه كما هو المفروض في المقام اذ المفروض أن المشرط عقلي المجزء والنفك فيسه شك في المشروط الدذي مو الجزء وبالجملة لافرق بين ما يكون المصرط عقلياً أو شرعيا للجزء بالمنسبة

لجريان قاعدة التجاوز قلا تقفل.

نفس الوضوء في أثناء السلوة لتحقق موضوعه لكون ماشك له على شرعى ويتحقق بالدخول في تجاوز عن على المشكوك المقرر له شرعا فبمقتضى قاعدة التجاوز يبني على وجوده بالنسبة إلى الصلاة التي مشغول باتيانها.

وأما بالنسبة إلى الصلاة الأخرى فلا يجري قاعدة التجاوز فيجب الاتيان بالوضوء لعدم تحقق التجاوز من عمل المشكوك وعلى النائى فأما أن تكون الطهارة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشك فتكور. أفعال سببا لنفس الطهارة التي هي النورانية وحينئذ يكون ترتبها على الوضوء ترتباً واقعياً تكونياً.

وأما أن يكون ترتب هذا الأثر ترتبا جعلياً يحصل بجعل الشارع فيكون من الأمور الجعلية فعلى الأول يكون عبارة عن مقارئسة الأثر لأول جزء من الصلاة إلى آخر جزء منها قلو شك في أثنائها فبالنسبه إلى ما قد معنى من الأجزاء يمكن جرياتها إلا أنه بالنسبة إلى ما بقى من الأجزاء يكون الشك في المحل فلا يتحقق موضوع لجزيانها لما عرفت أنها نجري أو شك في شيء وقد تجاوزت عله .

وأما جريانها بالنسبة إلى نفس الوضوء فقد عرفت أنه لا يجري لكون ترتب الطهاره على الوضوء ترتباً تكوينياً واقعياً وإنما تجري فيما لو كان القرتب شرعياً.

وأما على الثانى نيمكن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لو كان الشك في الأثناء حيث أنه على هذا الفرض ترتب الطهارة على أفسال الوضوء بجمل شرعي فيتحقق بالدخول في السلاة بالتجاوز عن الوضوء ثم لايخفي على يعتبر في القاعدة ين الدخول في الغير الظاهر إعتباره في قاعدة التجاوز لأن التجاوز عن الشيء لاتكون إلا بالدخول في غيره وإلا

مادام لم يدخل في شيء آخر لا يصدق عليه تبجاوز عنه ويكون محله باق إلا أن يعتبر فيه أن يكون الترتيب بيئسسه وبين المشكوك فيسه شرعاً من الاجراء والأنمال واو لم يكن الترتب شرعياً لا يصدق عليه دخول في الغير فمن كان شاكاً في السجود وهو أخذ بالنهوض إلى القيام أو في الركوع وهو في حال الهوى إلى السجود لا يصدق عليه الدخول فيسمه وان كان ذلك من مقدمات يترتب عليه لكون نرتب ذلك عقلياً وعليه يجب الاتيان بالمشكوك لصدق كونه في المحل ويفهم ذلك من ذكر الأمثلة للذكورة في النص فانه يستفاد منها تجديد الغير بالدخول فيما رتبها على المفكوك شرعاً لا مطلق الغير ودعوى أنه مطلق الغير للرواية الواردة في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع) قد ركع عنوعة لضعفها وعلى فرض القول بها لابد من الاقتصار عليها وحدم التمدى إلى فيره من المقدمات كما أنه لايمتبر في الغير أن يكون متصلا بالمشكوك فلو كان منفصلا عنه يصدق فيسه دخول في الغير فلو شك في الركوع والسجود وهو في التههد إذ المستفاد من الأخبار اعتبار الدخول في الغير لكونه عققاً لمنوان التجاوز عن عمل المشكوك وعليه بعد صدق التجاوز في الدخول في غير الملاصق للمشكوك فتبجري فيــه القاعدة نفي الفرض المذكور بحكم التجاوز عن الركوع والسجود بالدخول بالتشهد من غير فرق بين كونهما بشك واحد أو كل واحد منهما فيه شك مستقل ولولا ذلك لقلنا ببطلان الصلاة لعدم احراز الركوع في المسلاة

ثم لا يتخفى أن المستفاد من أخبار الهاب هو مطلق الملك الحادث بعد العمل ولو كان مسبوقاً بملك آخر قبل العمل من سنحه أو من غير سنحه أو خصوص الشك فير المسبوق بالشك والالتفات قبل العمل الطاهر

°٤

هو الثاني من غير فرق بين أن تكون الصلاة عتملا لاتيانه بوظيفـــة الشاك ومو الوضوء قبل الصلاة أم لايكون عِتملا ذلك بل يعلم أنه لم يتوضأ قبل الصلاة بعدما شك في الطهارة ولكن يشك في صحة صلاته من جهة كونه متطهراً واقعاً كما هو الظاهر أن الشك المأخوذ في موضوع القاعدة في أخبار الباب مو طبيعة الشك الحادث بعد التجاوز أو الفراغ على الاطلاق بنحو لا يصدق على الشك قبل الممل فعلية لا تجري القاعدة في حقه أصلا من غير فرق بين تحقق الاستصحاب أم لا الا أن بمض الأعاظم ( قدم ) أجرى القاعدة فيما اذا كان الصلاة عتملا لاتيانـــه بوظيفة الشاك وهو الوضرء قبل الصلاة دون ما لم يكن محتملا بتقريب أنه لا يزيد حكم استصحاب الحدث عن العلم الوجداني بالحدث فكما أنه لو كان عالماً بالحدث وأحتمل بعد الفراغ من العمل أنسه توضأ قبل العمل تجري في حقه قاعدة الفراغ كذاك لو كان مستصحب الحدث بخلاف مالو كان لم يحتمل الاتيان برظيفه الشاك الذي هو الوضوء قبل السلاة بعد استصحاب الحدث فعدم جريان قاعدة الفراغ لأجل استصحاب الحدث قبل العمل لأنها تكون حاكمة على الاستصحاب فيما لو كان الشك بعد العمل ودعوى أن هذا يجري فيما لو كان الاتيان بالوضوء محتملا منوعه أذ استصحاب الحدث أنما يجري بمده وهي حاكمة عليه أذ المعتبر في الاستصحاب الشك المفعلي وهو انما يتحقق بعد الصلاء ولأجل لذلك قلنا أن الطاهر من الأخبار هو الشك غير المسبوق بشك أخر قبل الدخول في العمل فمدم جريان القاعدة مع سبق الشك والالتفات قبل العمل لأجل أنه لا موضوع لها لا أنه من جهة الاستصحاب السابق الجاري في ظرف الممل ولازم أنه لا فرق بين الصورتين في جريان القاعد، لاشتراكهما في سبق الشك مذا كله لو التفت الى كونه شاكة حين العمل : وأما لو احتمل كرنه شاكا في ظرف العمل الطاهر عدم جريانها لما قلنا بأن الظلهر هو اختصاص جريانها بما لم يكن شاكا حتى يحتاج ذلك إلى إحراز عدم كونه شاكاً ودعوى أنه يمكن التمسك بجريانها بعموم كلما حضى من صلاتك وطهورك والتعليل يكون من تبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو عنوع عندنا ودعوى جريان أصالة عدم حدوث الشك والالتفات قبل العمل إنما يجدى إذا كان الموضوع مركباً وإلا مع كونه بسيطاً ولازماً عقلياً لعدم الشك والالتفات في ظرف العمل فلا ينفع في جريانه لكونه من الأصل المثبت كا لا يخفى .

الأمر السادس نسبة الاستصحاب إلى أصالة الصحة فنقول لاإشكال في تقديم إصالة الصحة على الاستصحاب مطلقاً من غير فرق بين الاستصحاب المحكمي والموضوعي كما أنه لا فرق بين كون الصحة بعمني التمامية أو ترتب الأثر إلا أنه يختلف وجه التقديم ففي بعشها بنحو الحكومة وفي بعضها بنحو التخصيص للزوم عدور اللغوية بيان ذلك أن هذه القاعدة بناء على كونها من الامارات فلا شبهة في تقديمها على الاستصحاب الموضوعي والحكمي بمناط الحكومة لكون مقتضى دليل كشفها ترفع الشك الموجود في الأصل إلا أن نقول بأن كشفها في خصوص مدلولها المطابقي على المختار أو قلمنا بأن مفاد (لاينقض) ناظر إلى جعل المماثل في استصحاب المحملة وجعل الأثر ففي استصحاب عدم بلوغ الماقد حين العقد يترتب الأحكام وجعل الأثر ففي استصحاب عدم بلوغ الماقد حين العقد يترتب التقديم القاعدة على الاستصحاب إلا بمناط التخصيص للزوم اللغوية إذ تقديم القاعدة على الاستصحابات العدمية فلو كانت تلك الاستصحابات مقدمة على عرى الاستصحابات العدمية فلو كانت تلك الاستصحابات مقدمة على هذه القاعدة لايهقي مورد أصلا أو كان مورده في غاية القلة بنحو بكون عذه القاعدة الميهم مورد أصلا أو كان مورده في غاية القلة بنحو بكون

مثل هذا التشريع لفوا بل يوجب سقوط هذا الأصل في قلك الموارد. وأما لو قلنا بأن مفاد ( لاتنقض ) كونها ناظراً إلى بجرد الأمر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي بكون تقديم القاعدة على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة إذ مقتضى دليلها تميم الكشف وهو يوجب إلفاء إحتمال فساد للعاملة ومعه لا يجري إستصحاب عدم البلوغ لخلوه عن الأثر هذا بناء على كونها أماره.

وأما بناء على كونها أصلا (١) كما هو المختار وقلنا بأن الصحة

(۱) وترتب عليه عدم ثبوت اللوازم المقلية للقعل الصحيح بأصالة الصحة بل تنزتب على ذلك الفعل محصوص الآثار الشرعية وقد فرغ الشيخ الأنصاري (قده) مالفظه أنه لو شك في أن الشراء الصادر عن الغير كان بما لايملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء مر. تركه الى البائع لاصالة عدمه ، انتهى .

بيان ذلك بأن تردد الثمن بير. لايملك كالخمر والمزير وبين عين ماله مع فرض صحة المعاملة لازم صحته عقلا أن يطبق الثمر. المردود على ماهو علوك حيث ان غير للملوك ينافي صحة المعاملة وبما أن ذلك من لوازم العقلية لصحة المعاملة فلذا لاثبت بجريان اصالة الصحة بصحة المعاملة ومع غير ثبوته يجرى فيه أصالة عدم انتقال من شيء من تركه .

نعم أشار الفقيه الهمداني (قده) في حاشية على الرسائل بلزوم الاحتياط للعلم الاجمالي .

أما بعدم دخول المبيح في ملكه لو كان الهائع حياً أو مورثهم =

نفس ترتب الأثر كما هو المشهور فالظاهر حكومة الاستصحاب على القاهدة حيث أن الشك في بلوغ العاقد ومع إستصحاب عدمه يرتفع ذلك الشك فيترتب عليه الحكم بالفساد وحينئذ لايجري أصالة الصحة من فهد فرق بين القول بأن المستفاد من دلمل حرمة النقص بالأمر بالماملة من حيث الجرى العملي وإن كانت الحكومة أظهر :

وأما لو قلما بأن الصحة هي التمامية نقد تتوهم الحكومة لتسيب الملك في تمامية المقد عن الملك في بلوغ الماقد فاصالة عدم البلوغ ينفي الملك في تمامية المقد .

= لو كان ميتاً فيما لو كان الثمن المسمى ما لايملك .

وأما بخروج المين الشخصية أو مقدار مايساوى المبيع من الشراء من ملكه أو من ملك مورثهم وقد اعترض المحقق النائيني (قده) على ماأفاده الشيخ الأنصاري (قده) من الجمع بين صحة الشراء وانتقال المبيع الى المعتري وبين عدم انتقال شيء من تركه الى البائع فان ذلك متتافيان حيث أن الثمن المردد بين ما لا يملك وبين عين من أعيار ماله ان كان في حاق الواقع هو مالا يملك فلا بدخل المبيع في ملك المعتري للروم إنتقال المبيع بلا ثمن وذلك ينافي حقيقه البيدع الذي هو مبادلة مال بمال فلا يكون صحيحاً وإن كان هو ذلك للال الذي عينه وسماه وهذا ينافي مع الانتقال بشيء من تركته وحينتذ يعلم أجمالا بكذب أحد الأسلين .

أما أصالة الصحة أو أصالة عدم الانتقال وعليه يحكم ببطلان هذا العراء للهك في قابليته للنقل والانتقال لقصور شمول دليل أصالة الصحة بترابط العوضين أو المتماقدين لكون دليلها الاجماع وهو دليل لبى يؤخذ بالقدر المتبقن ولذلك عنتص بشرائط العقد كا لا يخفى .

ولكن لا يخفى لاسببية ومسببة لأنهما وإن كانا متغايرين مفهوما إلا أنهما متحدان منها اذ تمامية العقد في مرحلة للسببية والمؤثرية وكذا تمامية للسبب في مرحلة القابلية للمتأثرية ليسب إلا هين وأجدية العقد والسبب للهرائط للعينة فيهما وإنها الفرق بالاجمال والتفصيل فعليه يجري إستصحاب عدم البلوغ فيترتب الفساد كذلك تجري أصالة الصحة فيتعارضان إلا أن يقال بتقديم أصالة الصحة لمحذور اللفوية . وبالجملة تتقدم أصالة الصحة على الأصول بعد إجتماع الشرائط (١)

(۱) يمتبر في جريان أصالة الصحة إحراز صدور العمل بمنوانه الذي تعلق به الأمر أو أخذ موضوعاً في ترتب الأثر فعا لم يحرز ذلك لا يصح جريان أصالة الصحة كا لو إستأجر أحدا لأن يصلي أو يحج عن الميت فأتى الأجير بصلاة أو حج لا يعلم أنه قصد به النيابة عن الميت أو أتى به عن نفسه لا يعمكن الرجوع إلى أصالة الصحة والحكم باستحقاقه الأجرة وفراغ ذمة الميت ضرورة أن بجرد إتيانه بالصلاة أو الحج ولو بداعي الاتيان عن نفسه لا يقع نيابة عن الميت :

نهم لو أحرز عنوان النيابة وشك فى صحتها من جهـــة إحتمال الاخلال بها جزءاً أو شرطاً يجري الأصل ويترتب عليه إسحتقاق الأجرة وفراغ ذمة الميت .

وإدعى الشيخ الأنصاري ( قده ) باستحقاق الأجرة وعدم فراغ ذمة الميت بتقريب أن لفعل الناتب حيثين .

أحدهما حيثية كونه من أفعال النائب ولذا يعتبر فيسه ما يعتبر من أفعال المرامة لبس الحرير للرجل ووجوب إجهاره في القراءة له وعدم إعتبار ذلك إن كان المنوب إمرأة ومن هذه الجهة تبجري أصالة الصحة هند الشك في تحقق ما يعتبر في صحته جزءاً أو شرطاً ويترتب الصحة هند الشك في تحقق ما يعتبر في صحته جزءاً أو شرطاً ويترتب الصحة هند الشك في تحقق ما يعتبر في صحته جزءاً أو شرطاً ويترتب

من أحراز عنوان المشكوك في صحته ونساده أما بالعلم الوجداني أو بما يقوم مقامه من الامارات المعتبرة أو الأصول العقلائية والا فلا يكفي في جريان هذا للأصل ليحرز صدور ذات العمل مع الشك في عنواقه كا مثل العناوين القصد به كالوضوء والصلاة والزكاة والبيع ونحو ذلك فلا تجري اصالة الصحة فيما لو شك في قصد هذه العناوين الا باحراز عناوينها بصورتها من فهر فرق بين العبادات والمعاملات ولذا لا يتوقف أحد عن يشاهد من صلى على ميت وشك في صحتها من جهة احتمال فصد التعليم من جريان اصالة الصحة فيسقط عنسه التكليف بالصلاة فصد التعليم من بريان اصالة الصحة في صورة المعاملة من بيسع ونحوه فكما لو رأى من يأتي بصورة عقد في صورة المعاملة من بيسع ونحوه حيث أنه يحمل على الصحة بمعنى كونه صادراً عن قصد التسبب به الى

نانياً بناء على اعتبار فراغ ذمة الأجير في صحة استيجاره نائياً . ثانيهما حيثية كونه فعل المنوب عنه ومستنداً إلية ولو بالتسبب ولذا يعتبر في المنوب عنه وجوب الانيان بالصلاة قصر عند كون العائبة قصراً وإن كان النائب عند الانيان بها حاضراً ومن هذه الجهة لاتجري إصالة الصحة حتى يحكم بفراغ ذمة الميت لعدم إحراز عنوان النيابة وصحة جريان الأصل من الحيثية الأولى لايلازم صحة جريانه من الحيثية الأولى لايلازم صحة جريانه من

ولكن لا يخفى أنه لا معنى للتفكيك بين إستحقاق الأجرة وفراغ دمة الميت والحكم بترتب الأول دون الثاني ضروره أن إستحقاق الأجرة ليس من آثمار تحقق الصلاة الصحيحة مثلا وإنما هو من آثمار الصلاة الصحيحة المأتي بها نيابة عن الميت فكما أن فراغ الذمة لايترتب مالم يحرز هنوان النيابة كذلك إستحقاق الأجرة فلا تففل .

عليه جميع آثاره من إستحقاق الأجرة وجواز إستيجاره .

المعاملة ولذا يقدم قول من يدعي الصحة اذا ننازعا في صحة العقد وفساده لأجل التنازع في العقد وعدمه ومنشأ ذلك هى السيرة العرفية وبرهان احتلال النظام حيث أنهما يقضبان بالحمل على الصحيح (١) في جميسم

(١) لايخفى أن تدرك المختار لاصالة الصحة هو برهان احتالك النظام المستفاد من رواية حقص بقوله (ع) (واو ذلك ماقام للمسلمين سوق ) بل الاختلال اللازم من ترك العمل باصالة الصحة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد لأهمية مواردها من موارد اليد لجريانها في جميع أبواب الفقه من العبادات والمماء لات في المقود والايقاعات ولذا نقول بجريانها في شرائط العقد وشرائط المتماقدين وشرائط العوضين خلافاً للاستاذ المحقق النائيني ( قده ) بقوله بأن المسدرك للاصل هو الاجماع وهو دليل ابي فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو خصوص شرائط المقد وعلى المختار من قيام إعتبار أصالة الصحة في مقابل أصالة الفساد في جميع ماشك في وجوده مما أعتبر في العقد أو العوض أو المتماقدين إذا لم يكن من الشرائط المرفية للمتماقدين والموضين بأن يكون بما أعتبر عند العرف من مقومات المعاملة عرفاً إلا مع وجود تلك الشرائط وبعبارة أخرى في كل مورد في المعاملات تحقق موضوع أسالة الصحة الذي هو عبارة عن وجود ذلك العنوان الذي شك في صحته وفساده لاحتمال فقد شرط أو وجود مانسم في غير ماهو دخل في تحقق ذلك المنوان عند المرف وفي نظرهم تجري أصالة الصحة .

وأما مانع الشك في تحقق موضوعها فلا تجري قطعاً كما هو شأن كل حكم بالنسبة إلى موضوعه إذا عرفت ذلك فاعلم أن ماشك في صحته وفساده تارة هو السببإلى العقد وأخرى هوالمسبب وهو نفس المعاملة الحاصلة من العقد كالبيع مثلا فان كان من العقد وأحتمل عدم الصحة من =

ما يتصور فيه الصحة والنساد بعد إحراز بجراها عرفاً ولازمه التفصيل في جريان هذا الأصل بحسب الموارد باجزائه تارة في خصوص السبب إذا كان الشك في بعض ما أعتبر فيه شرها وأخرى في المسبب دون السبب إذا كان الشك في الصحة مسبباً عن الشك فيما أعتبر فيه شرعاً في قابلية المترتب على السبب وثالثة في الشك فيما أعتبر فيه شرعاً في قابلية المترتب على السبب وثالثة في حيث الأجزاء والشرائط والمواتع ويشك في ترتب الأثر المقصود بنحو اصالة الصحة في نفس المقد إذا لم يكن للشرط المحتمل المفقدان أو المانع المحتمل الوجود عالمه دخل في تحقق عنوان المقد عرفاً وسيئتذ يترتب المحتمل الوجود عالمه دخل في تحقق عنوان المقد عرفاً وسيئتذ يترتب عليه الأثر المقسود وهو المعاملة بنحو لو إنهم سائر ما عتبر فيها من شرائط المتماقدين كبلوغهما ورضائهما ومن شرائط الموضين لكونهما والمنتزير إذ جريان إصالة الصحة في المقد تكون كالصحة المحرزة المؤرثا من تهيل المتبرة في المتبرة في المتماقدين والموضين .

وأما إذا شك في صحته وفساده هو المسبب لأجل من فقد شرط أو وجود مانع للمقد أو المتعاقدين أو العوضين فتجرى أصالة المسحة في ذلك من غير فرق بين ما شك في محتمل الشرط أو وجود المانع من شرائط العقد أو شرائط العوضي أو المتعاقدين .

وبالجملة على المختار تجري أسالة الصحة في جميع ما شك في صحته ونساده بعد إحراز عناوين المعاملات مع عدم الشك فيما هو معتبر في عتاويتها عرفاً سواء كان من حيث السبب أي العقد أو من ناحية المسبب من غير فرق بين أبواب العقود أو الابقاعات كما لا يخفى .

كل من السبب والمسبب إذا كان الشك في الصحة وترتب الأثر ناشماً من الجهمين من غير فرق بين أن يكون الشرط المشكوك فيه عا محله العقد أو المتعاقدين أو المعوضين أو نفس المسبب فان جميع عده القبود راجعة أما إلى السبب أو المسبب لاستحالة تمامية السبب وقابلية المسبب مع عدم الأثر .

وبالجملة لابد من جريان هدذا الأصل من إحراز عنوانه عرفاً في كونه هو السبب أو المسبب أو كليهما إذ مع عدم الاحراز لاجمال أجريان مذا الأصل ثم أنه يظهر من الشيخ (قده) الاشكال في جريان أصالة الصحة في بعض الفروع (١) منها الشك في صحة الوقف ولوقف

(١) أما الهك في الوقف يتم لو لم يصدر من الناظر .

وأما لو حصل من قبل الناظر فلا مانع من جريان أصالة الصحة حيث أن وجود المسوغ تحقق بمع الوقف عرفاً بل عا إعتبره الشارع في صحته ولكونه حاكمه على أصالة عدم وجود مسوغ يتم على ما إختاره المحقق النائيني من إختصاص جريانها بصورة الشك في العقد من وجود خلل فيه من فقد شرط من شرائط العقد أو وجود مانع من موانعه دون الشك من جهة عدم قابلية المتعاقدين أو من جهة الشك في عدم قلبية المال للنقل والانتقال كالوقف إلا مع طرو مسوغ وكان مشكوكا لكون مدركه هو الاجماع وهو دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن وحيث بينا على كون المدرك فيره فلذا لامانع في جريان اصالة الصحة في المقام .

وأما بيح الصرف فيمكن القول بجريان أصالة الصحة حيث أن المتبض في المجلس في مسألة بيح الصرف ليس من مقومات المعاملة عرفاً لكي يكون الشك مسوقاً للشك في تحقق عنوان للعاملة اللهم إلا أن يقال بأن الموضوع مركبا من أمرين :

المتولى من جهة الشك في وجود المصحح له حيث أن بيع الوقف لو خلى وطبعه مبني على الفساد ومنها بيع السرف الشك في صحته المشك في تحقق القبض في المجلس مع العلم بتحقق الايجاب والقبول ومنها الشك في صحة البيع من جهة الشك في اجازة المالك في البيع الفضولي ومنها الشك في صحة بيع الرهن فيشك أذن المرتبن ونشأ الاشكال هو أن المتيقى من بحرى أصالة الصحة في عناوين المسببات هو صور تردد حين وجود العقد بين

- الفرض كيف تجري أسالة السحة في نفس وجوده مع العلم بعدم تحقق خلل من فقد شرطه أو وجود مانعه ويكون جريانه مر. قبل تحسيل الحاصل على أنه لاتحرز الجزء الآخر كالقبض في المجلس وهكذا في يقية الفروع فان لو شك في صدور الاجازة من الفضول والشك في صحة بيع الراهن مع الشك في اذن المرتبن فان جريان اصالة الصحة لا نحرز هذا المشكوك على أنه جريان أصالة الصحة في هذه الفروع الثلاثة لاتثبت الا الصحة التأهلية بمعنى لو تعقب القبض في المجلس في بيع الصرف والاجازة في بيع الفضولي وبيع الراهن ومن الواضع أن مده الصحة التأهلية موجودة وإنما الشك في وجود أمر آخر تكون الصحة فعلية وبجرياتها لا تحرز ذلك :

وأما الفرع الأخير فيمكن أن يقال أن اصالة عدم تحقق الرجوع الى زمان تحقق البيع يجري بموجب تحقق موضوع الأثر شرعا الذي هو صدور البيع عن مالك الرامن واذن المرتهن فالبيع صدر وجداناً وعدم الرجوع الذي معناه بقاء الاذن بالاستصحاب لعدم الغرق بين بقاء الاذن أو استصحاب عدم الرجوع وبذلك يتحقق كل جزى في الموضوع ودعوى أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم وقوع البيسع الى زمان الرجوع عنومة لعدم جريانه لكونه من الأصول المثبتة فلا تغفل.

الصحة الفعلية والبطلان لا الصحة التأهلية كما لوشك في صصة البيع وقساده من جرة بلوغ العاقد أو مالية للعوض أو العوض أو من جهة ربوبية المعاملة أو عرريتها فان جميع هذه الصور مجرى لأصالة الصحة لدوران الشك من حين صدور المقد بين الصحة المفعلية والبطلان بخلاف تلك الفروع المذكورة فان الشك ليس دائر في ماذكر وانما مو دائر بين المسحة الفعلية والتأهيلية بيان ذلك أنه على المشهور من أن القبض في الهبة والصرف والسلم وإجازة المالك بالنسيسة الى البيسع الفضولي ناقلا أو كاشفاً لا يحتمل فيه الصحة والقساد مر حين وجود العقد ليست الا عبارة عن تمامية العقد بما هو عقد من حيث اقتضائه للتأثير وهذا المعنى عا يقطع به ولو مع اليقين لعدم القيض في المجلس في بيع الصرف وعدم الاجازة من المرتبن لبيع الرهن والاجازة من المالك في نيع الفشولي إذ أن جريان اصالة الصحة في هذه الموارد من قبل تحصيل الحاصل ثم أنه لو علم بصدور البيع عن المالك الراهر. وقد علم برجوع المرتبن عن أذنسه ولكن شك في التقدم منها فيهكل جريان اصألة الصحة لزوم جريانها إثبات اصالة السحة التأهلية ومن الواضم أنها متحققة قطماً فلا حاجة لجريانها كما لا يخفى .

الأمر السابع في نسبة الاستصحاب إلى قاعدة اليد فنقول لاتخلو أما أن نكون اليد من الامارات أو من الأسول من غير إعتبار جهـة كشف فيوا فعلى الأول لا إشكال في حكومتها عليه بمتاط تقدم الامارة على الاستصحاب وعلى الثاني .

أما أن تكون أصلا تعبديا في ظرف الهك وعدم اليقين بالواتع فيكون الاستصحاب حاكما عليها لكونه حينئذ ناظر إلى إبقاء اليقين تميداً من غير قرق بين كونه ناظراً إلى بقاء اليقين أو إلى المتيقن .

وأما إن كانت أصلا بمعنى أنها حكم في ظرف الشك بلا ملاحظة إلى عدم اليقين بمعنى عدم أخذه في موضوعها وإن كان لا يتفك الشك عن عدم اليقين فتكون النسبة بينهما هو العموم من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع إلا أنه لابد من تقديم البد على الاستصحاب حذراً من لزوم اللغوية لانحصار موردها فاليأ بموارد جريان الاستصحاب إذا عرفت ذلك فالمهم تشخيص كونها من الأمارات أو من الأصول وذلك يظهر من دليل إعتبارها فنقول من الأدلة الدالة على اعتبارها يناء المقلاء في معاملاتهم على حجيتها والظاهر منهم أن إعتبارها عندمهم ليس من باب التعيد وأنها أصل تعبدي بل ميي عملهم عليها لكور. الغالب في مواردها كون صاحب إلبد سلطة على المال على نحو الاستحقاق على ما تحت يده فان اليد المستقلة غير المالكة قليلة بالنسبة إلى مواردها ومن الأدلة الدالة على إعتبارها السيرة الممبولة عند المقلاء وهي كاشفة من العمل بالواقع مع عدم الردع ومن الواضم أن هذا العمل فيه جهة كشف عن الواقع وليس ذلك من باب التميد ومنها رواية حقص بن غياث وفيها ولو لم يجز هذا لما قام للمسلين سوق ودلت على إمصاء الشارع لاعتبارها هند المرف لكونه مبنى عملهم في أمور تمم ينحو لولا إمضاء عملهم لأختل نظامهم ولا يبقى لهم سوق وقد عرفت أن عملهم عليها من باب الامارة لا من باب التعبد ثم أنه ربما يقال بأله يستفاد من الرواية تقديم الاستصحاب على اليد حيث أنها في مقام حجية اليد السابقة وجواز الشهادم على طبقها باستصحابها كما يظهر من قوله (ع) اذا رأيت شيئاً في يد رجل أيجوز لي أن أشهد له ،

قال نعم فقال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه فلعله لغيره فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه .

قال نعم فقال (ع) لعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريب ويصير ملكاً لك (١) ثم تقول بعد ذلك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أرب

(۱) لا يخفى أن هذه الرواية صربحة في جواز الشهادة مستنداً الى اليد بل تدل على جواز الحلف أيضاً مستنداً اليها بل يظهر منها استنكار على جواز الشهادة مستنداً الى اليد وأنه يلزم منه عدم قيام سوق للمسلمين واختلال النظام على أن جواز الشهادة والحلف مستنداً الى اليد لقيامها مقام العلم الذي أخد في الموضوع على نحو الطريقية وعليه لا فرق بين اليد وسائر الامارات من هذه الجهة لا لما ذكره بعض السادة (قده) من الوجه من جواز الشهادة مستندة الى اليد حيث أن اليد منشاً انتزاع الملكية فاحساسها اختصاص للملكية بيان ذلك أن الملكية أمر ينتزعها العقلاء من الاستيلاء الخارجي لشخص على مال الشارع أمضى هذه الطربقة .

ومن الواضح أن معلومية الأمر الانتزاعي منشأه فاذا كان منشأ انتزاعه من الأمور المحسوسة كما في أن الاستيلاء الخارجي الذى سبب الانتزاع للملكية التي هي اضافة خاصة بين المالك والمملوك أمر محسوس فاذا أدرك السبب حسا يجوز أن يشهد بالمسبب كما أنه في سأثر الموارد اذا أدرك بالحس آثار العدالة أو الاجتهاد وهما من الحالات والملكات النفسانية يجوز أن يشهد بها بواسطة العلم بهذا الأثر المحسوس.

ولكن لايخفى أن ماذكره يتم أو كأن نفس اليد سببا للملكية ولكن ليس كذلك وانما اليد سبب لاثبات الملكية فان قلنا بأنها امارة فيكشف أن اليد دالة على أن مانحت يدها ملك لديها ثم أن اليد تقدم على الأصول لكونها أمارة وكل أمارة يقدم على الأصل بالحكومة حيث أن الامارة ترفع الشك والأصل حكم في ظرف الشك فتقدم اليد على -

تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثم قال أبو هبد الله (ع) او لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق (١) فمن ذلك يظهر أن فرض الشهادة

= الأصل.

وأما بالنسبة إلى سائر الامارات غير البينة والاقرار فتلحظ دليل إعتبارها عند العقلاء فأن كانت مفيدة بعدمها على خلافها فتسقط عن الامارية عند وجود تلك الامارة الأخرى كما لو كان الشياع مثلا على وقفية دار أو دكان أو فيرها وذي اليد يدعي الملكية فأن كانت امارية اليد مفيدة بعدم تحقق إمارة أخرى فتسقط امارية اليد .

وأما إذا لم تكن اماربة اليد مفيدة بعدم امارة أخرى فيقع بينهما التعارض فيتساقطان لو لم يكن أحدهما أقوى في البين .

وأما بالنسبة إلى الاقرار فان أقر بأر ماتحت يدي ليس لي أو أقر بأنه لويد مثلا فتسقط يده عن الاعتبار بالنسبة إلى ملكياة نفساء .

وأما بالنسبة إلى البينة فلا إشكال فى تقديم البينة على اليد بل حجيته البينية في قبال ذي اليد خصوصا في باب الدعاوي من المسلمات عند جميع المسلمين الموله (ص) إنما أقضى بينكم بالبينات والايمان ،

(١) يشكل عليها بأن عط نظر السائل في سؤاله الى جواز الشهادة بالملكية لذي اليد بصرف كون شيء تحت يده وذلك غير إثبات الملكية لما تحت اليد لكي تكون حجة :

ولكن لا ينخفى مافيه فان حكمه (ع) بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد بدل بالالتزام على البات الملكية بها أيمنا خصوصاً بعدما استند عليه السلام على صحة هذا الحكم وجواز الشهادة بجواز الشراء عما في يده على أن احتمال أن يكون جواز الشهادة بملكية ما في يده حكماً = تميدياً من دون ثهوتها عند الشاهد في غاية البعد كما أن دعوى أن

ظاهر هذه الرواية جواز الشهادة مستنداً إلى اليد من دون حصول العلم الشاهد مع أن المسلم حصول العلم للشاهد بنحو يكون مأخوذاً في موضوع جواز أو وجوب أداء الشهادة فكيف الشاهد في المقام يستند إلى الاصول والامارات فعليه ظاهر الرواية عدم العمل فتسقط عن الاعتبار عنوعة بأن اليد لما كانت من الامارات كما يظهر من أدلتها ومن المعلوم قيام الامارات والأصول التنزيلية مقام القطع المأخوذ في أداء الشهادة جوازاً أو وجوبا إنما هو قد أخذ القطع على نحو الصفتية إذا لم يكن مورد أمن الموارد في الشرعيات قد أخذ القطع على الصفتية وكون يعض الموارد قد أخذ الاطمئنان موضوعاً أو جزئه فير أخذ القطع في الموضوع على نحو الصفتية على أن جواز الشهادة أو لم نقل باستنادها إلى الموضوع على نحو الصفتية على أن جواز الشهادة أو لم نقل باستنادها إلى الموضوع على نحو الصفتية على أن جواز الشهادة أو لم نقل باستنادها إلى المحضوع على نحو الملكية على ما تحت اليد لاختل النظام وعليه كيف المحذ القول بأن هذه الرواية لم يعمل بها الاصحاب .

وبالجملة الاشكال ساقط من أصله فهذه الرواية دالة على إعتبار اليد وأنها بنحو الامارية على دلالتها على ذلك لأجل بناء المقلاء فان جميع الملل متفقون على ترنب آثار الملكية على ما في أيدي الناس ولا يفتشون عن أن هذا الذي بيده هل له أو لغيره أو مسروق أو مفصوب مع أن الشارع المقدس لم يردع عن هذه السهرة والبناء على إمضائها كما هو مفاد رواية حفص بن غياث (ولو لم يجز بخزهذا لم يقم للمسلمين سوق وعليه أن إعتبار اليد في الجملة من المسلمات فلا تفعل .

فالرواية وإن تضمنت المناط في حجية اليد من كشفها عن الواقع الا أنها دالة على تقديم الاستصحاب عليها .

ولكن لا يخفى أن التعليل في قوله (ع) ( لما قام للمسلمين سوق ليس لبيان حجية الاستصحاب وإنما هو لبيان حجية اليد ويترتب على حجيتها استصحابها لاثبات الملكية الفعلية عند الأشهاد يدليل حجيسة الاستصحاب وليس هذا من تقديم الاستصحاب على اليد بل المقسدم عليها والحاكم عليها هي البيئة وإن كانت مستندة إلى اليد كما أن العادة في الحيض تقدم على الصفات وإن كانت حاصلة من نفس الصفات لذلك البيئة تقدم على اليد فظهر من ذلك أن الرواية تدل على تقديم البيئة على اليد بأنها امارة على اليد وعليه لا حاجة إلى الاستدلال في تقديمها على اليد بأنها امارة رافعة للشك حكماً حيث أن اليد حكم بحمولة في ظرف الشك من باب الفلبة وكون الشيء ملحقاً بالأعم الأفلب فتكون الامارة حاكمة عليها ورافعة لموضوعها حكماً وإن كان باقياً وجداناً كما استدل به الشيخ الأنصادي (قده) ضرورة عدم تماميته .

أما أولا فلان حجية اليد لما كانت من باب الغلية فلا يخلو أما أن تكون من جهة أن حصول القطع من الغلبة بأن الفرد المشكوك من الأفراد الغالبة أو من جهة أن يحصل الظن الفعلي منها أو من جهة أنه يحصل منها الظن النوعى لاسبيل إلى الأول والثاني لبداهة إستحالة إجتماع القطع أو الظن الفعلي على الخلاف مع الشك الفعلي وكذا لا سبيل إلى الثالث أيضا وذلك وإن لم يحصل ذلك المانع من اجتماع الظن النوعي مع الشك الفعلي لأن المراد من الفعلي النوعي هو عبارة عن أن يكون هناك مقتمنى للظن وإن لم يحصل الظن بالفعل ولامانع من أجتماع مقتمنى الظن مع الشك الفعلي بل الظن الفعلي على خلافه

٠ ع

ولكن هدم الاستحالة في الاجتماع فيما إذا لم يكن الشك بنفسه مقتضياً لثبوت الحكم وملحوظاً قيداً بأن يكون ثبوت الشك الفعلي عاله دخل في الحكم على نعو كان في ظرف حفظ الشك وإلا فلا يمكن الاجتماع بين مقتمني الظن مع إقتضائه للشك وبمبارة أخرى لو كان حجية اليد من جهة أنها مقتصية للظن فلا يجتمع مع إعتبار حفظ الشك في مورد فلو كانت لحفظ الشك في مورده دخل في حجيتها فيلزم أن يجتمع فيسه مرتبتان للحجية .

أحدها مقتضى الظن والآخر الشك الغعلي وإجتماعهما محال عقلي هذا فيما لاتكون اليد مجعولة فيظرف حفظ الشكبل الشك المأخوذ فيها كسائر موارد الامارات إبتدائي لا إستمراري فتكون حالها حال سائر الامارات وفي مرتبتها فتصير النسبة حينئذ بينهما عموم من وجه .

وأما ثانيها لو سلم أن اليد قاعدة مقررة في ظرف حفظ الشك فلا وجه لتقديمها على الاستصحاب لكونها مثله وني مرتبته فحينئذ تكون النسبة بينها وبينه حموم من وجه نظهر عا ذكرنا أن الجمع بين تقديم البيئة على اليد لكون اليد قاعده مؤسسة في ظرف حفظ الشك وبين تقديسم اليد على الاستصحاب بملاك تتميم الكشف كما هو يختاره (قده) فيد مستقيم وقد عرفت أن الوجه في تقديم البيئة على اليد هو المستفاد من رواية حفص بن غياث المتقدمة ومن مدرك حجية اليد هو بناء المقلاء فتعد من الامارات.

وعليه لا إشكال في أن اليد من الامارات المرفية المقلائية وتقديمها على الاستصحاب بنحو الحكومة وإنما الكلام في اعتبار اليد في الاملاك هل هو بنحو الاطلاق أو مع العلم بالمنوان من بدء حدوثها لكونها عارية أو أمانة أو مع عدم كونها قابلة للنقل والانتقال كالوقف مثلا أو أن إعتبارها بخصوص بما [13 كانت من الأول بجهول العنوان بحيث يتحتمل انتقال المال من بدء حدوثها بعنوان القصب أو إجارة أو أمانـــة ثم انتقاله إليه بناقل شرعي وهكذا

وأما لو وضع يده هلى مال لايكون قابلا للنقل والانتقال كالوقف ثم يحتمل طرو المسوغ الشرعي .

الظاهر عدم حجية اليد في هذه الصورة للشك في شمول دليل إعتبارها إذ عمدة دليلها السيرة المقلائية وحيث أنها من الأدلة اللهية فيؤخذ بالقدر المتبقن وذلك في غير هذين الموردين ،

وأما الأخبار فقد عرفت بأنها وردت في مقام نقرير سيرة المقلاء فلا تكون في مقام التأسيس لكي يؤخذ باطلاقها للمورد فليس المورد مشمولا لدليل إعتبارها حتى يكون جريان إستصحاب عنوان اليد مانها من حجيتها أو مع كونها مشمولة لدليل إعتبارها لكى تكون امارة ولامعنى لجريان الاستصحاب لما فرفت أن الامارة تقدم على الأصل وعا ذكرنا من عدم حجية اليد في هذه الصورة لذا تقيل السجلات وينتزع المال من ذي اليد المدعي للملكية إذا كان في يد الطرف الآخر ورقة الاستيجار من ذي اليد المدعي للملكية إذا كان في يد الطرف الآخر ورقة الاستيجار المعتبرة المثبة لكون اليد يد إجارة حيث أن بنائهم على قبول السجلات وإنتزاع المال من صاحب اليد ليس من جهة نقديم الاستصحاب على اليد يل من جهة عدم كونها مشمولة لدليل الاعتبار على أنسه يكفي ودهوى بعض الأعاظم (قده) حكومة استصحاب حال اليد ودهوى بعض الأعاظم (قده) حكومة استصحاب حال اليد من كونها عادية أو أمانة على نقس اليد بتقريب أن اليد وان كانت من الامارات عادية أو أمانة على نقس الهد بتقريب أن اليد وان كانت من الامارات حوت اليد ه

وأما لو لم تنجر لكون موضوعها مجهول المنوان أي لا يعلم بأنها تعبدا فلا يبقى موضوع لقاعدة اليد .

ولكن لا يخفى أن ماذكره يتم لو قلنا بأن الجهل بالحالة السابقة مأخوذ في موضوع دليل إعتبار اليد وحجيتها لا أن الجهل في الحالـــة السابقة مورد للقاهدة كل مو كذلك والا لزم أن تكون قاعدة اليد من الأصول العملية مع أنك قد عرفت أنها من الامارات ،

نمم نقول بمدم حجية اليد في مثل هذه الصورة لامن جهة الاستصحاب وانما نقول يأن بناء المقلاء تدل على امارية اليد الا أنه لاتثبت الملكية شرعاً الا بامضاء من الهارع لذلك البناء فاذا قال الشارع لا تنقص اليقين الكونها يد عادية أو يد أمانة مالكية أو شرعية بالشك في بقاء تلك الحالة السابقة وأبني على بقاء تلك الحالة السابقة من كونها عادية او أمانة فيكون ذلك ردعاً لتلك السير، وذلك البناء فافهم وتأمل.

الثانية لايعلم حال اليدحين حدوثها كالوقف مثلا حيث أنه يحتمل حدوثها لطرو مسوغ شرعى فالذي يظهر من السيد الطباطبائي (قده) في قضائه امارية اليد في الملكية وعدم إنتزاع المال من صاحبها وتسليمها لأرباب الوقف وقد أورد عليه بعض الأعاظم ( قده ) بأن إمارة اليد إنما تتحقق فيما إذا كان ما تحت يده قابلا للنقل والانتقال إلى ذي اليد والوقف ليس كذلك حيث أن قابليته لذلك فيما إذا طرء مسوغ من مسوغات البيع فحينئك نحتاج إلى إحرازه لكي ينتهي الأمر إلى المرتبة الثانية أي إلى إمارة اليد للملكية وسره أن تلك الجهة إحرازها من قبيل الموضوع إلى الجهة الثانية ومع الشك في تحقق تلك الجهة أي القابلية للنقل والانتقال للشك في طرو المسوغ يجري اصالة طرو المسوغ وبجريانه تسقط اليد عن الحجية لارتفاع سوضوعها .

ولكن لا يخفى أن القابلية إن كانت واقمية فنفس الشك في القابلية يوجب سقوط اليد عن الحجية من فير حاجة إلى جريان الاستصحاب.

وأما أن تجري لحكومة اليد كما في فرض إناطة الحجبة فيها عقلا بالشك في القابلية وحيث كان ذلك مورد الشك للامارة فتجري اليد فيرتفع الشك الذي ماهو مأخوذ في الاستصحاب .

وأما أن يجري الاستصحاب ويمارض اليد كما في فرض إناطـــة اليد في حجيتها شرعاً بالشك في القابلية بناء على فير المختار من رجوع التنزيل في مفاد لا تنقض إلى المتبقن :

وأما بناء على ماهو المختار من رجوع التنزيل إلى نفس اليقير... يجري الاستصحاب فبسقوط اليد عن الحجية بمناط الحكومة .

الصورة الثالثة ما اذا كانت اليد على ماتقيل النقل والانتقال بطبعه ويحتمل إنتقال المال إلى صاحب اليد من بدء حدوثها فتارة يكور. ذلك في مقابل ذي اليد ملكية المال ولم يكن إعتراف من ذي اليد على خلاف ما تقتضيه اليد مع عدم البينة على ملكيته ما في اليد للفير فلا اشكال في الحكم لمن في يده ويحب ترتب أثار الملكيسة لذي اليد من غير فرق بين أن يكون مسبوقاً بيد أخرى أم لا ولا يجري استصحاب بقاء المال على ملك المالك الأول لحكومة اليد على الاستصحاب وأخرى يقر ذي اليد على ملكية اليد السابقة أو تقوم البيئة على ملكيته سابقاً فأنه مع عدم مدعي للملكية الفعلية لااشكال في تقديم ملكيته سابقاً فأنه مع عدم مدعي للملكية الفعلية لااشكال في تقديم ذي اليد الفعلية ذلك لا يزيد على حصول العلم بذلك وثالثة تكون مقابل ذي اليد الفعلية من يدعي ملكية المال فارب لم يثبت ما يدعيه ببينة فلا اشكال في استقرار المال في يده ولا ينتزع منه

وتسليمه للمدعي وان أثبت المدعي بالبيئة أو اقرار ذي اليد بالملكية الفعلية فلا اشكال في انتزاعه منه وتسليمه الى المدعي .

وأما لو أثبت بعلم الحاكم محل اشكال بنشاء من جواز حكم الحاكم بعلمه وأما اذا كان الثابت هو الملكية السابقة قبل استيلاء ذي اليد هلى المال فتارة يكون ذلك بعلم الحاكم الهرعي فلا اشكال أنه لا ينتزع منه اذ لا أثر لعلم الحاكم بأن المال ملكاً للمدعي قبل استيلاء ذي اليد مع احتمال أنه انتقل اليه بناقل شرعي واستصحاب بقاء المال على ملك المدعي لا يجري لكونه محكوماً باليد التي هي امارة على الملكية الفعلية وأخرى بالبيئة فالظاهر أنه لا ينتزع المال من ذي اليد اذ لا تزيد على علم الحاكم مع احتمال انتقال المأل الى اليد بناقل شرعي ودءوى جريان الاستصحاب عمنوه لما عرفت بأنه محكوم باليد لكونها أمارة وثالثة اقرار ذي اليد بملكية المدعي سابقاً فمع عدم انضمامه الى اقراره دءوى انتقال المال اليه فالظاهر أنه لا ينتزع منه اذ بجرد اقراره بالملكية السابقة لا يكذب نفسه في دءواه الملكبة الفعلية وبذلك لا تزول كاشفية يده على الملكية الفعلية مع احتمال الانتقال الى ذي اليد حين وضع اليد .

وأما لو انعشم الى اقراره دعوى انتقال المال اليه من المدعي فهل تخرج اليد عن الامارية أم لا فعن المحقق الجراساني وجماعة أنهسا لا تخرج اليد عن الامارية فان بجرد عدم امارية اليد بالنسبة الى مصب الدعوى الثانية وهو الانتقال اليه بشراء ونحوه لا يوجب خروجها عن الامارية ورأساً لا يوجب سقوط اماريتها بالنسبة الى الملكية الفعلية فلا ينتزع المال منه .

وأما دعوى الانقلاب حيث أن يكون المدعي للملكية الفعليبة مدعياً لكونه على خلاف الأصل لكون الأصل عدم الانتقال فهو واس

كان موجباً لاسقاط اليد عن الامارة المقلية وقد عرفت أنه عكوم لليد الفعلية، وعليه إنتزاعه منه يحتاج إلى دلبل يقتضي اللغوية وسقوطها على الامارية .

ولكن لا يخفى أن تسليم الانقسلاب كما هو المشهور لا يكون إلا بحجية إصالة عدم الانتقال ولولاه لما كان مجال لجمل مخالفه مدعياً ومن المعلوم لازم البناء على حجية الأصل المذكور في مقابل اليسد هو سقوط امارية اليد وبعبارة أخرى امارية اليد هاهنا مع حجية إستصحاب عدم الانتقال من المدعي الذي هو طرف لذي اليسد مما لا يجتمعان (1) فهناء

ولكن لا يخفى أن الغاية من ذلك أنه تقع المعارضة بير... هذا الاستصحاب مع اليد في المقام وبناء على أن اليد تعد من الامارات تكون حاكمة على الاستصحاب لما عرفت منا سابقاً حكومة الاعارات على الأصول والذي ينبغي أن يقال فيما لو أقر بأنه كان له ولكن إنتقل اليه بناقل شرعي تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد مدعياً بعد أن كان منكراً والمدعي منكراً بعد أن كان مدعياً بواسطة هذا الاعتراف لمطابقته لأصالة عدم الانتقال وهذا من المسلم عند الأصحاب لا كلام فيه وإنما الكلام في أن المال يؤخذ منه ويعطى لمن كان مدعياً فصار منكراً بواسطة أقرار ذي اليد أو يهتى هند ذي اليد، الظاهر الأخير و ودعوى سقوط امارية اليد بواسطة إعترافه بأن المال كان له عنوعة ، فان اعتراف بأن المال كان له عنوعة ، فان اعتراف بأن المال كان له عنوعة ، فان اعتراف بأن أن كل يد فعلية مسبوقة بأخرى فحال إعترافه كحال العلم بسبق اليد عليه أن بناء المقلاء على امارية اليد على ملكيته الفعلية حبث أن بناء المقلاء على امارية اليد على ملكية الفعلية الفعلية ديث أن بناء المقلاء على امارية اليد على ملكية الفعلية الفعلية المنافي مع ملكيته الفعلية ديث أن بناء المقلاء على امارية اليد على ملكية الفعلية الفعلية ديث أن بناء المقلاء على امارية اليد وأجاب الاستاذالمحقق النائيني (قده) عن حاليكية الفعلية لدى اليد وأجاب الاستاذالمحقق النائيني (قده) عن حالية فيحكم بالملكية الفعلية لدى اليد وأجاب الاستاذالمحقق النائيني (قده) عن حالية فيحكم بالملكية الفعلية لدى اليد وأجاب الاستاذالمحقق النائيني (قده) عن حالية فيحكم بالملكية الفعلية لدى اليد وأجاب الاستاذالمحقق النائيني (قده) عن حالية ما في الملكية الفعلية لدى اليد وأجاب الاستاذالمحقق النائيني (قده) عن حالية والمية المية ما في المية ما في المية الفعلية لايد وأحدى المية ما في المية الفعلية لدى الهدور حالية الفعلية لدى اليد وأجاب الاستاذالمحقق النائيني (قده) عن حالية الفعلية لدى اليد وأحدى المية ما في المية الفعلية لدى اليد وأحدى المية الفعلية للمية الفعلية لمية الفعلية الفعلية لمية الفعلية لمية الفعلية لمية الفعلية لمية الفعلية لمية الفعلية الفعلية المية ا

على حجية هذا الاستصحاب لا يبقى مجال لامارة اليد لما ذكرنا أرب - ذلك بأن انقلاب الدعوى من آثار نفس الاقرار وليس من آثار نفس الواقع كي لا يفرق بين العلم والبينة والاقرار فان أفر فيؤخذ باقراره ولو مع العلم بمخالفة الواقسع .

ولكن لا يخفى أنه أولا عدم حجية الاقرار مسع العلم التقصيلي بالمخالفة للواقع .

أمارية اليد للملكية الفعلية والظاهر أنه بعشم دعوى الانتقال إليه بناقل شرعي لا يوجب الانقلاب فان امارية اليد تحكم على أصالة عدم الانقلاب الذي يصبر سبياً للانقلاب ولا معنى لانحلاله الى دعوبين لكى يكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا فانه تكلف كل ذلك لرفمه امارية اليد بمداولها المطابقي بأنه لذي اليد وبمداولها الالتزامي بأنه ليس لغيره فملا واقراره بأنه كان لغيره وأنه اننقل إليه بناقل شرعى لايناني اماريتها لما في يده فعلا اذ لا يناني اماريتها فعلا انه يملك ماتحت يـــده اذ الاقرار لايزيد على العلم او البينة او حكم الحاكم بأنه للمدعى سابقاً ولا يجرى استصحاب بقائه على ملكه لمدم جريانه لحكومة اليد التي هي من الامارات عليه كما هو واضح ، هذا كله اذا كانت اليــ واحدة على المين :

واما إذا تمددت الأيادى فالمشهوربين الفقهاء تكون امارة على ملكية الكسر من ذلك المال الذي تحت ايديهم مثلا لو كان ذو اليد اثنين فكل يد امارة على النصف ولوكانوا ثلاثة يكون كل واحد منها امارة على الثلث ومكذا ، ويشكل عليه بأن مقتضى حجية اليد واماريتها اثبات ملكية تمام ما في يده وعليه يقع التمارض والتساقط والرجوع الى =

مؤدى الاستصحاب أى التعبد بعدم الانتقال هو عدم ملكية ذي اليد. المقام امارة:

الأمر الثامن : نسبة الاستصحاب إلى الأصول العملية .

أما بالنسبة إلى الأصول العقلية كالبراءة والاحتياط والتخيير فلا إشكال في تقديم الاستصحاب عليها بمناط الورود حيث أن موضوعها عدم البيان كما في البراءة، وعدم المؤمن كما في مورد الاحتياط، والتحير كما في مورد التخبير، والاستصحاب بيان شرعى فيرفع موضوع البراءة كما أنه مؤمن من العقوبة المحتملة من قبل الشارع نيرتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط كما أنه لا يبقى بجريانه موضوع التخير .

وأما الأصول النقلية كحديث الرفع ودليل الحلية فتقديم الاستصحاب عليها بنحو الحكومة لا بمناط الورود بناء على ما هو المختار من المستفاد من دليل الاستصحاب أي لا قنقض اليقين بالشك أنه ناظر إلى إثبات اليقين بالواقع في ظرف الشك فبهذا الاعتبار يكون حاكماً على الأصول

- الأصول العملية ان لم تكن امارة في البين واجيب عنه بأن اليد لما كانت عبارة عن الاستيلاء الخارجي فلابد أن تكون كل يد من الأيادي وان كانت على المجموع واكن ايست مستقلة بل يد ناقصة والمقلاء عندهم حساب مدم اليد كاليد التامة المستقلة على الكسر المهاع كما يظهر من بناء المقلاء في مثل ذلك يرونهم شركاء اما شركة قهرية أو اختيارية ويحكمون لكل واحد منهم بالكسر المشاع فكأنهم يرون ان كل يد منها يد تامة على الكسر المهاع فتكون كل يد منها امارة على ملكية الكسر المشاع ولذلك لوكانا اثنين وتصرف احد هما في النصف المشاع بالبيع . أو الهبة او غير ذلك لا يرونه متمدياً ويقولون بأنه تصرف في ملكه فلا تففل ،

المغياة بالعلم والمعرفة حق بالنسبة إلى قوله (ع) كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فان الاستصحاب بدليل إعتباره بكون حاكماً عليه ورافعاً لموضوعه تعبداً بناء على كون المراد بالورود فيه هو وصول النهي والعلم به لا صرف ورود النهي الواقعي لكي يكون أجنبياً على أدلة البراءة ،

وأما بناء على غير المختار من رجوع النقض فيه إلى المتيقن فبناء على كون الغاية فيها هو العلم بمطلق الحكم أعم من الواقع والظاهر يكون تقديم الاستصحاب بمناط الورود لأن بجريان استصحاب الوجوب أو الحرمة يحصل لنا العلم الاجمالي بالحكم الظاهري فحينئذ يرتفصم موضوع تلك الأصول.

وأما بناء على أن الغاية فيها عبارة عن العلم بالحكم الواقعي يكون تقديم الاستصحاب بمناط التخصيص دون الورود والحكومة حيث أن جريان الاستصحاب لا يحصل منه العلم بالواقع لا وجداناً ولا تعبداً إذ غاية ما يستفاد من جريانه هو العلم الحقيقي بالحكم الظاهري وهو لم يجعل غاية للحكم الظاهري في تلك الأصول ، فعليه تقم المعارضة بين الأصول وبينه إذ مفاده هو التعبد ببقاء المتيقن من الوجوب أو الحرمة في ظرف الشك بالواقع .

ومفاد أدلة تلك الأصول هو التعيد بحلية المشكوك فيه وحينئذ فلابد من تقديم الاستصحاب على تلك الأصول بمناط التخصيص دون الحكومة وبتوضيح آخر أن نسبة الاستصحاب إلى الأصول المقليسة بنحو الورود فلا شبهة في ورود الاستصحاب عليها .

فيالنسبة إلى البراءة العقلية فلأن العقل لا يحكم بها الا مرب جهة عدم الدليل على التكليف واقما وظاهرا والاستصحاب دليل على التكليف ظاهرا فهو بيان ومعه لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ

وأما الاحتياط فلان المأخوذ في مورده هو الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط وبجريان الاستصحاب برتفع ذلك الشك حكماً فلا يبقى مورد له .

وأما التخيير أعني حكم العقل بالتخيير بين الدليلين في مقام الدوران بين المحذورين فالمأخوذ في موضوعه التحير والتردد ومعجريان الاستصحاب لا يبقى حيرة وتردد أسلا فلا يبقى موضوع للتخيير .

وأما بالنسبة إلى الأصول الشرعية فما كان منها لسأن دليلها لسان حكم المقل من حكم المقل البيان فتكون واردأ هليها أيضاً.

وأما ما لم يكن كذلك نحو كل شيء مطلق ونظائر، فان قلنا إن المراد بالنهي عن قوله حتى يرد فيه عا هو أعم من الواقعى والظاهري فيكون الاستصحاب وارداً عليها لثبوت النهي الظاهري بالاستصحاب فيرتفع موضوع دليل البراءة. لايقال تقديم الاستصحاب من باب ااورود على الأصول إنما هو بعد الأخذ بدليله في مورد مع أنه يمكن الأخد بدليلها ويخصص بها دليل الاستصحاب من فير محدور. لانا فقول الأخذ بدليل الأصول وتخصيص دليل الاستصحاب بها يلزم منه أما تخصصه بلا عصص واما بوجه دائر كلاهما محدور باطل بخلاف الأخدة بدليل الاستصحاب وتخصيص أدلة الأصول به فانه لا محدور فيه ، بيان ذلك أن تخصيص دليل الاستصحاب.

أما أن يكون بغير دليل البراءة فهو مستلزم للتخصيص بلا مخصص لمدم دليل بالفرض يوجب تخصيصه غير دليل البراءة .

وأما أن يكون دليل البراءة فهو مستلزم للدور لأن جريان دليل البراءة في مورده موقوف على عدم جريان دليل الاستصحاب وإلا فيعتبر

الغاية المأخوذة في دليلها وهو النهي متحققة بقوله لاتنقض اليقين فلو كان عِدم جريانه موتوفاً على جريان دليل تخصيصه به كان دوراً عالا: لا يقال بهذا أو نم أزم عدم جواز تخصيص كل عام بشيء من المخصصات وذلك بمين ما نقدم فيقال إن حجية ظهور إكرم العلماء متوقف على عدم قيام دليل خاص يخصصها وعدم قيام الخاص موقوف على حجيتها فيكون دوراً لانا نقول بأن الفرق بين المقامين ظاهر لأن العام والخاص الظهور فيما تنجيري إلا أن تيام الخاص مانع عن حجية ظهور المام وهـذا بخلاف المقام فأن إنمقاد الظهور في لا تنقض اليقين بالشك تنجزي ولكنه في دايل البراءة تعليقي معلق على عدم قيام دليل الاستصحاب فدليل الاستصحاب مأنع عن إنعقاد الظهور في دليل البراءة نعموم دليلها موقوف على عدم دليله فلا يعقل تخصيص دليله بدليلها المتوقف على عدم دليله كما لايخفى .

وان قلنا بأن المراد من الغاية في توله حتى يرد فيه نهى هو العلم بالنهى الواقمى فاما أن نقول بأن الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين ويحصل به العلم تنزيلا فيكون حاكماً على البراءة، وإن قلنا بأنه تنويل المشكوك منزلة المنيقن فلا يصير حينئذ حاكما فيخصص أدلة البراءة ; وكذا الكلام بالنسبة إلى ساير الأصول من الأحتياط والتخيير

كما لا يخفى .

الأمر التاسم نسبة الاستصحاب إلى القرعة ، قيل بعدم المعارضة لكي يقع الكلام في تقديم أحدمما على الآخر إذ المورد الذي تبجري فيه القرعة لا يجري فيه الاستصحاب إلا أنه يمنع ذلك لوجود موارد لها بيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة تشتمل على موارد جريانها فنقول إن المستفاد من أدلتها على إختلافها ففي بمصنها ( كل شيء عههول فيه القرعة ) وفي بعضها ( القرعة لكل أمر مشنبه ) وفي ثالث ( لكل أمر مشكل ) والظاهر منها ومن غيرها أنها نجري في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي وعدم شمولها للشبهات الحكمية والشبهات اليدوية لظهور أن عنوان المشتبه المأخوذ في موضوع القرعة هو كونه وسفآ لذات الشيء المعنون المتردد بين شيئين أو أشياء لاوصفا لحكمه وعنوانه ليكون من قبيل الوصف بحال المتعلق، فعليه تكون الشبهات الحكمية من غير فرق بين المقرونة بالعلم الاجمالي أو غير المقرونة به ليست من موارد القرعة لما مو معلوم أن الشبهة إنما تكون من الشبهة في حكم الشيء لا في ذات الشيء كما أن الشبهات الموضوعية فير المقرونة بالعلم الاجمالي المسماة بالشبهات البدوية خارجة عن موارد القرعة بدامة أن الشبهة فيها إنما تكون بانطباق عنوان ماهم موضوع الحكم كالخمر ونحوه في الموجود الخارجي لا في ما إنطبق عنوان الموضوع فارغاً عن الانطباق في الخارج لكون هذا أو ذاك كالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي حيث أن فيها يكون كل من الخطاب وعنوان الموضوع وإنطباقه في الخارج معلومة بالتفصيل ولكن الشك في أن المنطبق عليه عنوان المحرم أي الأمرين ومع خروج هذه الموارد عن القرعة تجري فيها الأصول ولا يعتاج إلى ملاحظة النسبة بين الأصول والقرعة .

وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي فينبغي ملاحظة النسبة بين القرعة والاستصحاب لجربان كل منهما في تلك ولكن بالنسبة إلى الموضوع المشتبه وكان بين المتباينين وكان متعلقاً لحق الله تعالى لاجهال لجويان القرعة وذلك لا لقصور في القرعة نفسها هن الجربان بل لوجود المانع وهو العلم الاجمالي بالتكليف الملزم بحكم العقل بلزوم الفراغ وذلك يقتمني الاحتياط في جميع المحتملات إلا إذا كان هناك موجب للانحلال أو لجعل البداية :

أما بالنسبة إلى الانحلال فمن جهة تأخرها عن العلم الاجمالي لاتوجب إنحلاله إذ لاتزيد القرعة عن العلم التفصيلي المتأخر بثبوت التكليف في بعض الأطراف على التعيين فكما أن العلم التفصيلي المتأخر لا يوجب الانحلال فبالطريق الأولى القرعة لا توجبه .

وأما جعل البدلية أيضاً فالقرعة غير صالحة لذلك فانشا لو قلنا بامارتها فان ذلك غاية ما يقتضيه من دليلها هو التعبد بكون مؤداها هو الواقسع .

وأما إثبات عدم كون المملوم بالاجمال في المحتمل الآخر فــــلا يقتضيه إلا على فرض إقتضاء دليلها تتميم كشفها بجميع مالها من المدلول المطابقي والالتوامي وذلك عنوع جداً :

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يقع في نسبتها مع الاستصحاب فنقول لا يخلو أن إعتبار القرحة أما على أنها امارة كما يفضي السه بعض أخبار الباب والسيرة وإرتكاز الأذهان وبناء العقلاء :

وأما على التعبد فعلى الأول فلا إشكال في تقدمها على الاستصحاب بما تقدم من تقديم كل أمارة عليه من باب الحكومة وعلى الثاني يتعارضان لأنهما قاعدتان جعلتا في ظرف حفظ الشك وقد أخذ موضوعا فيهما إلا الاستصحاب يقدم عليها لاخصية أدلته عن أدلتها فتختص القرعة بموارد (١)

<sup>(</sup>۱) لا يخفى أن العناوين إلعامة الواردة في أدلة القرعة خمسة عنوان المجهول وعنوان المشتبه وعنوان المشكل وعنوان الملتبس وعنوان المعضلات والأولان أي عنوان المجهول والمشتبه وأن كان لهما عموم بحسب المفهوم فيشمل الشبهة الحكمية والموضوعية من غير قرق بين البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي إلا أن التنبع والتأمل في أخبار الباب يظهر أن المراد من تلك العناوين هو المجهول والمشتبه في الشبهة الموضوعية

لم يجر فيها الاستصحاب والنسبة مع فيرها وإن كانت عموم من وجه إلا أن نطبيق الامام (ع) بما يختص بالشبهات الموضوعية كحصيح زرارة

المقرونة بالعلم الاجمالي فيما إذا كان من المشكلات والمعضلات التي لأطريق لها غير الاحتياط فيها فغي مثل هذا المورد شرع الشارع المقرعة من فير فرق بين أن يكون المشتبه من حقوق الله تمالي أو من حقوق الناس ولا بير. أن يكون له واقع معين في عالم الثبوت وتكور. القرعة واسطة ودليل في عالم الاثبات أو لم يكن له واقع معين في عالم الثبوت والقرعة واسطة في عالم الثبوت كما في قوله إحدى زوجاتي طالق أو أحد عبيدي حر بناء على صحة مثل هذا الطللاق أو مثل طالق أو أحد عبيدي حر بناء على صحة مثل هذا الطللاق أو مثل طالقة :

وأما مثل الغنم الموطوعة المشيتيه في قطيع من الغنم وأن مقتضى القاعدة الأولية وجوب الاحتياط عن جميع أفراد القطيع إلا أن الشارع لم يوجب الاحتياط لأنه تظيع للمال الكثير الذي لا يتحمل عادة مسع عدم إمكان تعيين الموطوعة فيكون من المعضلات والمشكلات في الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي التي هي مورد لتشريع القرعة :

وأما تضمين الواطيء ليس إلا في خصوص الموطوء لا في سائر أفراد القطيع فالاحتياط يستلزم ضرر عظيم على صاحب القطيع ليخرج المورد عن موارد الاحتياط ويصير من المعضلات والمشكلات فيشرع فيه القرعة وبالجملة أن المستفاد من أدلة القرعة هو خصوص موارد المشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط أو لا يجوز وان كان مكناً أو لا يجب ولا يكون فيها امارة توجب انحلال العلم الاجمالي ومعه يخرج بالافحلال عن كون المورد من المعشلة فالمراد من الموضوع المشتبه هو الموضوع الذي مانول به لخصوص حكم لا في الكتاب ولا في س

ه و

ومكاتبة القاساني صار موجباً لانقلاب النسبة إلى العموم المطلق ضرورة أنه لو عمل بقاعدة العامين من وجه وأخرج الشبهات الموضوعية عن مورد الأخبار فلا يبقى مورد للعمل بها والحق تقديم القرعة على الاستصحاب وذلك لأجل التخصيص لأن من قال بتقديم الاستصحاب عليها فلابد أن يقول بتقديم سائر الأصول عليها وحينئة فلا يبقى مورد لها إذ مامن مورد من مواردها إلا ويجري فيه أصل من الأصول من الاباحة والاحتياط والاستصحاب فيلزم لفويتها لايقال بأن تقديمها على الأصول أيضاً موجب للغوية الأصول بعين ما ذكر فانه يقال ليس كذلك لاختصاص القرعة بالشبات للوضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي وكونها بالشبهات للوضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي وكونها بملاحظة كثرة التخصيص في أدلتها موهونا فلا يعمل بها إلا بعد إنجيارها بعمل الاصحاب فيبقي السلاصول موارد ولا يلزم اللغو انجيارها بعمل الاصحاب فيبقي السلاصول موارد ولا يلزم اللغو

الأمر الماشر في بيان تعارض الاستصحابين وبحمل القول فيه أن الشك في أحدهما تارة يكون مسبباً من الشك في الآخر وأخرى لايكون كذلك بل الشك فيهما ناشىء من أمر ثالث.

أما الأول كما إذا أستصحب طهارة ماء غسل ثوبه النجس حيث يكون الشك في بقاء نجاسة الثوب بعد غسله مسبباً عن طهارة الماء وحكم هذا القسم جريان الاستصحاب في طرف السبب ولا يجري في المسبب إلا مع عدم جريانه في السبب . .

أما لمدم الحالة السابقة وأما لممارضه مع أصل آخر لوجوه وقبل - السنة ولذا يخرج الموضوعات الحكمية والشيهات البدوية من القرعة لوجود حكمها في الكتاب والسنة . قافهم وتأمل .

بيان الوجوه فليعلم أنه لولاجهة السببية بينهما لامانع من جريان الأصلين فيهما لعدم المعارضة بينهما إذ لامنافاة بين استصحاب طهارة الماء ونجاسة الثوب لثبوت التفكيك في الأحكام الظاهرية ووقوعه كمما اذا توضأ بمائع مردد بين الماء واليول فأنهم حكموا باستصحاب الحدث وطهاره أعضاء الوضوء ويعد معرفة ذلك . فنقول الوجه الأول دلالة صحيحة زرارة الثانية إلى أن قال ( قلت فانظننت أنه أسابه ولم أتبقن ذلك فنظرت ولم أرشيئاً قصليت فيه فرأيت فيه قال (ع) تفسله ولا تميد الصلاة قلت لم ذلك قال (ع) لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ) فقد إستدل (ع) على عسم وجوب الاعادة بالاستصحاب الرافع لحكم الشك فيها الذي هو سبب للشك في وجوب الاعادة فدل على أن الاستصحاب في طرف السبب يغنى عن إجرائه في المسبب ودلالة مذه الرواية وإن كانت لاتخلو من المناقشات المتقدم ذكرها في علما إلا أنها لايضر بمانحن بصدده من دلالتها على ماذكرناه في المقام ظاهرة الوجه الثاني من الوجوه لتقديم الاستصحاب السبي على المسبي بالحكومة كما هو مختار الشيخ الأنصاري (قده) بتقريب أن هموم قوله ( لاتنقض اليقين بالشك ) بعد شعوله للفك السبي فسلا يشمل الشك المسبي لأن معنى البقاء على ماكان على طبق الحالة السابقة وعدم نقضه بالشك في السبب هو ترتيب جميع الآثار الشرعية المترتبة عليسه التي منها طهارة الثوب المفسول به فنقض اليقين بنجساسة الثوب ليس من باب نقض اليقين بالشك بل نقض اليقين بدليل معتبر وهو إستصحاب طهارة الماء ولا يمكن عكس ذلك بأن يجمل جريان الأصل في المسبب مانعاً عن جريانه في السبب إذ الأصل لايثبت إلا اللوازم الشرعيسة الثابتة للمستصحب وطهارة الماء ونجاسته ملزوم النجاسة الثوب وطهارته

والأصل لا يثبت الملزومات فاجراء الأصل في المسبب وطرحه في السبب موجب لطرح الأصل في السبب ونقم الحالة السابقة فيه بالشك من غير دليل.

الوجه الثالث تقديم الاستصحاب في السبب على المسبب بنحو الورود كما ذهب إليه الأستاذ في الكفاية وحاصله أن قوله (الاتنقض اليقين بالشك) دال على العمل باليقين السابق أعم عاكان يقيناً بالواقع أو الظاهر فمع جريان الأصل في السبب يحصل له العلم بالطهارة الظاهرية في المسبب فيكون نقضاً لليقين بنجاسة المسبب وليس بالشك بل باليقين بالطهارة الظاهرية وذلك اليقين بالطهارة لم بحصل من جريان الأصل في بالطهارة الظاهرية وذلك اليقين بالطهارة لم بحصل من جريان الأصل في المسبب بل من جهة جريانه في السبب ولا يمكن العكس بأن يجري في المسبب ويخصص به الأصل في السبب ضرورة لزوم أحد المحذورين أعني تخصيص من غير عضص أو التخصيص بوجه دائر وكلاهما عال .

ولكن لا ينخفى أما على نحو الحكومة (١) فلا ينخلو عن المنع إذ

(١) ربعا يقال إن الحكومة أي حكومة الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب إنما يتم فيما إذا كار الأصلان من سنخ واحد أو كان الأصل الجاري في السبب من الأصول المحرزة والأصل الجاري في المسبب من الأصول غير المحرزة.

وأما إذا كان الأصل الجاري في السبب من الأصول غير المحرزة والأصل في المسبب من المحرزة فانه يشكل حديث الحكومة حيث أن موضوع أصل المسببي هو الشك في الحكم الواقعي وجريان الأصل لو كان من الأصول غير المحرزة لا يوجب إرتفاع الشك إذ مفاده هو تطبيق العمل على مؤدى الأصل من دون نظر إلى الواقع .

ولكن لا يخفى أن الأصل غير للحرز كأصالة الطهارة مشالا -

المراد من الدليل الذي يكون ناقضاً لليقين السابق في طرف المسبب .

إما أن يكون ناقضاً لكونه رافعا للشك في المسبب فهو غير معقول الا

= وإن لم يكن له نظر إلى الواقم الا أن دليله بنظر العرف ناظر الى الأدلة المثبتة لاحكام الطهارة الواقمية وأرب تلك الأحكام تترنب على المشكوك فيه في مرحلة الظاهر بمعنى أن الماء المشكوك في طهارته يجوز غسل الثوب المتنجس وأنه يحكم بطهارته بمد غسله قيكون هذا الدليل بمداوله اللفظى ناظراً الى الغاء الاستصحاب ونحوه من الأصول الجارية في المسبب فظهر مما ذكرنا عدم الفرق في حكومة أصل السببي على الأصل المسبى بين أن يكون الأصلان متحدي الجنس كما في المقام من أر كلاً من الأصلين هو الاستصحاب ودليل كليهما قوله (ع) ( لا تنقض اليقين بالشك ) أو يكونا مختلفي الجنس كأن يكون أحدهما أصلا تنزيلا والآخر غير تنزيلي أيضا يكون الأصل الجاري في السبب حاكما على الأصل الجاري في المسبب كما لو قسل الثوب النجس بماء مشكوك الطهارة الذي ليس له حالة سابقة من الطهارة أو النجاسة وأصالة الطهارة في الماء الذي هو أصل غير تنزيلي حاكم على استصحاب نجاسة الثرب الذي هو أصل تنزيلي لما عرفت منا سابقا بان مفاد أحد الدليلين لو كان رافعا أو موسما للموضوع الآخر في مقام التعبد والتشريب فهو يدخل تعجت الحكومة من غير فرق بين كون الدليلين الفظيين أو غير لفظيين أو مختلفير. . .

وبالجملة دائماً يكون الاصل السببي الذى تكون السببية فيه شرعية حاكماً على الأصل المسيبي ورافعاً لموضوعه عند التعارض ولكن الأستاذ المحقق النائيني (قده) اشترط في حكومة السببي على الأصل المسببي يأمرير... .

من القول بالتمميم وارادة الأعم من الواقعي والظاهري وهو خلاف عتارة مع أنه موجب للورود لا الحكومة وان كارب ناقش حكما في

أحدهما أن تكون السببية شرعية لا مقلية .

وثانيتهما أن يكون الأصل في جانب السبب رافعاً لموضوع المسبب وإلا فلا حكومة كما ينبغي ومثل لذلك أي لعدم كونه رافعاً الشك في مأكول اللحم والشك في جواز السلاة فيه حيث أن الشك الثاني هسبب شرعا عن الشك الأول وأصالة الحل في الشك الأول لا يرفسع الشك الثاني هو موضوع عدم جواز السلاة لما هو معلوم أن جواز السلاة موضوعه المعناوين المحللة كالغنم ونحوه عسا هو مأكول اللحم.

ولكن لا يتخفى أن ما ذكره الأستاذ المحقق (قده) على نظر فان الشك في جواز الصلاة إن كان مسبباً من الشك في الحلية فلابد ان يرتفع بأصالة الحل وإن كان الشك في جواز الصلاة مسبب عن الشك في أنه من المناوين المحللة فليس مسببا عن الحلية حتى يلوم منه رفع للوضوع في جانب المسبب .

وبالجملة أنه من الواضح أن الشك في الأصل المسبي لما كار. معلولا للشك السبي شرعا ومن آثاره ومع ذلك لا يرتفع بارتفاعه وذلك بتافي كونه معلولا إذ مقتضى ذلك إرتفاعه .

نعم يبقى في المقام إشكالان ، الأول أن حكومة إستصحاب السي على المسبي إنما يتصور فيما إذا كان الكل منهما دليل مستقل لكي يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر مع أنه في المقام دليل واحد متكفل للاستصحابين وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك فعليه كيف يمكن أن يكون بالنسبة إلى الأصل المسبي عكوما يكون بالنسبة إلى الأصل المسبي عكوما وبالنسبة إلى الأصل المسبي عكوما وهذا أمر غير معقول لحكومة الشيء على نفسه .

ظرف بقاء الشك في المسبب فلايخلو إما أن يكون دليل الاستصحاب ناظراً إلى جمل المشكوك منزلة المتيقن من غير نظر إلى تنزيل الشك و ولكن لا يخفى أر الهموم المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك انحلالي باعتبار إنطباقه على قضايا متعددة فحينئذ باعتبار إنطباقه على الأصل المسبب يكون عكوما الثاني أن دليل لا تنقض اليقين بالشك بالنسبة إلى الأصلين السبي والمسبي الشموله لهما على حد سواء فعليه لا وجه لتقديم الاستصحاب السببي على المسببي لكي لا يبقى موضوع للمسببي بل يمكن أن يقال بارتفاع موضرع الاستصحاب أولا في الشك المسببي بل يمكن أن يقال بارتفاع موضرع بناء على حجبة الأصل المثبت .

ولكن لا يخفى أنا لا نقول بحجية اثبات الاصول فتقديم الاستصحاب في جانب المسبب لا يرفع الاستصحاب في جانب السبب بخلاف المكس اذ الاصل الجاري في السبب وافع لموضوع الاصل الجاري في المسبب وافع لموضوع الاصل الجاري في المسبب بمدلوله المطابقي فلا دخل له بالاصل المثبت وقد اعتذر المحقق الاستاذ النائيني (قده) عن ذلك بأن حكومة الأصل السببي على المسببي ولو قلنا بحجية الاصل المشببي عند الاصل المشببي عند جريان الأصل السببي ولكن عند جريانه لا يبقى موضوع للاصل المسببي فلا يثهت لوازمه المقلية لعدم تحقق موضوعه وذلك مثل أصالة الظهور بالنسبة إلى القرينة فان تقديم القرينة على أصالة الظهور لا يبقى موضوها للظهور النسبة إلى القرينة فان تقديم القرينة على أصالة الظهور

ولكن لا يخفى أنه فرق بين المقام وتقديم القرينة على أصالت الظهور فان تقديم القرينة يوجب عدم إنعقاد الظهور ومعدمة له وفي المقام بناءاً على القول بالأصل المثبت بتحقق الحكومة من الطرفين وكيف كان أن تقديم إستصحاب السبي على المسبي بناء على عدم حجبة الأصل =

• €

منزلة العلم فيكون في ظرف المسهب باقياً بحاله غير مرتفع لا وجداناً ولا حكماً فدلا يكون الأصل في السبب حاكماً أيضاً سواء كان الأصل بلسان جعل المماثل أو بلسان وجوب التعبد .

وأما لا يكون ناظراً إلى جعل الشك منزلة اليقين بمعنى وجوب التعبد باليقين ووجوب ترتيب آثار اليقيرب السابق في حال الشك ومرب آثاره وجوب التعبد بطهارة الثوب المغسول به وليس اليقين بطهارته من أثاره الشرعية المترتبة على اليقين بطهارة الماء حتى يثبت بوجوب - المثبت مما لا اشكال فيه ويكون المقام من قبيل القرينة المنفصلة فان تقديم القرينة المنفصلة على ذي القرينة ليس رافعاً للظهور حيث أتــه بانفصال الفرينة يوجب إنعقاد الظهور وتقديمها من باب تقديم أقوى الظهورين في تشخيص المراد ، هذا وقد يتوهم جريان أصالــة الحل في الحيوان الذي شك في حليته من الأصول الحاكمة على أصالة عدم جواز الصلاة في الثوب المتخذ من صوفه لأن الشك في جواز الصلاة فيه. مسيب عن الشك في حلية الحيوان فاذا حكم بحليته بمقتضى أصالــة الحل لاتفيد إلا الحلية للحيوان وهي لا تصحح جواز الصلاة في الثوب المتخذ من صوف ذلك الحيوان إذ المصحح هي الحلية الطبيعية بأن يكون الحيوان حلالا بطبمه مع قطع النظر عن حليته من جهة الاضطرار ونحوه ومن المعلوم أن أصالة الحل لا تفيد الحلية الطبيعية وإنما تفيدالحلية الظاهرية الفعلية .

قعم لو شك في طرو الجلل أو وطأ الانسان لحيوان حلال وقلنا أن جلل الحيوان ووطءه عما يوجب عدم جواز الصلاة في الثوب المتخذ منه لجريان أصالة عدم الجلل أو الوطى، فجريانه يرتفع الشك في جواز الصلاة في الثوب المتخذ منه كما لا يخفى فلا تفعل . التمهد اليقين بطهارة الماء فلا يحصل في طرف المسبب يقين ولا تنزيل حكمي .

وأما على تقرير الحكومة كما هو ما ذهب إليسه الأستاذ المحقق الحراساني (قده) بتقريب أن الاستصحاب الجاري في السبب في المثال هو الحكم بطهارته وذلك يوجب اليقين بطهارة الثوب المفسول به لكونه من آثاره فيوجب خروج المسبب حقيقة من أفراد عوم حرمة نقص اليقين بالشك حيث أنه رفع اليد عن بقاء نجاسة الثوب المفسول به من بهاب كونه نقص اليقين بالشك بخلاف الاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب قانه يوجب التخصيص لدليل الاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب قانه يوجب التخصيص لدليل الاستصحاب الا أنك قد عرفت إنصراف اليقير. إلى اليقير. المتعلق بما تعلق به الشك وهو اليقين بحكم الشيء بعنوانه الأولى فلا مجال لدعرى الورود لما عرفت من أن مفاد الاستصحاب يكون عبارة عن حرمة بعض المتيق بلحاظ أثره مع أنه لم يتحقق من قبل الاستصحاب طهارة الماء وأنما الذي تحقق من قبله العلم بطهارة الثوب المفسول به بعنوان نقض اليقين بالشك بلحاظ عدم الحكم بطهارة الثوب المفسول به بعنوان نقض اليقين بالشك به فعليه لم يكن اليقين بطهارة الثوب لهذا العنوان مشمولا الميقين بالشك به فعليه لم يكن اليقين بطهارة الثوب لهذا العنوان مشمولا الميقين بالشاف به فعليه لم يكن اليقين بطهارة الثوب لهذا العنوان مشمولا الميقين بالشاف به فعليه لم يكن اليقين بطهارة الثوب لهذا العنوان مشمولا الميقين بالشاق لاخبار الباب .

وبالجملة تقديمه على تقرير الورود إنما يتم بناء على أن المراد من اليقين هو الاهم من الواقعي والظاهري وقد عرفت عدم صحة هذا المبنى بدعوى الصرافة إلى الحكم الواقعي وعليه لا حكومة ولا ورود إلا على ماهو التحقيق في تقريب الحكومة أنقوام الحكومة انما يكون بأحد الاصلين أو الدليلين انما يكون بمدلوله ناظراً إلى مفاد الآخر ومدلوله وذلك يتحقق برجوع مفاده إلى التصرف في عقد وضع الآخر بتوسعته

أو بتظيقه كذلك يحصل بالتصرف في عقد حمل الأخر كأدلة نفي الصرر والخرج بالنسبة إلى الأحكام الأولية حيث أن حكومتها على أدلة الأحكام الأولية إنما هو بالتصرف في عقد حملها ببيان ما هو المرادمته ومن هذا القهيل حكومة الأصل السببي على المسببي حيث أن الأصل السببي متكفل لاثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته وناظر إلى إثباب آثار طهارت وبذلك يكون ناظراً إلى مؤدى الأصل المسببي من نفي ترتيب آثار طهارة الماء وبهذا يكفي في حكومة الأصل السببي على المسببي بلا إحتياج في وجه نقديمه لكونه ناظراً إلى نفي الشك عن المسبب في استصحاب في وجه نقديمه لكونه ناظراً إلى نفي الشك عن المسببي في غير عمله فان نظر كل يختلف عن الأخر قان نظر الأصل السببي الى نفي الاصل المسببي من جهة نظره إليسه ومرب طوف الاصل المسببي ناظره الى أثره مرب باب التخصيص لا مرب باب المكومة ومن الواضح أن الدوران بين الحكومة والتخصيص تكون الحكومة مقدمة على التخصيص كل لا يخفى .

هذا كله فيما إذا كان الشك في أحد الاستصحابين مسبباً عن الآخر. وأما الكلام فيما لم يكن كذلك بل كان كل من الاستصحابير مسبباً عن أمر ثالث وهو العلم الاجمالي فتارة يكون مستلزماً للمخالفة العملية للتكليف المعلوم وأخرى لا يكون مستلزماً لها بل يكون موجباً للمحالفة الالزامية . أما الاول كالو علم بنجاسة أحد الطاهرين فانه على ماهو المختار من علية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية عدم جريان الأصل في أحد أطراف العلم الاجمالي ولو مع خلوة عن وجود المعارض وقد عرفت عاسبق أن منشأه تنجيز الحكم الواقعي الموجب لفراغ الذمة فان شغل الذمة التقييني يستدعي الفراغ اليقيني ولازم ذلك اباء العقل عن عجىء

الترخيص في أحد الاطراف فانه يوجب الترخيص في محتمل المعسيسة حيث انه بعد تنجز هذا الاحتمال ويكون كالترخيص في معطوع المعسية ولذا نقول لا يجري الاصل في أطراف العلم الاجمالي مع عسدم المعارضة كما لو عسلم بنجاسة أحد الانائين مع كون الحالة السابقة هو النجاسة في أحدهما والطهارة في الآخر فانه يقع التعارض بيرف إستصحاب النجاسة مع قاعدة الطهارة فيتساقطان وتبقى قاعدة الطهارة في طرف الاصل الجاري فيها إستصحاب النجاسة بلا معارض وذلك لما عرفت من علية العلم الاجمالي ومعه لا يجري الاصل ولو مع عسدم المعارض .

وأما لو قلنا بكون العلم الاجمالي مقتضي بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا إشكال من عدم جواز كلا الاصلين المشتملين على الترخيص لما يلزم من الوقوع في عدور المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال الا أنه وقع الكلم في جواز جريان أحد الاصلين ليثبت التخيير أم لا يجوز:

قال الشيخ الانصاري ( قده ) وتبعه بعض الاهاظم ( قده ) بدعوى

(۱) والظاهر من كلام الهيخ الانصاري (قده) والاستاذ المحقق النائيني (قده) هو التنكيك بن حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ففي الاول عليه العلم الاجمالي وليس قابلا للترخيص وفي الثاني أن العلم الاجمالي مقتضى قابلا للترختص في بعض الاطراف ولكن الحق أن العلم الاجمالي علمة بحرمة المخالفة القطعية كما أنه علمة لوجوب الموافقة القطعية إلا أن عليته لوجوب الموافقة مثل حرمة المخالفة في عدم جريان الأصول النافية في بعض أطرافه مع جعل البدل له في مقام الامتشال إذ من الممكن أن يجعل الشارع بدلا عن الاجتناب كما هو المعلوم بالاجمال المناف

- 113 -

عدم جوازه والقول بتساقط الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي ولا دليل على جريان أحد الأصلين ليثبت بجريانه التخيير .

= بل هو واقع مثل ذلك كقاعدتى الفراغ والتجاوز فظهر وما ذكرنا كونه علة تامة لوجوب الموافقة هو عدم جريان الأصل النافي في بعض أطرافه ولو مع عدم الممارض فيما لم يجعل بعض الأطراف بدلا عن التكليف المعلوم لعدم جريان 'لأصول النافية في أطرافه ليس للتساقط للمعارضة بل يواسطة تنجو المعلوم بالاجمالي وأن الترخيص في بعض الأطراف قرخيص في محتمل المعصية وذلك مناط عليته ولذلك لا تجري أصالحة الطهارة فيما لو علم بنجا بة أحد الانائين الذي كان أحدهما متيقن الطهارة قبل العلم بتجاسة أحدهما مع الشك في طهارة الأخر ففي المثيقن عجري فيه إستصحاب الطهارة فتقع الممارضة بين إستصحاب الطهارة مع أصالة الطهارة في الطورف الآخر فتتساقط الأصلان فينتهي الأمر إلى أصالة الطهارة المحكوم باستصحابها فيما نيقن طهارته قبل العلم بنجاسة أحدهما ومع ذلك لا يجري الأصل ولو بلا معارض الم عرفت من أنه أحدهما ومع ذلك لا يجري الأصل ولو بلا معارض البدل .

وقد أجاب المحقق النائبني (قده) عن ذلك أن المعارضة وقعت بين الأصلين مع الأصل الجاري في الطرف حيث أن مفاد الاسلين ولو كان أحدهما الحاكم والآخر هو المحكوم مفاد واحد إذ لايمقل أن يكون مفاد الاصلين حكمان ظاهريان أحدهما مفاد الحاكم والآخر مفاد المحكوم فقى المثال لبس في طرف مستصحب الطهارة طهارتان ظاهرتان أحدهما مفاد الاستصحاب والاخرى مفاد قاعدة الطهارة لما هو معلوم أنه لايعقل إجتماع طهارتين في موضوع واحد .

ولكن لا يخفى أن ماذكره مخالف لما هو مقرر من القواعد في =

ولكن لا يخفى من القول به على مسلك الاقتضاء إذ لا مانع من جريان أحد الأصلين لامن جهة بقاء أحدهما المخير مندوج تحت عموم دليل الترخيص لكي يدفع بأن أحدهما المخير ليس من أفراد العام بل من جهه تقييد اطلاق دليل الترخيص الجاري في كل طرف اذ منجز به العلم الاجمالي مانعاً من اطلاق الترخيص ولكن الاطلاق مع التقييد يرتفع المحذور المذكور من غير فرق بين الاصول التنزيلية وغيرها وبهذا التقيد ترتفع المعارضة بينهما لبقاء كل من الطرفين تحت عموم دليل الترخيص الا أنه يقيد اطلاق كل منهما بعدم ارتكاب الآخر من غير احتياج الى ارتكاب التخصيص باحراج كلا الفردين عن عموم أدلة الترخيص ولو بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح (+) هذا على القول باقتضاء العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية وعليته بالنسبة الى المخافة القطعية وعليته بالنسبة الى المخافة القطعية وعليته بالنسبة الى

عله فانعت ما ذكرنا أن أصل النافي لا يجري في أطراف العلم الاجمال إلا بجعل الاحتباب عن أحد الاطراف بدلا عن الاجتناب كما هو المعلوم بالاجمال ولا يتزهم بأن جربان الاصل النافي في طرف إذا كان بلا معارض يستلزم جعل البدل كما يظهر من المحقق النائيني (قده) إذ ذلك منوع إذ جربانه إنما يتحقق بعد تحقق جعل البدل في الرقبة السابقة على جرباته لا أن يكون الجربان سبباً لحصوله اللهم إلا أن يقال بجربانه يستكشف جعله في المرتبة السابقة كما يفرض قيام الامارة على الترخيص في طرف بدلية الطرف الآخر لما هو معلوم أن مثبت الامارة حجة وإلا في طرف بدلية الطرف الآخر لما هو معلوم أن مثبت الامارة حجة وإلا المستصحاب لامعني لجعل الطرف بدلا الا على القول بالاصل المثبت كما لا يخفى .

- 111 -

وأما لو قلمنا بالاقتصاء في المخالفة القطمية أيضاً فالقول بالتخيير (١) إذ لا مانع من أن مرجع الاقتصاء حينئذ إلى تعليق حكم العقل في عدم

(١) وأورد المحقق النائيني ( قده ) على التخيير ، بأن التخيير أما أن يكون من ناحية الدليل نيكون تخييراً ظاهرياً .

وأما من ناحية المداول فيكون تخييراً واقمياً الأول كا إذا ورد مطلق شمولي وعلمنا بخروج فردين كزيد وعمر إلا أنا شككنا في خروجهما عن تحت العام هل كان مطلقاً بمعنى خروج كل واحد منهما عن تحت عموم أكرم العلماء مثلا سواء كان الأخير داخلا أو كان خارجا لكي يكون التخصيص افراديا أو يكون خروج كل واحد مقيداً بدخول الآخر تعت العام لا مطلقاً ففي مثل ذلك لازم أن نقول بكون التقيد أحوالياً إذ التخصيص الافرادي يستلزم خروج كل واحد منهما مرائلاتين بخلاف الأحوالي فأنه تخصيص في حالة واحد أي خروج كل الحالين بخلاف الأحوالي فأنه تخصيص في حالة واحد أي خروج كل واحد منهما في حال دخول الآخر فقط فيكون ذلك من قبيل دوران الأمر بين تخصيص واحد وبين تخصيصين ولاشك في أن تخصيص الزائد المشكوك يدفع بأصالة العموم فينتج التخيير أي خروج كل واحد منهما في حال دخول الآخر فيكون أحدهما فير المعين داخلا تحت العموم فينتج التخيير أي خروج كل واحد منهما في حال دخول الآخر فيكون أحدهما فير المعين داخلا تحت العموم والآخر يكون خارجاً فيجب إكرام أحدهما دائماً وهو معني التخيير .

وأما الثاني أي التخيير في ناحية المدلول كما في التخيير بير المتزاحمين فان ملاك ازوم الانيان في كل واحد منهما موجود والطلب في كل منهما في حد نفسه مطلق بمقتضى إطلاق الملاك وحيث لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال المدم تحقق القدرة التي هي شرط التكليف فقهراً لا يبقى التكليف على إطلاقه بل بقيد بعدم إنيان الآخر فينتج التخيير .

جواز إرنكاب المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخسلاف وجريان الأصول المرخصة يرتفع حكم العقل إلا أن ذلك خلاف التحقيق فان العلم الاجمالي علمة للتنجيز مطلقاً حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ولازم ذلك عدم جريان الأصل في بعض أطرافه ولو مع عدم المعارضه

- وأما في المقام لايكون وجها للتخيير لامن ناحية الدليل ولامن ناحيه المدلول .

أما الأول فلان دليل الاصل لايدل إلا على جرياته في كل واحد منهما بعينه ولا يدل على أحدهما لا بعينه حتى يكون مفاده التخيير .

وأما الثاني فالمجمول في باب الاصول ليس إلا الجري العملي من في فرق بين الاصول التنزلية أو غيرها فليس المدلول فيها معين بجعول يقتضي التخيير كما كان المدلول والمجعول في باب المتزاحمين معير... يقتضى التخيير .

وبالجملة أن موارد العلم الاجمالي بالتكليف لاوجه لاجراء الاصول في بعض الاطراف لكي تثبت التخيير .

ولكن لا يخفى أن دليل الاصل مطلق في جد نفسه بالنسبة إلى جريان الاصل من الطرف الآخر وفي أي مورد (لا أن في أطراف العلم الاجمالي جريانه اذا كان موجياً للمخالفة القطعية والترخيص في المعصية في ظرف جريان الاصل النافي في الظرف الآخر فلابد من تقييد اطلاق بهذا المقدار ع

وأما الزائد على ذلك كاجرائـه في ظرف عـدم اجراء الآخر في الطرف الآخر حيث لامانع من جريانه فلاوجه بخروجه عن تحت الاطلاق:

فلو كان المانع من جريان الاصل الناني في أطراف العلم الاجمالي مي الممارضة مع الاصل الآخر في الطرف الآخر فيرتفع بهذا التقييد –

مذا كله إذا كان الأصلان نافيين .

وأما إذا كانا مثبتين كما لو علم بطهارة أحد الثوبين النجسين فالظاهر أنه لا مانع من جريان إستصحاب النجاسة في الثوبين لمدم لزومه من جريانهما مخالفة عملية .

نعم يلزم من جريانهما مخالفة إلتزامية إلا أنها فير مانعة إلا بدعوى أن جريانهما مناف للتعبد ببقاء الواقع في كل منهما بمقتضى الاستصحاب مع العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع من غير فرق بين أن يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية أو التزاميه عنوعة بعدم المنافأة بين الاحراز التعبدي في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي وبين الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة بأحدهما لتفاير متعلق اليقين والشك فان متعلقهما بالعنوان التفصيلي ومتعلقي الاحراز الوجداني هو أحدهما فعليه لا مانع من شمول دليل الاستصحاب لكل من الطرفين (1)

نعم بناء على ماهو المختار من عدم جريان الأصل الناني ولو كان بلا ممارض مالم يجمل له بدل فلا مجال للتخيير فافهم وتأمل .

(١) ذكر الشيخ الانصاري ( قده ) مانماً من الشمول كما ذكر الأستاذ المحقق النائيق مانماً أخر للشمول :

أما ماذكره الشيخ الانصاري (قده) همو قصور أدلة الاستصحاب لشمول أطراف العلم الاجمالي في مقام الاثبات بيان ذلك أن اليقين في قوله (ع) ولكن تنقضه بيقين آخر في ذيل صحيحة زرارة الأولى فانه باطلاقه يشمل العلم الاجمالي فيقع التنافي بين صدر الصحيحة وذيلها إذ المكلف بما أنسه شاك في إرتفاع نجاسة كل من الطرفين فعقتضى الصدر يهمل كل من الطرفين فيحرم وفع اليد عن نجاسة كل من الطرفين بخصوصه ومقتضى –

<sup>-</sup> وينتج التخيير .

وحاصل الكلام أن التعارض في باب العلم الاجمالي لايتحقق إذ الأصلين إما أن يكونا نافيين للتكليف كما إذا علم بنجاسة أحد الانائين

= الذيل لما كان يملم بنجاسة أحد الطرفين وهو وجوب رفع اليد هن أحدهما فان أحدنا الذيل تركنا الصدر .

وثانياً أن المستفاد من المسحيحة هو اختصاص جواز نقض اليقين بخصوص اليقين التفصيلي اذ الظاهر من قوله (ع) (ولا تنقص اليقين أبداً بالشك ولكن تنقصه بيقين آخر) هو أنه يعتبر في جواز نقض اليقين باليقين أن يكون متعلق اليقين الثاني هين متعلق الأول غاية الأمر يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر وفي متعلق العلم الاجمالي ليس عين متعلق اليقين الأول وبعبارة أخرى لاتناقض بين الصدر والذيل اذ المراد من قوله (ع) ولكن تنقضه بيقين مثله هواليقين التفصيلي لاالاجمالي وذلك من جهة أنه لابد في الاستصحاب من وحدة متعلق الشك واليقين فالذ فلا يصدق النقض ومن الواضح أن متعلق الشك هو خصوص الفرد فلازمه أن يكون متعلق اليقين خصوص الفرد وحينئذ يعيد اليقين تفصيلا

وأما ماذكره الاستاذ المحقق النائيني (قده) من قصور الدلالة الأدلة في مقام الاثبات بيان ذلك أن المجعول في الأصول المحرزة التي منها الاستصحاب هو التعيد بيقاء الواقع في كل من الطرفين وذلك ينافى العلم الوجداني بارتفاع أحد الطرفين وبحرد عدم لزوم المخالفة العملية لا يصحح التعبد بما ينافي العلم الاجمالي هـــذا في الاصول المحرزة ولا يجري ذلك في فيرها إذ ليس مفاده إلا تطبيق العمل على مؤدى -

وكانت الحالة السابقة طهارتيهما أو يكون كلاهما مثبتين للتكليف ولكن يكون جريانهما معا موجباً لمخالفة المعلوم بالاجمال كما إذا علم بحرمة

= الأصل وحينئذ لا منافاة بين التعبد ببتاء كل من الطرفين وبين العلم بطيارة أحدهما واقمآ .

ولكن لا يخفى أن ما ذكره (قدم) يتم لو كان مغاد الاستصحاب نجاسة عهموع الاقائين للزوم التنافي بين مفاد أصل الاستصحاب وبين العلم الاجمالي بطهارة أحدهما .

وأما لو كان مفاده هو نجاسة كل واحد من الأطراف بخصوصه فلا منافاة في ذلك لعدم للنافأت بين للتعبيد في خصوص الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب وبين العلم الاجمالي بطبارة أحيد الافائين على أن ما ذكره من للنافاة كما يجري في الاسول المحرزة يجري في فيدها إذ التعبد بطبارة بحموع الافائين من حيث المجموع بمقتضي أصالة الطهارة مع العلم بتجاسة أحدهما مناف للعلم الوجداني المذكور حتى مع فص النظر عن للخالفة العملية .

أحد الانائين المملوم وجوب إرتكابهما سابقا أو يكون أحدهما مثبتآ والآخر نافياً كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الانائين المعلوم حرمسة بالفتح وطهارة المتمم بالكسر وذلك لتنافيهما مع العلم الاجمالي بل الميام الاجماع على عدم جواز التفكيك بين أجزاء الماء الواحد ومم عدم الدليل لا مانع من جواز التفكيك في الاصول فيما لم تكن هناك عالقة عملية وقطعية كما هو كذلك بالنسبة إلى المتلازمين من غير فرق بين الأصول التنزيلية كالاستصحاب مثلا أو فيرها كقاعدة الطهارة مثلا وسر ذلك هو هدم القول بالأصل المثبت إذ عليه جريانها لاتثبت اللواذم المقلية بخلاف الامارات مثل البينة كما او ثبتك البيئة على نجاسة الاناء الهرقي وبيئة أخرى قامت على الاتاء الغربي مع العلم يطهارة أحد الاناثين وحيث أن البينة ونحوها تدل على ثبوت اللوازم الفعلية فيكون مدلولها المطابقي بأحدهما ينافي المدلول الالزامي في الآخر ولذا يقسع بينهما التعارض فتعامل بينهما معاملة المتعارضه وهذا بخلاف الاصلين فان الاصل الجاري في طرف لا نظر له إلى الاصل الجماري في الطرف الآخر أصلا لمدم الثنائي بين مفادي نفس الاصلين فتحصل عا ذكرنا من تعارض الاستصحابين أن الفك في أحدهما تارة يكون الشك في احدمما مسبباً عن الآخر والحرى لايكون كذلك بل كلاهما مسيبين عن أمر ثالث وهو العلم الاجمالي فعلى الاول يتقسدم الاصل السببي على على الاصل المسبي بمناط المكومة وعلى الثاني قان لوم من العلم يهما عنالقة عملية فتسقط كل واحد منهما بالمعارضة أو لم نقل بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة ومع القول بالعلية لا يجري الاصل في أطرافه ولو بلا معاوض وإن لم يلزم عالفة عملية جرى كل من الاصلين بلا تعارض بينهما .

أحدهما سابقاً فعلى الأول فاما أن نقول كون العلم الاجمالي مقتصنياً لوجوب الموافقة القطعية ولايكون علة تامة لها بنحو يصح معه الترخيص المخالفة الاحتمالية الا أن جريان الأصلين غير عكن المزوم المخالفة القطعية المفروض حرمتها تنجيزيا لكون العلم الاجمالي علة تامة بحرمة المخالفة القطعية :

وأماجريان أحدالأصلين دون الآخر فهو مما لامحذور فيه لابنحو التخصيص لكي يقال بتخصيصه مر فير مخصص بل بنحو يكون بنتيجة التقيد يأن يقبد اطلاق دليلي الأصلين بالآخر بيان ذلك أن اطلاق

مذا كله إذا التمارض لأجل العلم الاجمالي .

وأما إذا كان سبب التعارض التراحم بأن كان التنافي راجعا إلى مقام الفعلية والامتثال دون مقام الجعل والانهاء كما في استصحابي الوقت ويقاء النجاسة في المسجد فان التنافي بين الاستصحابين إنما هو في مقام الفعلية فان المكلف من جهة ضيق الوقت لا يقدر إلا على إمتثال أحد التكليفين لا في مقام الجعل إذ طلب كل من الازالة والصلاة أمر يمكن في نفسه بنحو أو فرض عالا قدرة المكلف عليهما الصار وجوب كل منهما فعلياً ففي هذا القرض لابد من الرجوع إلى قواعد باب التراحم منهما فعلياً ففي هذا القرض لابد من الرجوع إلى قواعد باب التراحم من تقديم الأهم منهما بحسب الملاك والمحبوبية إن كان أحدهما ألهم من الآخر ومع عدم أهمية أحدهما يؤخذ يالتخير والابصار الى سقوط الاستصحابين اذ المانع من فعلية التعبد هو حكم العقل بقبح التكلف بغير المقدور ومن المعلوم أن حكم العقل بالقبح برفع فعلية التعبد بأحدها ولا يوجب السقوط في الآخر.

هذا آخر ما أردنا من التعليق على الجزء الخامس لبحث الاستصحاب من كتابنا منهاج الأصول والحمد لله رب العالمين .

في قوله (ع) لاتنقض اليقين بالشك في كل منهما يقضي حرمة النقض في ظرف ترك الآخر فاذا تيد في طرف ترك الآخر فاذا تيد كل من الاطلاقين بالآخر يثبت حلية كل منهما في ظرف ترك الآخر فيثبت من ذلك حكم تخييري بالنسبة الى كل منهما فلا تتم المعارضة من جريانهما مما مم عدم استلزامه للمخالفة القطعية .

وأما أن نقول بأن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقـــة القطمية كما مي ملة لخرمة المخالفة القطمية فلإ يجري الأصل في كل من الطرفين ولو لم يكن معارضا وما نعن فيه لايمكن جريان الأصل اذا كان العلم هلة تأمة وذلك لما تقدم في البراءة من أن الترخيص لأحدد الطرفين لما كان ترخيصا في محتمل الحرمة التنجيزية وذلك يوجب الترخيص في محتمل الحرمة المنجزه وذلك باطل ولذا قلنا بعدم جريانه واو لم يكن معارضا كما إذا كان أحد الطرفين بجرى للاستصحاب بلا ممارض ومع عليـة الملم الاجمالي لايسح اجرائها بخلاف مسلك الاقتضاء فانه لامانع من جريانه وعلى الشانى أعني ما اذا كان كل مر العلرقين أصل مثبت للثكليف مع استلزامهما للمخالفة اليظمية فالكلام فيه كالكلام في القسم المتقدم وعلى الثالث فلا مانع من جريانهما مما لمدم استلزامها المخالفة القطعية وعلى الرابع أعني ما اذا كان أحد الأصلين مثبتها والآخر نافيسا فاما أن يكون جريانهما موجيا للمخالفة القطعية بالنسبة الى الواقم المردد في البين كما اذا علم بوجوب ارتكاب أحد الانائين المسبوق أحدهما بالملم بوجوب ارتكابه والآخر باباحته فجريان الأصلين موجوب للملم بمخالفة الحكم المملوم في البين وهو الوجوب ويكون حال هـــذا القسم حال القسم الأول من عدم جريان الأصل اذا كانا كلاهما نافيان .

وأما أن لا يكون كلاهما موجبا للمخالفه القطعية بل كانا موجبا

المنطائة الالتراجية وكان أحد الاصطين مطابقاً له كنا اذا علم بوجوب أحد الانظافة المسبوق أحدهما بالوجوب، والآخر بالاناحدة وفي ذلك لا تقتيين النوبه على التعلوم فيجوي أصالة الوجوب في الانام المنتصحب الوجوب ومع جروانه فيتحل الطلم الاجمالي الى العلوم التفصيلي ومو استصحاب الوجوب والى استصحاب، الانامة اللطوف الأغر مرى في اشكال:

وإما أنْ يكون الحكم المعلوم في البين غير الزامي كما اذا علم الحمالا باباحة أحد الاغائين فلا مانع من اجراء الاصل المثبت لعسدم لزوج المخالفة العملية من جريانه أصلا .

هذا ما أردنا بيانه في بحث الاستصحاب من الجرم الخدامس من كتابنا المسمى بمنهاج الاصول ونسأله التوفيق لاخراج الجوم السادس من التعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد والحمد أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا عمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد أله رب العالمين وقد وقع الفراغ منه في جوار مرقد سيد الومبين أميد المؤمنين عليه وآله أفسل المعلاة والسلام بقلم مؤلفه الراجى عنو ربه عمد ابراهيم بن المرحوم الحاج الشيخ على الكرباسي طاب ثراه .

مُجْبُونِ إِلَاكِتَالِيَا



)

## محتويات الجزء الخامس من منهاج الأصول

| الموضوع                     | الصفحة | الموضوع الموضوع                     | j |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| تقميم الاستصحاب             | 4.5    | ا الاستصحاب                         | ٢ |
| استصحاب المدمي              | 40     | حقيقة الاستصحاب وماهيته             | D |
| التفصيل بين استصحاب حال     | 47     | 4 الأمر الثاني                      | 1 |
| المقل والشرع                |        | الاستصحاب في المسائل الأصولية       |   |
| إستكشاف الحكم العرعي من     | ٤١     | ١٠ الأمر الثالث                     | t |
| المقل                       |        | في بيان الفرق ب <b>ين</b> الاستصحاب |   |
| الأحكام الشرعية المستكشفة   | ٤٥     | وقاعدة اليقين                       |   |
| من المقل                    |        | ٢٠ الأمر الرابح                     | • |
| التفسيل بين الشك في المقتضى | ٥١     | ني أن حجية الاستصحاب هل             |   |
| والرافع                     |        | هي من باب الظن أم لا.               |   |
| الاستصحاب الوجودي معارضي    | ۳٥     | ٢٠ الأمر الخامس                     | • |
| للمدمي                      |        | ني أنمه يمتبرني الاستصحاب           |   |
| المقام الثاني               |        | بقاء الموضوع                        |   |
| في أدلة الاستمحاب           | 70     | /٧ الأمر السادس                     | ٨ |
| الدليل الثالث               |        | في أنه هل يشترط تعليمة الشك         |   |
| الأخبار المستفيصة           | ٥٩     | أم يكقي التقديري                    |   |
| الاستدلال بصحيحة الأولى     | 71     | ٣١ المقام الأول في تتقح محل المنزاع | ۳ |
| لورارة                      | 1      | وبيان الأقوال                       |   |

| الصفحة الموضوع                           | الصفحة الموضوع                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| ١٨١ الشبهة المبائية                      | ٦٩ صعيحة زرارة الثانية            |
| ١٨٣ القسم الاول من إستصحاب الكلي         | ٧٩ المحيحة الثالثة ازرارة         |
| ۱۸۰ « التاني و « «                       | ٩١ الاستدلال بهواية عمد بن مسلم   |
| ۱۹۳ د الثالث د د                         | ٩٥ الاستدلال بموثقة عمار          |
| ٢٠٣ كلام الفاصل التوثي ( قده )           | ١١١ بيان مقدار دلالة الأخبار      |
| في عدم التذكية                           | ١١٣ التفسيل بين الشك ف            |
| ٧٠٠ التنبيه الرابع                       | المقتمني والرائبع                 |
| ٢٠٧ [ستصحاب الامورالقارة وغيرها          | ١٣١– الاحكام الوضعية والتكليغيــة |
| « التدريجية من                           | ١٣٤ = الاحكام الوضعية             |
| الزمانيات                                | ١٤٣ الفرق بين الحتى والحكم        |
| ٢١٩ كلام الفاضل النيراني (قده)           | ١٤٥ الجزئية الشرطية               |
| ۲۲۲ التنبيه الحامس                       | ١٥٥ الصحة والفساد                 |
| <ul><li>٢٢٥ الاستصحاب التعليقي</li></ul> | ١٥٧ الرخصة والعزيمة               |
| ٧٣٦ التنبيه السادس                       | ١٦١ إختلاف الوكالة من النيابة     |
| ٧٢٧ استصحاب إحكام الهرائع السابقة        | ١٦٦ تنبيهات الاستصحاب             |
| ٧٣٩ التتبيه السابح                       | التنبيه الاول                     |
| ٢٤١ الاصل المثبت                         | ١٦٦ يمتبرن الاستصحاب فعلية الهك   |
| 279 التنبيه الثامن                       | ١٦٧ التنبية الثاني                |
| ٢٧١ أصالة تأخر الحادث                    | ١٧١ في بيان المجمول في باب الطرق  |
| ٢٨٧ تماقب الحادثين المتضادين             | ١٧٧ التنبيه الثالث يمتبر ني       |
| ٧٩٨ التنبيه التاسع                       | المستصحب ماله الاثر الشري         |
| ٣٠١ [ستصحاب الأمور الاعتقادية            | ١٧٩ أقسام استصحاب الكلي           |
|                                          |                                   |

الموضوع المنفحة الاستصحاب يتقرم بيقين سابق وشك لاحق ٣٥٥ الامر الخامس الاستصحاب وقاهدتي الفراغ والتجاوز ٣٧٣ الامر السادس الاستصحاب وأسالة الصحية ٣٨٢ الامر السايع الاستصحاب وقاعدة اليد ٣٩٥ الامر الثامن الاستصحاب معالاصول العملية ٣٩٨ الامر التاسع الاستسحاب والقرعة ٤٠٢ الأمر العاشر تعارض الاستصحابين تقديم الاصل السيبيعلى المسيبي 1.0 تقديسم السببي على المسببي 1.3 ينحو الحكومة 41۷ جرياري الاصل في أطراف الملم الأجمالي ٤١٩ في بيان أقسام العلم الاجمالي

المومنوع الصفحة ٣٠٨ التنبيه الماشر ٣٠٩ التنبيه الحادي مفر الاعتبار في ترتب الاثرالشرعي التنبيه الثاني مشر 711 في إستمسعاب صحة المبادة التنبيه الثالث مشر 717 في إستصحاب حكم المخصص التنبيه الرابع مهر 440 في تمذر بعض اجزاء المركب التنبيه الخامس مشر 444 ف حرمة نقص اليفين بغير اليقن الخاتمة 741 في لواحق الاستصحاب ٣٢٥ الامر الاول يعتبر فيه اتحاد المشكوكة مع المتيقنة الامر الثاني 224

المتيمنة الامر الثاني في ملاك الاتحاد في ملاك الاتحاد 184 الامر الثالث على الاخبار تشمل الاستصحاب وقاعدة اليقين أم لا 184 الامر الرابع

• E

## جدول الخطأ والصواب للجزء الخامس من كتاب منهاج الاصول

|                |         |        | l'            |       |            |
|----------------|---------|--------|---------------|-------|------------|
| المسواب        | السطر   | الصفحة | السؤاب        | السطو | المشحة     |
| من قبيل        | 11      | 111    | القهقري       | 10    | 14         |
| عيارة . بينهما | 11      | 111    | يلزم إطلاق    | 14    | 40         |
| المقتمني       | £       | 110    | <b>ت</b> جريد | 11    | 77         |
| التفسيل        | ۲       | 117    | مقام          | 1.    | <b>£</b> ٣ |
| الاستمسحاب     |         |        | الانسداد      | Y     | 70         |
| طبيعتها        | •       | 14-    | شاكون         | ٥     | ٧٥         |
| الحيل          | 18      | 177    | والمفروض      | 74    | 75         |
| ويسري كل       | ٧       | 117    | لم يستيةن     | ١.    | 70         |
| أثرأ للمقتضى   | 11      | 177    | للشرط         | 7     | 77         |
| بينهما         | ٥       | 114    | حملها         | •     | ٧١         |
| تكون           | 38      | 110    | كلا           | ۲     | <b>Y</b> Y |
| للتكليف        | 1       | 727    | اليها         | 1.    | ٨٠         |
| خارجاً نواماً  | ۲۰ و ۲۰ | 152    | المعتبى       | 10    | 44         |
| الزوجية        | 44      | 144    | عتوانآ        | ٨     | 47         |
| يستتبع         | 11      | 148    | عرضيا         | •     | 4٧         |
| حظ             | 1 £     | 114    | مفادما        | •     | 1.4        |
| إعتبرها        | 71      | 101    | خلافآ         | ١٣    | 111        |
| والتأثر        | 10      | 107    | الحجية        | ۱۳    | 111        |
|                |         |        | · ·           |       |            |

| المواب       | السطر     | المنحة              | المواب     | الشطز   | المفحة |
|--------------|-----------|---------------------|------------|---------|--------|
| الأمتثال     | 1         | 777                 | lalaz      | 11      | 707    |
| مترتبأ نحن   | 11 _ 14   | 444                 | لتر تيبهم  | 11      | 701    |
| شرعياً ولكن  | 14        | 777                 | مرادأ      | ٤       | 101    |
| المنوطة      | 1         | 777                 | من قصد     | 11      | 171    |
| المبرة       | ٨         | 444                 | تكوينية    | 10      | 777    |
| الخارج       | ٨         | 444                 | بالنسبة    | ٥       | 104    |
| لكان         | 11        | 741                 | بالنسبة    | ٧       | 777    |
| لا معارضة    | ۱۷        | 771                 | ا المناوين | 11.77.3 | 177    |
| الحرمة       | *1        | 741                 | المارية    | 11      | 141    |
| بمقتضى       | Y         | 744                 | يجمول      | 14      | 19.    |
| الاتيان      | ۲۳        | 744                 | والمفروض   | 14      | 771    |
| يشكل         | ۲۳        | 148                 | موضوعآ     | ٧       | 114    |
| بينهما       | ٤         | 740                 | الاستفراتي | •       | 114    |
| يكون         | ۲         | 747                 | بجهولا     | ٧       | 111    |
| لأي فعل أو   | 11        | 444                 | لمحل واحد  | 1.0     | 4.5    |
| قول مطلق     | <b>1.</b> | 74.                 | الاستصحاب  | *       | 411    |
| المنكر       | 71        | 74.                 | لتمامية    | ٨       | 414    |
| أو التحيز    | ٠         | 787                 | بمقاد      | 1       | 414    |
| سواء فملنا   | 10        | 757                 | يكون       | 7       | 111    |
| عمل يقين     | 1         | 727                 | الزوال     | 74      | 714    |
| الحكم الشرعي | 11        | 717                 | حقيقيا     |         | 448    |
| او وجب       | ۲.        | <b>£</b> Y <b>Y</b> | حكمه       | 14      | ***    |

| • €              | ( منهاج الأصول ) |         | ξΥ.+. <u> </u>  |       |             |
|------------------|------------------|---------|-----------------|-------|-------------|
| الصواب           | السطر            | المنفحة | المواب          | السطر | الصفحة      |
| من حيث هو        | 14               | 777     | الطيارة         | 11    | 711         |
| هو ليس إلا هو    |                  |         | واقمأ الذي      | 7.    | 337         |
| يتبع             | 11               | 777     | والمادية        | ٨     | 740         |
| الرد             | 11               | 377     | شادع            | 17    | 710         |
| اختيار           | 10               | 977     | يكشف مدم        | *     | 717         |
| المدار           | ٣                | 777     | قمعني إبن       | ٨     | 757         |
| من وجوب          | 7                | rry     | بار تفاعه       | ۲.    | 784         |
| 13 ما 15         | ٨                | 777     | التنزيل         | ١٥    | <b>A37</b>  |
| اتصاف هذا        | 18               | 14.     | القضايا         | 14    | <b>43</b> 4 |
| أحرزت            |                  |         | عما             | **    | 484         |
| من جريانه        | 1                | **      | ببناء المقلاء   | 19    | 789         |
| التحقق أركانه    | ۲                | 474     | في كونسه كاشفاً | 14    | Ye.         |
| المشة            | 1.               | 777     | حرمة            | 1     | 401         |
| لامور            | 4                | YAA     | أو العادية      | 14    | 101         |
| فيه فلا دليل على | •                | 797     | تتميم           | 11    | 707         |
| لا يتصور         | 14               | 4.4     | بتنزيل شكه      | 1     | Yot         |
| التوراة          | ٤                | 4.4     | الواسطة         | 1.    | 707         |
| شكر              | 18               | 4.5     | فير خفية        | *     | Yex         |
| مقدميات عيدم     | 41               | 1.5     | فيلحق           | 10    | ABY         |
| التمكن           |                  |         | <b>ق</b> رق     | *     | Pot         |
| او اسحو          | 12               | 4.4     | التحرير         | ١.    | 84.         |
| لتمامية          | 17               | ٣•٨     | التامة          | 10    | 6.4 8       |
|                  |                  |         | •               |       |             |

| - 141 -           |       | (           | )            |       | ٠ و        |
|-------------------|-------|-------------|--------------|-------|------------|
| المواب            | السطر | المشحة      | المواب       | السطر |            |
| والاحتياط         | £     | 40.         | الغريشة      | ۲     | 4.4        |
| وار بدوا ناظرا    | 10    | 709         | ورودها       | ١.    | 7.1        |
| وان اشتركا        | 11    | 40.         | تيمم         | 11    | 7.9        |
| المرف يري         | 18    | 109         | الماً كول    | 4     | <b>*10</b> |
| من اليةين ولكن    | ٧     | 401         | كالاستدبار   | 14    | 710        |
| المقطة المستعددة  |       |             | فمع          | **    | <b>*10</b> |
| والشك نيصبر       | ٨     | 707         | حيث صلاة     | ٣     | 717        |
| تتميم الكشف       | ٨     | 400         | <b>ھ</b> اص  | •     | 414        |
| يكون              |       |             | وارد         | ٣     | 441        |
| المحل حفظآ        | ٣     | <b>40</b> 7 | وليس ممناه   | ۱۳    | 441        |
| الموالاة          | ٧ _ ٦ | 709         | لا ظرفآ      | 11    | ***        |
| شکه بمد نعل       | ٨     | 41.         | فالمرجع      | 1     | ۲۲۲        |
| الدخول            | 10    | 4.1         | لأأمواء واحد | 1     | ***        |
| التجاوز           |       |             | وأفراده      | 18    | 444        |
| المركباتاالتي أمر | ۲.    | 180         | الناقصة      | ١٣    | ۲۳۸        |
| لا سيبية و مسبية  | ١     | 777         | الاعتبارين   | ١     | 779        |
| yak al musk       | ۲.    | 771         | بالمني الأول | 14    | 789        |
| بالوضوء           | 7     | 777         | ملاك الاتحاد | ٦     | 411        |
| شرعى كالسنز       | 7     | 771         | نظر العوف    |       |            |
| والاخفات          | 4     | 414         | لا الدتي     | ۲.    | 711        |
| أنه له قلمله      | 77    | ۳۸۳         | إستعمال      | 1.    | 7.5 5      |
| البينة            | 10    | 440         | حق           | *1    | 785        |

| <u> </u> |       | ( منهاج الأصول ) |                 | - 477 - |        |
|----------|-------|------------------|-----------------|---------|--------|
| الصواب   | السطر | الصفحة           | الصواب          | السطر   | المغمة |
| الاجتناب | 18    | 188              | للعامد          | ٧       | ۳۸٦    |
| هو       | 15    | F13              | ولوثم يبهتز مذا | **      | ፖለፕ    |
| أهم      | 17    | 274              | منشنه           | ٣       | 414    |
| ولايصار  | ۱۸    | 144              | فيها            | 7       | 711    |
| القطمية  | 10    | 173              | مامو            | 1.      | 444    |







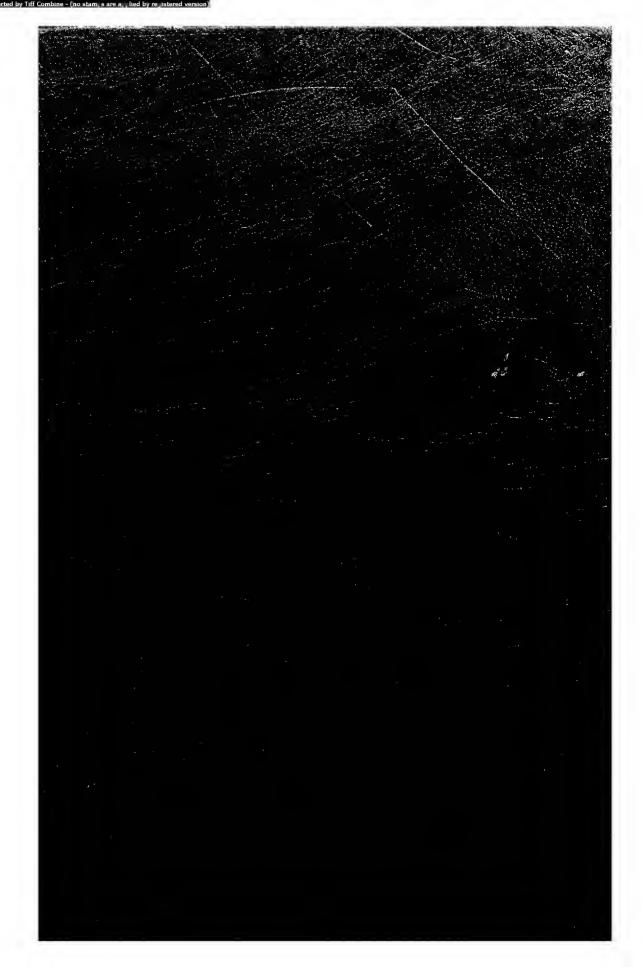